#### مستنان مستنان الإنجاران الإنجارات المعالم المعا

حَقَّىٰ هَكَذَا لِكُنْء وَحَرَج أَحَادِيتْه وَعَكَةَ عَلَيْه

عَادلَّ مُرْشِيدً سَعِتْ اللَّحِسُّامُ شعيّبَ الأربوَّوُطُ جَمَالُ عَبُّداللَّطيِّف

والمزولاليث المئ والمثلاثوي

مؤسسة الرسالة

المؤلفة عَالَمُ الْمُنْ الْمُن الإضال المنظم المنظمة المنظمة

## \_ \_ُوللّهُ ٱلرَّحْمُ لِٱلْرَحِيَــِــِـــ

غاية فيكلمة

جَمَيْعِ الْجِقُوقِ مَجِفُوطة لليّنَاسِتْ رّ الطبعشة الأولحي ١٦٤١ ه - ١٠٠١ ح

#### طباعة والنشر والتوزيع

اکش: ۱۸۲۸ (۲۲۱۹)

### Resalah Publishers

Tel: 3*19039 - 815112* Fax: (9611) 818615 \* P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon

#### Email:

resalah@resalah.com

#### Web Location: Http://www.resalah.com

حقوق الطبع محفوظة ١٠٠١م٠ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أى لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

# المونابون المراثات

تُقَدِّمُهَا مُوْسِّسَةُ الرِّسَالَةِ للطِّبَاعَةِ وَالنَّسْرُ وَالتَّوْزِ فِي السِّمَا لَهُ السِّمَا لَهُ السِّمَا اللَّهِ السَّمْ وَالتَّوْزِ فِي السَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّوْزِ فِي السَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّالِي وَالْمُعْرِقِ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّهُ وَالتَّمْ وَالتَّمُ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالْمُوالِيَّةُ وَالْمُعْرِقِ وَالتَّمْ وَالْمُوالِيَّ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُعْرِقِ وَالتَّمْ وَالْمُوالِيِّ اللِّمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْرِقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلِيْسُولِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ و

المرف العام على إصدارهذه لموسُوعة المركز العام على إصدارهذه لموسُوعة المركز ال

المرْف على تحقيق هذا المسند (كشبَيج شعيت وكرون في في مركز المنظفي في ميراً المستبيح الشعيد المستبيح ا

شَادَكَ فِ تُحْتِيقَ هَكَذَا المُسُنَدَ الْإِشْرَافِ الأَلْسَانِدَة شعيَبُ الأُرِنوُوط محمّدُ تعيم عرقسُوسي عَادِل مُرشد إبراهيم الزّيبق شعيبُ الأُرِنوُوط صحمّدُ على الْهُرِثُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

محدوضوان لعرضوي سعيداللحام كامل قره بللي محمداُنس الخن محدركات محدركات أحمد برهوم

اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

.

# مديث عبالني بن مالك برنج بنيت (<sup>(۱)</sup>

٣٤٥/٥ عن ٥/٥٣٥ عن ٥/٣٤٥ عن عن ٥/٣٤٥ عبد الرحمٰن الأعرج

أن ابن بُحَيْنةَ أخبره: أن رسول الله ﷺ قام في الشَّنتينِ من الظُّهر، نَسِيَ الجلوس، حتى إذا فَرَغَ من صلاته إلى أن يُسلِّمَ سَجَدَ سجدتينِ، ثم خَتَمَ بالتَّسليمِ(١).

<sup>(</sup>١) قال السندي: هو عبد الله بن مالك أبو محمد الأزدي، ويقال له أيضاً: الأُسْدي بسكون السين، أُمُّه بُحينة، بموحَّدة ومهملة ثم نون، مصغَّر، وقيل: إنها أمُّ أبيه مالكِ، والأول هو قول الجمهور. أسلم قديماً وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهر، مات في إمارة مروان الأخيرة على المدينة سنة ست وخمسين.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمٰن الأعرج: هو ابن هُرْمُز. وأخرجه مالك في «الموطأ» ۲۰۲۱-۹۷، والشافعي ۲۰۱۱، والحميدي وأخرجه مالك في سيبة ۲/٤٣-۳۵، والدارمي (۱۵۰۰)، والبخاري (۱۲۲۵)، وابن أبي شيبة ۲/٤٣-۳۵، والدارمي (۱۵۰۰)، والبخاري (۱۲۲۵)، ومسلم (۷۰۰)، وابن ماجه (۱۲۰۷)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۷۹) و(۸۸۱) و (۸۸۱) و (۱۸۲۱)، والنسائي في «المجتبى» ۲/٤٤۲ و ۲/۰۲، وفي «الكبرى» (۹۷۰) و (۹۹۰) و ابن خزيمة (۹۲۱) و (۱۰۳۱)، وأبنو عنوانة (۱۹۱۱) و (۱۹۲۱)، والطبراني في «الأوسط» و (۱۹۱۲)، والمطراني في «الأوسط» والمدارقطني ۱/۷۷۷، والبيهقي ۲/۰۶۳ و ۲۶۳، والبغوي (۷۵۷) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (٨٣٠)، وابن أبي عاصم (٨٨٠)، وأبو يعلى (٢٦٣٩)، وابن خزيمة (١٠٣٠)، وأبو عوانة (١٩١٠)، والطحاوي ٢٨٨١، والطبراني في «الأوسط» (١٦٢١)، والحاكم ٢٢٢/١ من طرق عن عبد الرحمٰن الأعرج، به. =

٢٢٩٢٠ حدثنا سفيانُ، عن الزُّهْري، عن الأعرَج

عن ابن بُحَيْنةَ: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ صلاةً نَظُنُّ أنها العصرُ، فقام في الثانية لم يَجلِسْ، فلما كان قبلَ أن يُسلِّمَ سَجَدَ سجدتين(١٠).

= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٩٦) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حَبَّان، عن مالك ابن بُحينة: أنه صلَّى مع النبي عَلَيْهُ فقام في الشَّفْع الذي يريد أن يجلس فيه فسبَّحْنا، فمضى ثم سجد سجدتين.

قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: عبد الله بن مالك ابن بحينة.

وسيأتي الحديث بالأرقام (٢٢٩٢٠) و(٢٢٩٢٩) و(٢٢٩٣٠) و(٢٢٩٣٠) و(٢٢٩٣٢) و(٢٢٩٣٣).

وانظر حديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (١٨١٦٣).

وحديث معاوية السالف برقم (١٦٩١٧).

(١) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عُيينة.

وأخرجه الحميدي (٩٠٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٠، وابن ماجه (١٢٠٦)، وابن خزيمة (١٠٢٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٤٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٣٤٤٩)، والبخاري (٨٢٩) و(١٢٣٠) وابن و(٢٦٠٠)، والترمذي (٣٩١)، وابن و(٢٦٧٠)، ومسلم (٥٧٠)، وأبو داود (١٠٣٥)، والترمذي (٣٩١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٧٨)، والنسائي في «المجتبى» ٣٤٪، وأبو عوانة (١٩٣٨) و(١٩٠٩) و(١٩٠٩) والطحاوي ٢٤٨١، وابن حبان (١٩٣٨) و(١٩٣٩) و(١٩٣٩) و(١٩٣٩)، والبيهقي ٢٤٪ ٣٤٪ و٤٤٠، والبغوي (٧٥٨)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٣٥/٣٥ من طرق عن الزهري، به.

وسيأتي من طريق الزهري بالأرقام (٢٢٩٢٩) و(٢٢٩٣٠) و(٢٢٩٣١) و(٢٢٩٣٢).

وانظر ما قبله.

۲۲۹۲۱\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: وحدثنا شعبةُ، حدثني سَعْد بن إبراهيم، حدثني حَفْص بن عاصم

عن مالك ابن بُحينة: أن النبيَّ عَلَيْ رأَى رجلًا يُصلِّي ركعتي الفَجْر، وقد أُقِيمت الصلاة، فلما قضَى الصلاة، لاث الناسُ به، فقال النبيُّ عَلِيْدٍ: «الصَّبحَ أَربعاً؟!»(١).

سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٥٢، والدارمي (١٤٤٩)، والبخاري (٦٦٣)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/٣١٦-٢١٤، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٨٥)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٢/٧٧٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٣٧٢، والبيهقي في «السنن» ٢/٤٨١ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧١١) (٦٦)، والنسائي في «المجتبى» ١١٧/٢ من طريق أبي عوانة، وابن أبي عاصم (٨٨٤)، والطحاوي ١/٣٧١ من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال أبو عوانة فيه: ابن بحينة، ولم يسمّه، وقال حماد بن سلمة: مالك ابن بحينة، وهو وهم كما سبق.

وسيأتي من طريق شعبة برقم (٢٢٩٢٨).

وسيأتي برقم (٢٢٩٢٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، وفيه: عبد الله بن مالك ابن بحينة.

وسيأتي برقم (٢٢٩٢٧) من طريق محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، وبرقم (٢٢٩٣٤) من طريق محمد بن علي، كلاهما عن عبد الله ابن بُحَينة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد وَهمَ شعبة في هذا الصحابي فقال: مالك ابن بُحينة، وتابعه على ذلك حماد بن سلمة كما سيأتي، وقد حكم الحُقاظ: يحيى بنُ معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم \_ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢/ ١٤٩ \_ عليهما بالوهم فيه في موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك.

٢٢٩٢٢\_ حدثنا يعقوبُ، حدثنا ابنُ أُخي ابن شهابٍ، عن عمِّه، قال: أخبرني عبدُ الرحمٰن بن هُرْمُز

فانتَهَى الناسُ عن القراءَة معه حينَ قال ذٰلك (١٠).

قال السندي: قوله: «ركعتى الفجر» أي: سُنَّة الفجر.

«لاث الناس» أي: اجتمعوا حوله.

«فقال» منكراً على من اشتغل بسُنَّة الفجر بعد الإقامة: «آلصُّبح» بالمدِّ على الاستفهام للإنكار، والنصب بتقدير: أصلَّيتَ الصبح، أي: فرض الصبح.

(۱) حدیث صحیح، لکن من حدیث الزهري عن ابن أکیمة عن أبي هریرة، وسلف برقم (۷۲۷۰)، همکذا رواه غیر واحد من ثقات أصحاب الزهري عنه، وخالفهم ابن أحي ابن شهاب واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم فرواه کما هو هنا عند أحمد، وخطأه فيه يعقوب بن سفيان والبزار والبيهقي ونقَل عن محمد بن يحيى الذهلي أنه خطأه أيضاً.

وهو عند يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢١٥/٢، والبزار في «مسنده» (٢١١٦)، والبيهقي في «السنن» ١٥٨/١-١٥٩، وفي «الشعب» (٧٢٤٧)، وفي «القراءة خلف الإمام» (٣٢٥) و(٣٢٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> وله شاهد من حدیث ابن عباس، سلف برقم (۲۱۳۰). وسنده حسن. وفي الباب عن عبد الله بن سَرجَس، سلف برقم (۲۰۷۷۷).

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٣٧٩)، ولفظه: «لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة».

٢٢٩٢٣\_ حدثنا يحيى بنُ غَيْلانَ، حدثنا رِشْدِينُ، حدثنا عمرو بن الحارِث، عن جعفر بن رَبِيعةَ، عن ابن هُرْمُز

عن ابن بُحَيْنة قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا سَجَدَ تَجَنَّحَ في سجودِه حتى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيهِ(١).

٢٢٩٢٤\_ حدثنا أبو سَلَمة الخُزَاعي، حدثنا سليمان بن بلالٍ، عن عَلْقمة بن أبي عَلْقمة، أنه سمع عبدَ الرحمٰن الأعرجَ

أنه سمع عبدَ الله ابن بُحَينة يقول: احتَجَمَ رسولُ الله ﷺ بلَحْي جَمَلٍ من طريق مكةَ على وَسَطِ رأسِه، وهو مُحرِمٌ ٢٠٠٠.

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «القراءة» (٣٢٦) من طريق سعد بن إبراهيم، عن ابن أخي شهاب، به.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف لضعف رِشْدین ـ وهو ابن سعد ـ لکنه متابع، وباقی رجاله ثقات رجال الصحیح، ابن هرمز: هو عبد الرحمٰن.

وأخرَجه مسلم (٤٩٥) (٢٣٦)، وأبو عوانة (١٨٧٧) من طريق عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٩٥) (٢٣٦)، والطبراني في «الأوسط» (٨٦٧٠) من طريق الليث بن سعد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣١/١ من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.

وسيأتي برقم (٢٢٩٢٥).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤١٣٨). وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: «يجنح» من التجنيح، أي: يفرِّج.

<sup>«</sup>وَضَح» بفتحتين، أي: بياضهما، للمبالغة في تجافيهما عن الجنبين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن اللمة.

٢٢٩٢٥ حدثنا قُتيبة بن سعيدٍ، حدثنا بَكْر بن مُضَر، عن جعفر بن رَبِيعة، عن الأَعرج

عن عبد الله بن مالكِ ابن بُحَينة: أن رسول الله ﷺ كان إذا صَلَى، فَرَّجَ بين يديه حتى يَبدُوَ بياضُ إبْطَيهِ (').

٢٢٩٢٦\_ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أَبي، عن أَبيه، حدثنا حَفْص بن عاصم

عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ برجلٍ، وقد أُقِيمَ في الصلاة وهو يُصلِّي الركعتين قبل، الفَجْر فقال له شيئاً، لا نَدْري ما هو، فلما انصَرَفْنا أَحَطْنا به نقول: ماذا

وأخرجه أبو عوانة (٣٦٣٨)، والبيهقي ٥/٥٥ من طريق أبي سلمة الخزاعي،
 بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/٨، والدارمي (١٨٢٠)، والبخاري (١٨٣٦) وابن والبخاري (١٨٣٦) وابن وابن ماجه (٣٤٨١)، والنسائي ١٩٤/٥، وابن حبان (٣٤٨١)، والبيهقي ٥/٥٦، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٨٥) من طرق عن سليمان بن بلال، به.

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٦٨٢). وانظر تتمة شواهده هناك.

ولخي جمل، قال السندي: اسم ماءٍ، وقيل: موضع، وقيل: عَقَبة بين الحرمين.

وقال ابن وضاح \_ فيما نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٥٢/١٠ \_: هي بقعة معروفة، وهي عقبة الجُحْفة على سبعة أميال من السُّقْيا.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه البخاري (٣٥٦٤)، ومسلم (٤٩٥) (٢٣٥)، والنسائي ٢١٢/٢، والبيهقي ٢/١١٤ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۳۹۰) و(۸۰۷)، وابن خزيمة (٦٤٨)، وأبو عوانة (١٨٧٨)، وابن حبان (١٩١٩)، والبيهقي ٢/ ١١٤ من طرق عن بكر بن مضر، به. وانظر (٢٢٩٢٣).

قال لكَ رسولُ الله؟ قال: قال لي: «يُوشِكُ أَحدُكم أَنْ يُصلِّيَ الصَّبِحَ أَربَعاً!»(١),

۲۲۹۲۷ حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا مَعمَر، عن يحيى بن أبي كَثِير، عن محمَّد بن عبد الرحمٰن بن ثَوْبان

عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة: أن النبي عَلَيْ مَرَّ به وهو يُصلِّي يُطوِّلُ صلاته ـ أو نحو هذا ـ بين يَدَيْ صلاة الفَجْر، فقال له النبيُّ عَلَيْهِ: «لا تَجْعَلُوا هٰذه مِثلَ صلاةِ الظُّهرِ قبلَها وبعدَها، اجْعَلُوا بينَهما فَصْلاً»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري.

وأخرجه البخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١) (٦٥)، وابن ماجه (١١٥٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٨٣)، وأبو يعلى (٩١٤) من طرق عن إبراهيم ابن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢١٣/٢، ومن طريقه البيهقي ٢ / ٤٨١، حدثنا ابن قعنب وأبو صالح، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك، عن أبيه فذكره. وسقط من مطبوع «سنن» البيهقي: «عن أبيه».

وقال البيهقي: رواه مسلم في «الصحيح» (٧١١) عن القعنبي دون ذِكْر أبيه، ثم قال: قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه، وقوله: «عن أبيه» في هذا الحديث خطأ.

وأنظر ما سلف (٢٢٩٢١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إن كان محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان سمعه من ابن بُحينة، ففي القلب من سماعه شيءٌ.

وانظر ما قبله.

۲۲۹۲۸\_ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحَجَّاج، أخبرنا شعبة عن سَعْد بن إبراهيم عن حَفْص بن عاصم وغيره \_ قال حجَّاج في حديثه: قال: سمعت حفص بن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب

عن مالك ابن بُحَيْنة: أنَّ رجلًا دَخَلَ المسجدَ وقد أُقِيمت الصلاةُ، فصَلَّى رَكْعتَى الفجر، فلما قضَى رسولُ الله ﷺ صلاتَه لاثَ به الناسُ، فقال: «اَلصُّبحَ أَربعاً؟!»(١).

٢٢٩٢٩\_ قرأتُ على عبد الرحمٰن: مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عبد الرحمٰن الأعرَج

عن عبد الله ابن بُحَيْنة أنَّه قال: صَلَّى لنا رسولُ الله ﷺ ركعتين، ثم قامَ فلم يَجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلما قضَى صلاته ونَظَرْنا تسليمَه، كَبَّرَ، فسَجَد سجدتين وهو جالسٌ قبلَ التسليم، ثم سَلَّمُ (۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وقد وهم شعبة في صحابيه كما سلف بيانه برقم (۲۲۹۲۱) حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي.

وهو في «الموطأ» ١/٢١، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٠١، والدارمي (١٤٩٩)، والبخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) و(٨٥)، وأبو داود (١٠٣٤)، والنسائي في «المجتبى» ٣/١٩-٢٠ و٢٠-٢١، وأبوعوانة (١٩٠٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٤٣٨، والبيهقي ٢/٣٣٣-٣٣٤ و٣٤٣، وابن حزم في «المحلى» ٤/٢٧٢.

وانظر (۲۲۹۲۰).

۲۲۹۳۰\_ حدثنا عبدُ الرزاق وابنُ بَكْر، قالا: حدثناً ابن جُرَيْج، ۳٤٦/٥ أخبرني ابن شِهابٍ، أن عبد الرحمٰن بن هُرمُزَ الأَعرج أخبره

عن عبد الله ابن بُحَيْنة \_ وكان من أصحاب النبيِّ عَيَّالَة \_ أنه أخبره: أنَّ رسول الله عَلَّة صَلَّى لهم ركعتين، ثم قامَ ولم يَقعُدْ فيهما، فقام الناسُ معه، فلما صَلَّى الركعتين الأُخْريَينِ انتظر الناسُ تسليمَه، فكبَّر فسجد، ثم كبَّر فسجد، ثم سَلَّم (۱).

۲۲۹۳۱\_ حدثنا عبدُ الرزاق وابن بَكْر، قالا: أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني ابنُ شهابِ أيضاً

عن ابن بُحَيْنة الأسْدي \_ وقال ابن بكر الأزْدي \_ حَلِيف بني عبد المُطَّلب ("): أن رسول عليه قامَ في الظُّهْر وعليه جلوس، فلما أتَمَّ صلاته سَجَدَ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّم، يُكبِّرُ في كل سجدة، وسَجَدَهما الناسُ معه، مكانَ ما نسِيَ من الجلوس (").

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرْساني.

وهو في «المصنف» لعبد الرزاق (٣٤٥٠). وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) هٰكذا وقع هنا وفي الرواية التالية، وهو كذلك في «مصنف» عبد الرزاق: «حليف بني عبد المطلب»، وعلَّق بعض أهل العلم على نسخة (ظ٢) فقال: لفظة «عبد» زائدة، فصوابه: بني المطلَّب. قلنا: وهو كما قال، فإن مالكاً والد عبد الله حالف المطلَّب بن عبد مناف، وتزوَّج بُحيْنة بنت الحارث بن المطلَّب.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح. وانظر ما قبله.

٢٢٩٣٢ حدثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس، حدثنا أبو أُويْس، عن الزُّهْري، أن عبد الرحمٰن بن هُرمُزَ الأَعرَج مولى رَبِيعة بن الحارث بن عبد المطَّلِب أخبره

أنه سمع عبد الله ابن بُحَيْنة الأَزْدي، أَزْد شَنُوءَة، وهو حليفُ بني عبد المطلّب، قال: صَلّى لنا رسولُ الله على ركعتين، ثم قام ولم يَجلِسْ بعد الركعتين، فقام الناسُ معه، فلما قَضَى صلاته سَجَدَ سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم، ثم سَلّمَ(۱).

٣٣٩٣٣ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا سفيانُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبد الرحمٰن الأعرَج

عن عبد الله ابن بُحَيْنة، قال: قامَ رسولُ الله عَلَيْهِ في الركعتين الأُولَيينِ من الظُّهر أو العصرِ فلم يَجلِسْ، فلما فَرَغَ من صلاته قال: سَجَدَ سجدتين قبل أن يُسلِّمَ ('').

٢٢٩٣٤\_ قال عبدُ الله: وجدتُ في كتاب أَبي بخطِّ يده: حدثنا محمدُ ابن بَكْر، أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني جعفرُ بن محمدٍ، عن أَبيه

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس المدني ـ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن أبي العباس، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (٣٤٥١) وسقط سفيان من مطبوعه. وانظر (٢٢٩١٩).

عن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة: أن النبيَّ عَلَيْ خَرَج لصلاةِ الصبح وابنُ القِشْبِ يُصلِّي، فضرَبَ النبيُّ عَلَيْ مَنكِبَه وقال: «يا ابنَ القِشْب، تُصلِّي الصَّبحَ أَربعاً \_ أَو مَرَّتَينِ \_؟!» ابن جُرَيج يشكُّنُ.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، المعروف بالصادق.

وأخرجه أبو يعلى (٩١٥) من طريق مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٢/ ٤٨٢ من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر ابن محمد، به.

وأخرجه مرسلًا ابن أبي شيبة ٢/ ٢٥٢ عن حفص بن غياث، والبيهقي ٢/ ٤٨٢ من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر، عن أبيه: أن النبي ﷺ دخل... فذكره.

وانظر ما سلف برقم (٢٢٩٢١).

قال السندي: قوله: «وابن القِشْب» هو بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحَّدة، وهو جدُّ عبد الله ابن بُحينة، فأراد بقوله: «وابن القشب» نفسَه، ونسب نفسه إلى جدِّه، والله تعالى أعلم.

## حديث بُرِيّةِ والأسلِيمُ <sup>(۱)</sup>

٢٢٩٣٥ حدثنا رَوْحٌ، حدثنا علي بن سُوَيدٍ، عن عبد الله بن بُرَيدة

عن أبيه، قال: اجتمع عند النبي على عنينة بن بدر والأقرع ابن حابس وعَلْقمة بن عُلاثة، فذكروا الجُدود، فقال النبي على: ابن حابس وعَلْقمة بن عُلاثة، فذكروا الجُدود، فقال النبي على (إن سَكَتُم أَخْبَرتُكم؛ جَدُّ بني عامر جَمَلُ أَحْمرُ أَو آدمُ يَأْكُلُ من أَطْرافِ الشَّجَر \_ قال: وأحسَبُه قال: في رَوْضة \_، وغَطَفانُ أَكُمةُ خَشْناءُ (٢) تَنْفِي (١ النَّاسَ عنها) قال: فقال الأقرعُ بن حابس: أَكُمَةُ خَشْناءُ (٢) تَنْفِي (١ النَّاسَ عنها) قال: فقال الأقرعُ بن حابس:

<sup>(</sup>۱) هو بريدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو ساسان، والمشهور الله، وقيل: أبو ساسان، والمشهور الأول، أسلم حين مرَّ به النبي على مهاجراً، هو ومن معه، وكانوا نحو ثمانين بيتاً، فصلى رسول الله على العشاء الآخرة وصلوًا خلفه، وأقام بأرض قومه، ثم قدم على رسول الله على بعد أُحُد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحُدَيبية، وبيعة الرِّضوان وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة، وابتنى بها داراً، ثم خرج منها غازياً إلى خراسان، فأقام بمروحتى مات ودفن فيها، وهو آخر من مات من الصحابة في خراسان، وكان ذلك سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد. انظر «أسد الغابة» ١٩٠١، و«معرفة الصحابة» لأبى نعيم ١٦٢٢-١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق): «شئتم»، وما أثبتناه من (ظ٥) ونسخة في (ق) و«جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ق): "خَشَّاء"، والمثبت من (ظ٥) و"جامع المسانيد" ١/ورقة العرب المعنى، وهي الأرض التي فيها رَمْلٌ وطِينٌ، أو هي الأرض الخشِنة الغليظة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة في (ظ٥): «ينفر».

فأين جَدُّ بني تَمِيم؟ قال: «لو سَكَتَّ»(١).

٢٢٩٣٦\_ حدثنا علي بن الحسن، أُخبرنا الحسين، حدثنا عبد الله بن بريدة

عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ كان جالساً على حِرَاءٍ ومعه أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، فتَحرَّكَ الجبلُ، فقال رسول الله ﷺ: «اثْبُتْ حِراءُ، فإنه ليس عليكَ إلا نبيُّ، أو صِدِّيقٌ، أو شَهيدٌ»(٢).

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١٥٢٠).

وفي الباب عن أبي هريرة، عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤٦٥٠)، وعند الطبراني في «الأوسط» (٨٢٠٢)، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (١١٤)، وإسناده ضعيف.

وقوله: «أكمَة»: قال السندي: بفتحتين، هي الموضع المرتفع دون الجبل وأعلى من الرابية.

و «تنفي» على بناء الفاعل، والضمير للأكمة، أي: تنفي لخشونتها، يريد أن فيه شدة تنفر الناس عنه.

(۲) إسناده قوي، الحسين \_ وهو ابن واقد المروزي \_ روى له أصحاب السنن، وروى له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وهو صدوق لا بأس به، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. علي بن الحسن: هو ابن شقيق المروزي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٤٣) عن محمد بن علي بن حسن بن شقيق، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (٨٦٧)، وتمّام في «فوائده» (١٤٧٧) من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه،=

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن سويد ـ وهو ابن مَنْجُوف، أبو الفضل السدوسي البصري ـ من رجاله، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة القيسي البصري.

٢٢٩٣٧ ـ حدثنا عليُّ بن الحسن ـ يعني ابن شَقِيقٍ ـ حدثنا الحسينُ ابن واقدٍ، حدثنا عبد الله بن بُرَيدةَ

عن أُبيه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمن تَركَها فقد كَفَرَ»(١).

=به. وزاد تمّام في روايته علياً، وإسنادها ضعيف جداً، لكن قد ثبت ذكر علي في حديث أبي هريرة السالف برقم (٩٤٣٠)، وهو في «صحيح مسلم»، وقد ذكرنا أحاديث الباب هناك، وفي بعضها زيادة آخرين. ونزيد في شواهده هنا: عن عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٤٥).

(١) إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٩)، والترمذي (٢٦٢١)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٩٥) و(٨٩٦)، والدارقطني ٢/٢٥، واللالكائي في «شـرح أصول الاعتقاد» (١٥١٩) و(١٥٢٠)، والحاكم ٢/٦-٧، والبيهقي ٣٦٦/٣، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢١/٤٥٥ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد، وليس في إسناد الذهبي ذِكْرُ الصحابي بريدة بن الحُصيب وقد قال بإثره: سقط منه رجل. يعني بريدة والد عبدالله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۱/ ٣٤، وفي «الإيمان» (٤٦)، والمخائي (١٥١٨) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، والترمذي (٢٦٢١)، والملالكائي (١٥١٨)، والنسائي ١/ ٢٣١، وابن حبان (١٤٥٤)، والحاكم ١/ ٢-٧، واللالكائي (١٥١٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٤/ ٢٣٠ من طريق الفضل بن موسى، والترمذي (٢٦٢١) من طريق علي بن الحسين بن واقد، ثلاثتهم عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٨٩٦، والدارقطني ٢/ ٥٣-٥٣ من طريق خالد ابن عبيد العَتكي، عن عبد الله بن بريدة، به. وخالد بن عُبيد العتكي متروك الحديث.

وسيأتي عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد برقم (٢٣٠٠٧).

۲۲۹۳۸ حدثنا أُسود بن عامر، حدثنا زُهير، عن واصل بن حَيَّان (۱) البَجَلي، حدثني عبد الله بن بُرَيدة

عن أبيه، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الكَمْأَةُ دَواءٌ للعَيْنِ (٢٠)، وإن العَجْوة مِن فاكهةِ الجَنَّةِ، وإن هٰذه الحَبَّةَ السَّوْداءَ ـ قال ابن بُريدة: يعني الشُّونِيزَ الذي يكون في المِلْحِ ـ دواءٌ من كلِّ داء، إلا الموتَ (٣٠).

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٦٧٦) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. ولم يذكر الحبة السوداء.

ورواه على الصواب محمد بن عبد الله بن نمير عند أبي يعلى في «الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٢٨٧)، وعبدة بن سليمان عند ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٣٧١، فقالا: عن صالح بن حيان، به.

ورواه على الصواب أيضاً محمد بن عبيد الطنافسي، فقال: عن صالح بن حيان كما سيأتي برقم (٢٢٩٧٢)، وفي أوله قصة.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٩٧٩)، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.

ونزيد في شواهده هنا: عن ثوبان مولى رسول الله على عند اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٥٢١).

<sup>(</sup>١) تصحف في (م) إلى: «حبان» بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٢) في (م): «العين»، وفي نسخة على حاشية (ظ٥): «من دواء العين».

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، واصل بن حيان البجلي غلط في اسمه زهير - وهو ابن معاوية الجُعْفي -، والصواب صالح بن حيان القرشي فيما قاله الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم، وقد رواه غير زهير على الصواب كما سيأتي في الرواية (٢٢٩٧٢) وفي تخريجها، وصالح هذا ضعيف.

٢٢٩٣٩\_ حدثنا عَفَّان، حدثني معاذُ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، أن نبيَّ الله قال: «لا تَقُولُوا للمُنافِقِ: سَيِّدنا، فإنه

TEV/0

= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/ ، وفي «المسند» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٢٨٥) من طريق قتادة ومطر بن عبد الرحمٰن، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٠/ ٨٨-٨٩ من طريق حسام بن مِصَك، ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة، به. واقتصر على قوله: «عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام» قالوا: يا رسول الله، ما السام؟ قال: «الموت». وفي إسناد ابن أبي شيبة إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وحسام بن مِصَك ضعيف أيضاً.

وسيأتي الحديث مختصراً بلفظ: «عليكم بهذه الحبة السوداء \_ وهي الشونيز \_ فإن فيها شفاء» عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه برقم (٢٢٩٩٩)، وإسناده قوي.

ويشهد لقوله على: «الكَمْأة دواء للعين» حديث سعيد بن زيد السالف برقم (١٦٢٥)، وهو في «الصحيحين».

ويشهد لقوله: «وإن العَجْوَة من فاكهة الجنة» حديث رافع بن عمرو المزني السالف برقم (١٥٥٠٨)، وإسناده قوي.

ويشهد لقوله: «وإن هذه الحبة السوداء.. إلخ» حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٢٨٧)، وهو في «الصحيحين». وعن عائشة سيأتي برقم (٢٥٠٦٧).

وانظر شرح ألفاظ الحديث في لهذه المواضع.

تنبيه:

كنا قد جرينا على ظاهر إسناد حديث بريدة بن الحُصيب لهذا، فحكمنا بصحته عند ذكرنا أحاديث الباب في حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٠٠٢)، وحديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله السالف برقم (١١٤٥٣)، وهو ذهول منا يصحح من هنا، والله ولئ التوفيق.

إِن يَكُ سَيِّدَكم، فقد أَسْخَطْتُم رَبَّكم "(١).

٢٢٩٤٠ حدثنا عَفَّان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا أبو سِنان، عن مُحارِب بن دِثارٍ، عن ابن برَيدة

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين، وقتادة \_ وهو ابن دِعامة السَّدُوسي - لا يُعرف له سماعٌ من عبد الله بن بريدة كما قال البخاري في «تاريخه الكبير» ١٢/٤، وقال الترمذي في «السنن» بإثر الحديث (٩٨٢): قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة. قلنا: ومع ذٰلك فقد صحح إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» ٣/٥٧٩، وكذا العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» ٣/١٦٢، والنووي في «الأذكار» ص ٤٤٩.

عفان: هو ابن مسلم الصفّار، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٦٠)، وأبو داود (٤٩٧٧)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٦٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩٨٧)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٩١)، وابن حزم في «المحلى» ٢١٩/١١، والبيهقي في «الشعب» (٤٨٨٣) من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٨٦ ـ زوائد نعيم) عن أيوب بن خُوط، عن قتادة، به. ولفظه: «إذا قال الرجل للمنافق سيداً، فقد أهان الله». وأيوب بن خُوط متروك الحديث.

وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ١٩٨، والبيهقي في «الشعب» (٥٢٢٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/ ٤٥٤ من طريق عقبة بن عبد الله الأصمِّ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. ولفظه: «إذا قال الرجل للمنافق: يا سيد، فقد أغضب ربه تبارك وتعالى». ووقع في مطبوع «أخبار أصبهان»: «للفاسق» بدل: «للمنافق». وعقبة بن عبد الله الأصم ضعيف.

عن أَبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَهلُ الجَنَّةِ عِشرُونَ ومئةُ صَفً، منهم ثمانونَ من هٰذه الأُمَّةِ».

وقال عفانُ مَرَّةً: ﴿أَنتُم مِنهُم ثمانُونَ صَفّاً ۗ '''.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٦) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (٢١١)، وكذا ابن عدي في «الكامل» ٤/٠/٤ عن القاسم بن الليث بن مسرور، كلاهما (أبو يعلى والقاسم) عن عبدالله بن معاوية الجمحي، والطبراني في «الأوسط» (٨٤٨٨) من طريق إسحاق ابن عمر، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم، به. لكن قال القاسم بن الليث في روايته: «عن ضرار بن عمرو الملطي» بدل «ضرار بن مرة الشيباني»، وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد.

وسيأتي عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن مسلم القَسْملي برقم (٢٣٠٠٢) و(٢٣٠٦١).

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/22-200، والترمذي (7027)، وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (702)، وابن حبان (702)، والحاكم 1/10-10 من طريق محمد بن فضيل، عن أبي سنان ضرار بن مرة، به. وقال الترمذي: حسنٌ، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٦٢٧) من طريق أبي سعد البقال، عن ابن بريدة ـ هكذا لم يسمه ـ، عن أبيه. وأبو سعد البقال ـ وهو سعيد بن المَرْزُبان ـ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن الصفّار، وعبد العزيز بن مسلم: هو القَسْملي، وأبو سنان: هو ضرار بن مُرَّة الشيباني، وابن بريدة: جاءت تسميته في الرواية رقم (۲۳۰٦۱): عبد الله بن بريدة، ويحتمل أن يكون سليمان بن بريدة، فقد جاء الحديث من طريقه، وأيّاً كان، فهو ثقة.

٢٢٩٤١\_ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حُسَين، حدثنا عبد الله بن يُريدة، قال:

دخلتُ أَنا وأَبِي على معاويةَ، فأُجلَسَنا على الفُرُش، ثم أُتِينا بالطَّعام، فأكَلْنا، ثم أُتِينا بالشَّراب، فشَرِبَ معاويةُ، ثم ناوَلَ

وأخرجه الدارمي (٢٨٣٥) من طريق معاوية بن هشام، وابن ماجه (٤٢٨٩)، والحاكم (1/3)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان (1/3) من طريق الحسين بن حفص الأصبهاني، وابن حبان (3/3)، والحاكم الحاكم المناوي لعلل الجامع الصغير، (3/3)، وأبو سعيد ابن عمار بن محمد، خمستهم، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة. وقال معاوية بن هشام في روايته: «عن سليمان بن بريدة، أراه عن أبيه هكذا على الشك في وصله.

وأخرجه مرسلًا حسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (١٥٧٢) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن النبي على وأرسله أيضاً يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمٰن بن مهدي، عن الثوري فيما قاله الحاكم في «مستدركه» ١/ ٨٢. قلنا: لم تقع لنا روايتهما في شيء من المصادر التي بين أيدينا، فإن كان محفوظاً، فالشك في وصله وإرساله من الثوري، ويؤيد ذلك رواية معاوية بن هشام عنه المذكورة آنفاً، فإنه قال فيها: «عن سليمان بن بريدة، أراه عن أبيه» والله أعلم.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٤٣٢٨)، وإسناده ضعيف، وانظر تتمة شواهده هناك.

ونزید فی شواهده هنا:

عن معاوية بن حَيْدَة عند الطبراني في «الكبير» ١٩/(١٠١٢) وفي إسناده حماد بن عيسى الجُهَنى، وهو ضعيف.

أَبِي، ثم قال: ما شَرِبتُه منذ حَرَّمَه رسولُ الله عَلَيْ . ثم قال معاوية: كنت أَجْملَ شبابِ قريش، وأَجْودَه ثَغْراً، وما شيءٌ كنتُ أَجِدُ له لَذَّةً كما كنتُ أَجِدُه وأَنا شابٌ غيرَ اللَّبَن، أو إنسانٍ حسن الحديث يُحدِّثُني (۱).

٢٢٩٤٢\_ حدثنا أَبو نُعيم، حدثنا بَشِيرُ بن المُهاجر، حدثني عبد الله بن الرُّهاجر، حدثني عبد الله بن الرُّهاجة

عن أُبيه، قال: كنتُ جالساً عند النبيِّ ﷺ إذ جاءَه رجلٌ يقالُ له: ماعِزُ بن مالك، فقال: يا نبيَّ الله، إني قد زَنَيْتُ، وأَنا أُريدُ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، حسين ـ وهو ابن واقد المَرْوزي ـ روى له أصحاب السنن، وحديثه في مسلم متابعة وفي البخاري تعليقاً، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمة عبد الله بن بريدة ص٤١٧ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٥-٩٤/١١ عن زيد بن الحُباب، به. ولفظه: دخلتُ أَنا وأَبِي على معاوية، فأَجْلسَ أَبي على السَّرير، وأُتِيَ بالطعام فأطْعَمَنا، وأُتِيَ بشراب فشرب، فقال معاوية: ما شيءٌ كنت أَستلِذُه وأنا شابُّ فآخُذه اليومَ إلا اللَّبَنَ، فإني آخذُه كما كنت آخذه قبل اليوم، والحديث الحسَنَ.

وأخرجه ابن عساكر ص٤١٧ من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، به، بلفظ: دخلت مع أبي على معاوية.

وقوله: «ثم قال: ما شَرِبتُه منذ حرَّمَه رسولُ الله ﷺ أي: معاوية بن أبي سفيان، ولعله قال ذلك لِما رأى من الكراهة والإنكار في وجه بريدة، لظنّه أنه شرابٌ مُحرَّم، والله أعلم.

أَن تُطُهِّرني. فقال له النبيُّ عَلَيْ: «ارْجِعْ» فلما كان من الغَدِ أَتَاه أَيضاً، فاعترَفَ عنده بالزِّني، فقال له النبيُّ عَلَيْ: «ارْجِعْ» ثم أَرْسَلَ النبيُّ عَلَيْ إلى قومِه، فسألهم عنه، فقال لهم: «ما تعلمُونَ من ماعِزِ بن مالك الأسْلمي؟ هل تروْنَ به بأساً، أو تُنكرونَ من عَقْلِه شيئاً؟» قالوا: يا نبيَّ الله، ما نرى به بأساً، وما نُنكِرُ من عَقْلِه شيئاً. ثم عاد إلى النبيِّ عَلَيْ الثالثة، فاعْترَفَ عنده بالزِّني قومِه أَيضاً، فقال: يا نبيَّ الله، طَهُرْني، فأرْسلَ النبيُّ عَلَيْ إلى قومِه أَيضاً، فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا له المرَّة الأولى: ما نرى به بأساً، وما نُنكِرُ من عَقْلِه شيئاً. ثم رجع إلى النبيُّ عَلَيْ الرَّابِعة أَيضاً، فاعْترف عنده بالزِّني، فأمرَ النبيُّ عَلَيْ الرَّابِعة أَيضاً، فاعْترف عنده بالزِّني، فأمرَ النبيُّ عَلَيْ فَحُفِرَ له حُفْرةً، أيضاً، فاعْترف عنده بالزِّني، فأمرَ النبيُّ عَلَيْ فحُفِرَ له حُفْرة، فجعلَ فيها إلى صَدْره، ثم أمرَ الناس أن يَرجُموهُ.

وقال بُريدةُ: كنا نَتحدَّثُ \_ أُصحابَ النبيِّ ﷺ \_ بينَنا أَن ماعِزَ ابن مالكٍ لو جلسَ في رَحْلِه بعد اعترافه ثلاثَ مِرارٍ، لم يَطلُبُه، وإنما رَجَمَه عند الرَّابعةِ(').

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح وقول بريدة الذي في آخر الحديث تفرد به بشير بن المهاجر الغَنوي، وهو مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، لكن يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد، وقد روى له مسلم هذا الحديث الواحد متابعة. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين.

وأخرجه الدارمي (٢٣٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢٢٠٧)، وأبو عوانة (٦٢٩٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/١٤٣-١٤٤، وأبو نعيم الأصبهاني في «تسمية من انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دُكين» (٦٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد. ورواية الدارمي مختصرة، ولم يسق أبو نعيم الأصبهاني لفظه بتمامه.

= وأخرجه مسلم (١٦٨٥) ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» وأبو داود (٢٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢١٦٧)، وأبو عوانة (٢٢٨٦) و(٢١٩٤)، والحاكم ٢٦٢، والبيهقي ٨/٢٢١ من طرق عن بشير بن المهاجر، به. ولم يذكروا جميعاً خلا أبي داود قول بريدة آخر الحديث، واقتصر عليه أبو داود، فقال: قال بريدة: كنا أصحاب رسول الله على نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما \_ أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما \_ أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما من دذكر مسلم والبيهقي فيه قصة رجم الغامدية. وستأتي في «المسند» مفردة من هذا الطريق نفسه برقم (٢٢٩٤٩).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١٥٦٥، ومسلم (١٦٥٥) (٢٢)، وأبو داود (٢٤٣٦)، والبزار (١٥٦٥ ـ كشف الأستار)، والنسائي في «الكبرى» وأبو داود (٢١٦٧)، وأبو عوانة (٢٩٦١) و(٢٤٦٦)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢١٧٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٣٤) و(٤٣٧)، والطبراني في «الأوسط» (٤٨٤)، والدارقطني ٣/ ٩١ - ٩١، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٢٣٧)، والبيهقي ٣/ ٨٨ و٨/ ٢١٤ و٢٢، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (٢٥٨٧)، والبيهقي ٣/ ٨٨ و٨/ ٢١٤ و٢٢، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» الأسلمي، بنحوه، مطولاً ومختصراً. ولفظ المطول: قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي عن نفقال: يا رسول الله، طَهِرْني. فقال: «وَيْحَك ارجع، فاستغفر الله وتُبُ البي قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طَهُرْني. فقال النبي من الرُّني، فسأل رسول الله على «أبه جُنون» فأكبر أنه ليس بمجنون، فقال: «أشرِبَ خَمْراً؟» فقال رسول الله عَلَيْ «أبه جُنون» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال رسول الله على «أنبر خَمْراً؟» فقال نعم: فأمر به، فرُجمَ.

فكان الناس فيه فِرْقتين: قائل يقول: لقد هَلكَ، لقد أحاطَتْ به خطيئتُه. وقائل يقول: ما توبةٌ أَفْضَلَ من توبة ماعز: أنه جاءَ إلى النبي ﷺ فوضع يدَه، ثم قال: =

٢٢٩٤٣ حدثنا الأسود بن عامر، أُخبرنا أَبو إِسرائيلَ، عن حارث بِن حَصِيرةَ، عن ابن بُرَيدةَ

عن أبيه، قال: دَخلَ على معاوية، فإذا رجلٌ يتكلَّم، فقال بريدةُ: يا معاويةُ، تَّأْذَنُ (١٠ لي في الكلام؟ فقال: نعم ـ وهو يرَى أَن سَيتكلَّمُ بمِثلِ ما قال الآخَرُ ـ فقال بريدةُ: سمعتُ رسول الله يقول: "إني لأرْجُو أَن أَشفَعَ يومَ القيامةِ عددَ ما على الأَرضِ من شَجَرةٍ ومَدَرةٍ» قال: تَرْجُوها (١٠ أَنت يا معاويةُ، ولا الأَرضِ من شَجَرةٍ ومَدَرةٍ» قال: تَرْجُوها (١٠ أَنت يا معاويةُ، ولا

=اقتُلْني بالحجارة. قال: فلَبِثُوا بذلك يومينِ أو ثلاثةً، ثم جاء رسول الله على وهم جلوسٌ، فسَلَّم، ثم جلس، فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». قال: فقالوا: غَفَر الله الله لماعز بن مالك قال: فقال رسول الله على: «لقد تاب توبةً لو قُسِمَت بين أُمَّة لوَسِعَتْهم». وذكر بعضهم فيه قصة رجم الغامدية، وستأتي مفردة عند المصنف برقم (٢٢٩٤٩).

وقوله: «أَشَرِبَ خمراً؟» فقام رجلٌ، فاستنكه، فلم يجد منه ريح خمر. قال البزار: لا نعلمه عن النبي على إلا في حديث يحيى بن يعلى، أي: عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. ولفظ الطحاوي في الموضع الأول: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله على وهو جالس، فأقر بالزنى، فرده أربع مرات، ثم أمر برَجْمِه، فأقاموه في مكان قليل الحجارة، فلما أصابته الحجارة، جزع، فخرج يشتلُ حتى أتى الحرّة، فثبت لهم فيها فرمَوْه بجلاميدها حتى سكت، فقالوا: يا رسول الله، ماعز حين أصابته الحجارة جَزع، فخرج يشتدُ عني أسبيله».

وقصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي رواها غير واحد من أصحاب النبي ﷺ انظر أحاديثهم عند حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١٠٩٨٨).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ق): «فأذن».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أفترجوها»، والمثبت من سائر النسخ.

## يَرْجُوها عليُّ بن أُبِي طالب(١٠)؟!

٢٢٩٤٤\_ حدثنا الخُزاعي \_ وهو أَبو سَلَمةَ \_ أَخبرنا شَرِيك، عن أَبي بكر بن أَحْمرَ \_ اسمه جبريل \_ عن ابن بُرَيدةَ

عن أبيه قال: تُوفِّي رجلٌ من الأَزْدِ، فلم يَدَعْ وارثاً، فقال رسول الله ﷺ: «الْتَمِسُوا له وارثاً، الْتَمِسُوا له ذا رَحِم» قال: فلم يُوجَدْ، فقال رسول الله ﷺ: «ادْفَعُوهَ إلى أَكْبرِ خُزَاعةَ»(٢).

وأخرجه مختصراً ابن الأعرابي في «معجمه» (٢٩١) من طريق عفان بن الربيع المهدي، والخطيب البغدادي في «تاريخه» ٣٣٠/١٢ من طريق غسان بن الربيع الغساني، كلاهما عن أبي إسرائيل المُلائي، بهذا الإسناد.

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (٤١١٢) من طريق سهل بن عبد الله بن بريدة ، عن جده بريدة ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أكثيرٌ الحَجَرُ والشَّجرُ - ثلاث مرات -؟» قلنا: نعم. قال: «والذي نفسي بيده ، لشفاعتي أكثرُ من الحَجَرِ والشَّجرِ». قلنا: وهذا إسناد ضعيف لا يفرح به من أجل سهل بن عبد الله بن بريدة ، فإنه ضعيف جداً.

وفي الباب عن أنيس الأنصاري عند ابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ٦٧، والطبراني في «الأوسط» (٥٣٥٦)، وأبي نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٨٥١) و(٥٥٥). قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ١/ ٣٧: إسناده ليس بالقوي.

قلنا: هو مسلسل بالضعفاء شهر بن حوشب وميمون بن سِيَاه وعباد بن راشد، ثلاثتُهم ضعفاء.

وقوله: «فإذا رجل يتكلم» قال السندي: أي بكلام مكروه في شأن علي بن أبي طالب.

وقوله: «مَدَرَة»: واحدة المَدَر، وهو قطع الطِّين اليابس.

(٢) إسناده ضعيف، أبو بكر جبريل بن أُحمر الجَمَلي لا يعرف بغير لهذا =

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة العَبْسي. ابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة.

=الحديث، قال النسائي فيما نقله المزي في «تحفة الأشراف» ٧٩/٢: ليس بالقوي، والحديث منكر. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي الحافظ فيما نقله المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٤/١٧٥: فيه نظر، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة، وقال أبو زرعة: شيخ. وتساهل ابن معين فوثقه، وذكره ابن حبان في «الثقات». وشريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي القاضي \_ سيىء الحفظ، لكنه قد توبع إلا في قوله: «التمسوا له ذا رحم». أبو سَلمة الخزاعى: اسمه منصور بن سلمة.

وأخرجه الطيالسي (٨١٢)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢٥٣/٢، وأبو داود (٢٩٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٩٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٠٤) و(٢٤٠٥)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤٠٤، والبيهقي ٢/٣٤٢ من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. وقالوا جميعاً في روايتهم: "توفي رجل من خزاعة" بدل قوله: "رجل من الأزد".

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١١، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٩٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٤٠٢) من طريق عبَّاد بن العوام، وأبو داود (٢٩٠٣)، والنسائي (٦٣٩٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٤٠١)، والبيهقي ح/٢٤٣ من طريق عبد الرحمٰن بن محمد المحاربي، والطحاوي (٢٤٠٣) من طريق موسى بن محمد الأنصاري، ثلاثتهم عن جبريل بن أحمر، به.

وأخرجه مرسلاً النسائي في «الكبرى» (٦٣٩٧) من طريق عبد الله بن إدريس، عن جبريل، به.

وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين، سيأتي (٢٥٠٥٤): أن مولى للنبي ﷺ وقع من نخلة، فمات، وترك شيئاً، ولم يَدَعْ ولداً ولا حَمِيماً، فقال النبي ﷺ: «أَعْطُوا ميراثَه رجلًا من أهل قريته» وإسناده حسن، وانظر الكلام على شرحه هناك.

وقوله: «ادفعوه إلى أكبر خزاعة»: خُزَاعة، بضم الخاء وفتح الزاي: هم بنو مازن بن الأَزْد بن الغَوْث بن نَبْتِ بن مالك بن زيد بن كَهْلان بن سَبَأ بن يَشْجُبَ بن يَعْرُب بن قَحْطَان، وإنما قيل لهم خزاعة، لأنهم انخزعوا من الأزد لما تفرَّقت =

٢٢٩٤٥\_ حدثنا الفضلُ بن دُكينٍ، حدثنا ابن أَبي غَنيَّة (١)، عن الحَكَم (٢)، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس

عن بُرَيدة، قال: غَزُوتُ مع عليِّ اليمنَ، فرأيتُ منه جَفْوة، فلما قَدِمْتُ على رسول الله ﷺ ذَكَرْتُ عليّاً، فتنقَصتُه، فرأيتُ وجه رسول الله ﷺ يَتغيَّرُ، فقال: «يا بُرَيدةُ، أَلستُ أَوْلى بالمُؤمنِينَ من أَنفُسِهم؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «من كنتُ مَوْلاه، فعليٌّ مَوْلاه»(٣).

<sup>=</sup>الأزد من اليمن أيام سَيْل العَرِم، وأقاموا بمكة، وسار الآخرون إلى المدينة والشام وعُمَان.

<sup>(</sup>١) تصحف في (م) و(ق) إلى: «ابن أبي عيينة»، وما أثبتناه من (ظ٥) و«أطراف المسند» ٦٢٨/١ ومصادر تخريج الحديث، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) إلى: «الحسن»، والمثبت من سائر الأصول و«أطراف المسند» ١/ ٦٢٨، ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي غَنيَّة: هو عبد الملك بن حُميد الخُزاعي، والحكم: هو ابن عُتَيبَة الكِندي.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (٩٨٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٣٨-٨٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٥٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨١٤٥)، وفي "خصائص علي" (٨٢)، والحاكم ٣/١١، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (١٢٣٠)، وفي "أخبار أصبهان" ٢/٩١-١٣٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٢/ ورقة ٢٠٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد. واقتصر أبو نعيم في "أخبار أصبهان" على قوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه". وسقط من إسناد مطبوع ابن أبي عاصم: الحكم.

= وأخرجه ابن أبي عاصم (٢٣٥٨)، والبزار (٢٥٣٣ ـ كشف الأستار)، والنسائي في «الخصائص» (٨١)، وابن عساكر في ١١/ ورقة ٢٠٩ من طريق أبي أحمد الزبيري، عن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، به. ولم يسق ابن أبي عاصم لفظه، ورواية ابن عساكر مختصرة بلفظ: «من كنت مولاه، فعلي مولاه».

وأخرجه ابن أبي عاصم (٢٣٥٩)، والبزار (٢٥٣٤ ـ كشف)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢١٧٩)، وابن عساكر في ٢١/ ورقة ٢٠٩ من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به. ورواية ابن أبي عاصم وابن الأعرابي مختصرة بلفظ: قال رسول الله على: «على بن أبي طالب مولى من كنت مولاه»، ولم يسق البزار لفظه.

وأخرجه ابن الأعرابي (٢٢٢)، والطبراني في "الصغير" (١٩١)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١٢٦/١، وفي "حلية الأولياء" ٢٣/٤ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله على دولاه فعلى مولاه".

وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (٢٠٣٨٨) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لما بعث النبي على على اليمن، خرج بريدة الأسلمي معه، فعتب على علي في بعض الشيء، فشكاه بريدة إلى النبي على فقال النبي الله: «من كنت مولاه، فإن علياً مولاه».

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٤٨) عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصري، عن محمد بن أبي السّري العسقلاني، عن عبد الرزاق بإسناده السابق، إلا أنه قال فيه: عن طاووس، عن بريدة، أن النبي على قال لعلي المن كنت مولاه، فعلي مولاه» جعله متصلاً من لهذا الوجه، وأحمد بن محمد بن رشدين المصري شيخ الطبراني متروك الحديث.

وسيأتي من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بالأرقام (٢٢٩٦١) و(٢٢٩٦٧) و(٢٣٠١٢) و(٢٣٠٢٨) و(٢٣٠٣٦) و(٢٣٠٥٧). ٢٢٩٤٦\_ حدثنا عبد الصَّمدِ، حدثنا هشامٌ، عن قتادةً، عن عبد الله بن بريدة كريدة

عن أبيه، قال: كان رسولُ الله عَلَيْ لا يَتطيَّرُ من شيء، ولْكنه مره الله عَلَيْ لا يَتطيَّرُ من شيء، ولْكنه مره الله على الله عن السمها، فإن كان حَسَناً رُئِيَ البِشْرُ في وجهه، وإن كان قبيحاً رُئِيَ ذلك في وجهه، وكان إذا بَعَثَ رجلاً سَأَلَ عن اسمِه، فإن كان حسنَ الاسم رُئِيَ البِشْرُ في وجهه، وإن كان قبيحاً رُئِيَ ذلك في وجهه،

وأخرجه أبو داود (٣٩٢٠)، وأبو عوانة في الأسماء كما في "إتحاف المهرة" ٢/ ٥٧٣، وتمَّام بن محمد الرازي في "فوائده" (١٠٣٢)، والبيهقي في "السنن" ٨/ ١٤٠، وفي "شعب الإيمان" (١١٧٠) من طريق مسلم بن إبراهيم، والبزار ١٩٨٥ \_ كشف الأستار)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٢٢)، وابن خزيمة في "التوكل" كما في "إتحاف المهرة" ٢/ ٥٧٣ عن محمد بن المثنى، وابن خزيمة في "التوكل" أيضاً عن محمد بن بشار بُندار وعمرو بن علي وبشر بن آدم ومحمد بن حمد بن بشار بُندار وعمرو بن علي وبشر بن آدم ومحمد بن

<sup>=</sup> وفي الباب عن البراء بن عازب، سلف برقم (١٨٤٧٩)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) وقع في (م): «امرأة» وما أثبتناه من (ظ٥) و(ظ٢) و(ق) و «جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٣١.

<sup>(</sup>۲) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وذكر البخاري أنه لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة. وقد حسَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١١٥/١٠. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «جامع المسانيد» 1/ورقة ١٣١، وابن حبان (٥٨٢٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. ورواية ابن حبان أخصر من رواية المصنف.

=ميمون المكي، جميعهم عن معاذ بن هشام، كلاهما (مسلم ومعاذ) عن هشام الدستوائي، به. ولم يذكر تمام في روايته قصة السؤال عن اسم الأرض. ورواية البزار عن محمد بن المثنى بلفظ: "إذا أَبرَدْتُم إليَّ بريداً، فابعثوه حسنَ الوجه حسنَ الاسم». ولم يُتابع البزار على لفظه لهذا في حديث بريدة أحدٌ، لكن روي الحديث بهذا اللفظ عن غير بريدة كما سنذكره في الشواهد.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١/ ٤٠١، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي على مراح ٢٤٩، وابن عبد الله بن بريدة، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله على لا يتطيّر، ولكن يتفاءَل. ثم ذكر فيه قصة إسلام بريدة. وذكر الحسين بن حُريث عند ابن عدي وابن عبد البر في «التمهيد» أنه سمع أوس بن عبد الله بن بريدة يحدث بهذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن بريدة، عن بريدة بن الحصيب. وسقط من إسناده في مطبوع «الاستيعاب» أوس بن عبد الله بن بريدة هذا وأخوه سهل مُجمع على ضعفهما.

ورواه سعيد بن بشير الأزدي، عن قتادة عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ ص ٢٤٩-٢٥، والطبراني في «الأوسط» (٤٧٠١)، فقال: عن قتادة، عن مُطرِّف ابن عبد الله بن الشَّخِير، عن أبيه. وسعيد بن بشير الأزْدي ضعيف، وله عن قتادة مناكير.

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إذا بعثتم إليَّ رجلًا، فابعثوه حسنَ الوجه حسنَ الاسم»، أخرجه البزار (١٩٨٦ ـ كشف الأستار) من طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، والعقيلي في "الضعفاء» ١٥٨/٣، والطبراني في "الأوسط» (٧٧٤٣)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي عليه ص٢٥٤، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان» ١/١٥٦، والبغوي في "شرح السنة» (٣٣٦١) من طريق عمر بن راشد اليمامي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعمر بن =

٢٢٩٤٧\_ حدثنا أَبُو نُعيم، حدثنا بَشِيرٌ، حدثني عبد الله بن بُريدة عن أَبيه، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «بُعِثْتُ أَنا والسَّاعةُ جميعاً، إن كادَتْ لَتَسبِقُني»(١).

=عبد الله بن أبي خثعم وعمر بن راشد ضعيفان.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٤٢٧/٤ من طريق النضر بن إسماعيل البجلي، عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله. وطلحة بن عمرو الحضرمي متروك الحديث، ثم هو منقطع بينه وبين عطاء فيما قاله أبو زرعة الرازي في «العلل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٢٩.

وأخرجه ابن أبي عمر في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٧٤٥١) عن بشر ابن السَّري، وابن قتيبة في "غريب الحديث" ٢٨٧/١ من طريق خالد بن يزيد الصفار، كلاهما عن همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحَضْرَمي بن لاحق، أن النبي ﷺ قال، فذكره. وهٰذا مرسل صحيح الإسناد.

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس، سلف في «مسنده» برقم (٢٣٢٨) ولفظه: كان رسول الله ﷺ يتفاءَلُ ولا يتطيّرُ، ويُعجبُه الاسمُ الحسن. وإسناده ضعيف.

وعن أبي هريرة، سلف برقم (١٠٥٨٢) وفيه: «وأُحِبُّ الفَأْل الصالحَ» وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(١) حسن لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير، وهو ابن المُهاجر الغنوي. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين.

وأخرجه الطبري في «تاريخه» ١٥/١ عن أبي كريب، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث وهب بن عبد الله السُّوائي السالف برقم (١٨٧٧)، وإسناده حسن فيه أبو خالد الوالبي، وهو حسن الحديث، وقد وقع فيه اختلاف على الأعمش في اسم صحابيه، وكنا قد توقفنا لأجل ذُلك في تحسين قوله: "إن كادت لتسبقها \_ أو تسبقني \_"، ولا وجه لذٰلك؛ فإنه اختلاف لا يضر، فيستدرك من هنا =

٢٢٩٤٨\_ حدثنا أَبو نُعيم، حدثنا بَشيرٌ، حدثني عبدِ الله بن بُريدةَ

عن أبيه، قال: خرجَ إِلينا النبيُّ عَلَيْ يوماً، فنادى ثلاثَ مِرارٍ، فقال: «أَيُّها() النَّاسُ، تَدْرُونَ ما مَثَلي ومَثَلُكم؟» قالوا: الله ورسولُه أَعلمُ. قال: «إِنما مَثَلي ومَثَلُكم مَثَلُ قوم خافُوا عَدُوّا يَأْتِيهم، فَبَعُثُوا رجلاً يَتَراءى لهم، فبينما هم كذلك، أبصر العَدُوَّ، فأقبَلَ لِيُنذِرَهم، وخَشِيَ أَن يُدْركه العَدُوُّ قبلَ أَن يُنذِرَ قومه، فأهوى بثوبِه: أَيُّها النَّاسُ أُتِيتُم، أَيُّها النَّاسُ أُتِيتم» ثلاثَ مِرارِ().

٢٢٩٤٩ حدثنا أُبو نُعيم، حدثنا بَشيرٌ، حدثني عبد الله بن بُريدةً

عن أبيه، قال: كنتُ جالساً عند النبيِّ عَلَيْهِ، فجاءَتْه امرأَةٌ من غامِدٍ، فقالت: يا نبيَّ الله، إني قد زَنيَتُ، وأَنا أُريدُ أَن تُطهِّرني. فقال لها النبيُّ عَلَيْهِ: «ارْجِعي» فلمَّا أَن كان من الغَدِ،

<sup>=</sup> وقد جاء قوله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» بأسانيد صحاح عن غير واحد من الصحابة، انظرها عند حديث أنس بن مالك السالف برقم (١٢٢٤٥).

<sup>(</sup>١) في (م) وحدها: «يا أيها» بإثبات حرف النداء.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد كسابقه.

وأخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (٧) عن محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو سلف برقم (١٥٩١٤) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

أَتَته أَيضاً، فاعترفَتْ عندَه بالرِّني، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد زَنيَتُ، وأَنا أُريدُ أَن تُطهِّرني، فقال لها النبيُ عَلَىٰ: «ارْجِعي»، فلمَّا أَن كان من الغدِ، أَتته أيضاً، فاعترفَتْ عندَه بالزِّني، فقالت: يا نبيَّ الله، طَهَرْني، فلعلك أَن تُردِّدني كما رَدْدتَ ماعزَ بن مالكِ، فوالله إني لَحُبْلى، فقال لها النبيُّ علیه: «ارْجِعي حتی تلدِي» فلما وَلَدَتْ جاءَتْ بالصَّبيِ تَحمِلُه، فقالت: يا نبيَّ الله، فلما قلدتُ عالما ولَدَتْ. قال: «فاذْهَبي فأرْضِعيهِ حتى تفْطمِيهِ» فلما فطَمتُه، جاءَتْ بالصَّبيِّ في يدِه كِسْرةُ خُبزِ، قالت: يا نبيَّ الله، فذا قد فَطَمتُه، فأمر النبيُ على يدِه كِسْرةُ خُبزِ، قالت: يا نبيَّ الله، فذا قد فَطَمتُه، وأَمرَ بها فحُفرَ لها حُفْرةٌ، فجُعِلَت فيها إلى صَدْرِها، فأمر النبيُ عَلَى وَجْنةِ خالدُ بن الوليد بحجرٍ، فرمى رأسها، فنضَحَ الذَّمُ على وَجْنةِ خالدٍ فسَبَها، فسمع النبيُّ عَلَى مَنْ والذي سَبَّه إياها، فقال: «مَهْلًا يا خالدَ بنَ الوليد، لا تَسُبَّها، فوالذي سَبَّه إياها، فقال: «مَهْلًا يا خالدَ بنَ الوليد، لا تَسُبَّها، فوالذي نَهْسِي بيدِه لقد تابَتْ تَوْبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسِ لغُفِرَ له».

فأَمرَ بها، فصَلَّى عليها، ودُفنَتْ(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح وقصة سب خالد بن الوليد للغامدية، وقصة انتظار الفطام للرجم، تفرد بهما بشير \_ وهو ابن المهاجر الغنوي \_ في حديث بريدة، وهو مختلف فيه؛ فقوَّى أمره قومٌ، وضعّفه آخرون، ونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب.

وأخرجه الدارمي (٢٣٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٩٧)، وأبو عوانة (٢٢٩٥) والبيهقي ٨/ ٢٢٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا=

= الإسناد. وجاء عند الدارمي والنسائي وأبي عوانة في الموضع الأول أنه عليه الصلاة والسلام ردَّها مرةً، والثانية حتى تَلِدَ، ولم يَسُق أبو عوانة في الموضع الثاني ولا البيهقي الحديث بتمامه.

وأخرجه تامّاً ومختصراً ابن أبي شيبة ١٠/٨٦-٨٨، ومسلم (١٦٩٥) (٢٣)، وابن حزم في «المحلى» ١١/ ١٢٨، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤/ ١٣٢ - ١٣٣، وفي «الاستذكار» ٣٦/٢٤ -٣٧ من طريق عبد الله بن نمير، وأبو داود (٤٤٤٢)، وأبو عوانة (٦٢٩٦)، والخطيب في «الأسماء المبهمة» ص٣٦٠، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤/١٣٣، وفي «الاستذكار» ٣٦/٢٤-٣٧ من طريق عيسى بن يونس، وأبو داود (٤٤٣٤)، وأبو عوانة (٦٢٩٣م) من طريق أبي أحمد الزبيري، والحاكم ٣٦٣/٤، والبيهقي ١٨/٤-١٩ و٨/٢١٨ و٢٢١ من طريق خلاد بن يحيي، والنسائي في «الكبري» (٧٢٧١) من طريق محمد بن فضيل، خمستهم عن بشير بن المهاجر، به. وذكر فيه مسلم وابن حزم والبيهقي في الموضع الثالث قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلفت في «المسند» مفردة من طريق المصنف نفسه برقم (٢٢٩٤٢)، وزاد النسائي: قال بريدة: كنا \_ أصحاب محمد \_ نتحدث لو أن ماعزاً وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة، لم يطلبهما رسولَ الله ﷺ. ووقع عند أبي عوانة في الموضع الثاني: أنه ردها ﷺ في الرابعة حتى تلد، وقال فيه: «لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لتُقُبِّل منهم» بدل: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»، ورواية أبي داود مختصرة: قال بريدة: كنا \_ أصحاب رسول الله \_ نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما \_ أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما \_، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة.

وأخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢١٨٦)، وأبو عوانة (٦٢٩٢)، والطبراني في «الأوسط» (٤٨٤٠)، والدارقطني 7/9-91، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٢٣٧)، والبيهقي 7/9-34 و8/717 و777 و777 والبغوي (٢٥٨٧) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، عن أبيه، عن والبغوي (٢٥٨٧) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، عن أبيه، عن 8/9

=غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس فيه قصة الفيطام، ولا قصة سب خالد بن الوليد للغامدية، وبيان عِظم توبتها، وهذه الطريق رجالها ثقات كلهم.

وقد جاء الرجم بعد الفطام في غير حديث بريدة الأسلمي، فقد رواه محمود ابن لَبِيد الأنصاري، فيما نقله ابن عبد البر في «التمهيد» ١٢٨/٢٤، قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمٰن، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، عنه، عن رسول الله على، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صالحة.

ورواه كذلك أنس بن مالك عند البزار (١٥٤١ ـ كشف الأستار)، ورجاله ثقات لكنه منقطع، فإنه من رواية الأَعمش عن أنس، ولم يسمع منه.

ورواه جَابر بن عبد الله عند النسائي في «الكبرى» (٧١٨٧)، والدارقطني ٣/ ٢٢٢، والحاكم ٣٦٤/٤ ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنه أبي الزبير، محمد ابن مسلم بن تَدْرُس.

ورواه مالك في «موطئه» ٢/ ٨٢١ عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة. له كذا رواه يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك، من حديث عبد الله بن أبي مليكة مرسلاً، والصواب ـ كما ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» ١٢٧/٢٤ ـ: أنه لزيد بن طلحة مرسلاً، كذا رواه القعنبي وابن القاسم وابن بكير وابن وهب، عن مالك. قلنا: وعلى كل حال فهو مرسل لا بأس برجاله.

وقد جاء انتظار الفطام أيضاً في حديث عمران بن حصين في قصة رجم البجهنيّة، رواه الدارقطني ١٢٧/٣ عن عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيبي، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق بإسناده إلى عمران بن حصين. قلنا: وذكر الفطام فيه شاذٌ لم يروه عن عبد الرزاق غير أحمد بن منصور الرمادي، وقد رواه غير واحد عن عبد الرزاق لم يذكروا فيه انتظار الفطام، وكذا لم يأتِ ذكره =

٠ ٢٢٩٥٠ حدثنا أَبو نُعَيم، حدثنا بَشيرُ بن المُهاجِر، حدثني عبد الله بن بريدة

عن أبيه، قال: كنتُ جالساً عند النبيِّ عَلَيْهِ، فسمعتُه يقول: «تَعلَّمُوا سورةَ البَقَرةِ، فإن أَخْذَها بَركةٌ، وتَرْكَها حَسْرةٌ، ولا يَستطيعُها البَطَلَةُ».

قال: ثم سَكَت (١) ساعةً، ثم قال: «تَعلَّمُوا سورةَ البَقَرةِ وآلِ عِمْرانَ، فإنهما الزَّهْراوانِ يُظِلَّانِ صاحبَهما يومَ القِيامةِ كأَنهما غَمامَتانِ، أَو غَيايَتانِ، أَو فِرْقانِ من طَيرٍ صَوافَّ.

= في سائر روايات الحديث، انظر ذلك في حديث عمران السالف برقم (١٩٨٦١)، ولعل الوهم فيه من الرمادي، أو من عبد الله بن الهيثم راويه عنه، والله أعلم.

وقوله: فنضَح الدَّمُ على وَجْنةِ خالد، أي: ترشَّشَ وانصبَّ، والوَجْنة: ما ارتفع من الخَدَّين.

وقوله: «صاحب مكس»، المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار، وأصله الجباية، وغلب استعماله فيما يأخذه أَعُوان الظلمة عند البيع والشراء.

وقد اختلف أهل العلم في انتظار المرأة الحامل التي قد وجب عليها الرَّجم إلى أن تضع ولدها وتفطمه، فذهب مالك في المشهور من مذهبه إلى أنه إن وُجِدَ للصبي من يُرضعه، رُجِمَتْ، وإن لم يوجد للصبي من يرضعه، لم تُرَجم حتى تَفْطِمَ الصبي، فإذا فُطِمَ، رُجِمَت. وقال أبو حنيفة: تُرجم بعد الوضع. وقال الشافعي وأحمد: لا تُرجم حتى يُفْطَم ولدُها، ويوجَدَ من يكفلُه. انظر «التمهيد» 178/ 178 - 178، و«شرح السنة» 170/ 178 -

(١) في (م) و(ق) و(ظ٢): «مكث»، والمثبت من (ظ٥).

وإن القُرآنَ يَلْقَى صاحبَه يومَ القِيامةِ حينَ يَنشَقُ عنه قَبُرُه كَالرَّجلِ الشَّاحِبِ، فيقول له: هل تَعْرِفُني؟ فيقول: ما أَعْرِفُك (١٠) فيقول: أنا صاحبُك القُرآنُ الذي أَظمَأْتُك في الهَواجِرِ، وأسهرْتُ لَيْلك، وإِنَّ كُلَّ تاجرٍ من وراءِ تجارتِه، وإنك اليومَ من وراءِ كلِّ تجارة، فيعُظى المُلْكَ بيمِينهِ، والخُلْدَ بشِمالِه، ويُوضَعُ على تجارة، فيعُظى المُلْكَ بيمِينه، والخُلْدَ بشِمالِه، ويُوضَعُ على رأسِه تاجُ الوقارِ، ويكسَى والداهُ حُلتَينِ لا يقومُ لهما أهلُ الدُّنيا، فيقولان: بمَ كُسِينا هٰذا(٢٠)؟ فيقال: بأَخْذِ وَلَدِكما القُرآنَ.

ثم يقال له: اقْرَأ، واصْعَدْ في دَرَجِ<sup>(٣)</sup> الجَنَّةِ وغُرَفِها، فهو في صُعُودِ ما دامَ يَقْرَأُ، هَذَّاً كان، أَو تَرْتيلاً»(٤٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» ورد في (م) وحدها مرتين.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ظ٥)، وفي (م) و(ق) و(ظ٢): «لهذه».

<sup>(</sup>٣) في (م) وَ(ق) و(ظ٢): «درجة» بالإفراد، وما أثبتناه من (ظ٥).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن المهاجر الغَنَوي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وحسنه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١ / ٦٢، ولبعضه شواهد يصح بها. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين المُلائي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص $\Lambda$ 0- $\Lambda$ 0، وابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» ( $\Lambda$ 9 ( $\Lambda$ 9 )، وفي «مصنفه»  $\Lambda$ 1 ( $\Lambda$ 9 )، والدارمي ( $\Lambda$ 9 ( $\Lambda$ 9 )، ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ( $\Lambda$ 9 )، وابن الضريس في «فضائل القرآن» ( $\Lambda$ 9 )، وابن عدي في «الكامل»  $\Lambda$ 1 ( $\Lambda$ 2 )، والحاكم  $\Lambda$ 3 ( $\Lambda$ 4 )، والواحدي في «الوسيط»  $\Lambda$ 4 ( $\Lambda$ 3 )، وأبو محمد البغوي في «تفسيره»  $\Lambda$ 4 ( $\Lambda$ 7 )، وفي «شرح السنة» ( $\Lambda$ 1 ) وحسنه بإثره من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وبعضهم لم يسق لفظه.

= وأخرجه مطولاً ومختصراً كذلك البزار (٢٣٠٢ ـ كشف الأستار)، والعقيلي في «الضعفاء» ١٤٤/، والآجري في «أخلاق أهل القرآن» (٢٤)، وابن عدي ٢/ ٤٥٤، والحاكم ٥٦٠١ و و٥٦٠ و٥٦٠، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٨٩) و (١٩٩٠) من طرق عن بشير بن المهاجر، به. ورواية الحاكم في الموضع الأخير مختصرة بلفظ: «من قرأ القرآن وتعلمه، وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجاً من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويُكسى والداه حلّتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كُسينا هٰذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن».

وسيأتي مختصراً عن وكيع بن الجراح، عن بشير بن المهاجر بالأرقام (٢٢٩٧٥) و(٢٢٩٧٥).

وفي باب قوله ﷺ: «تعلموا سورة البقرة...» إلى قوله: «.. أو فِرْقان من طير صواف» عن أبي أمامة الباهلي، سلف في مسنده برقم (٢٢١٤٦)، وهو صحيح، وعن النواس بن سمعان، سلف في مسنده أيضاً برقم (١٧٦٣٧)، وهو عند مسلم (٨٠٥)، وانظر شرحه وتتمة شواهده عندهما.

وفي باب قوله: «وإن القرآنَ يَلْقَى صاحبَه يوم القيامة حين يَنشَقُ عنه قبرُه...إلخ» رواه عبد الرزاق (٢٠١٤) عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: بلغنا أن القرآن يأتي يوم القيامة... فذكره، ووصله شريك بن عبد الله النَّخَعي عند الطبراني في «الأوسط» (٥٧٦٠) عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قلنا: وشريك بن عبد الله النخعى سبىء الحفظ.

وعن أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (٨١١٩)، وابن الضُّرَيس في «فضائل القرآن» (٩٢)، وهو ضعيف.

وفي باب قوله ﷺ: «ثم يقال له: اقرأ واصْعَد في دَرَج الجنة. إلخ» عن عبد الله بن عمرو، سلف في مسنده برقم (٦٧٩٩)، وسنده حسن، وانظر شرحه وتتمة شواهده هناك.

وقوله: «الشَّاحب»: هو المُتغيِّر اللَّونِ لعارضٍ من مرضٍ أو سَفَرٍ أو نحوهما.

٢٢٩٥١\_ حدثنا أبو نُعيم، حدثنا بشيرُ بن مُهاجرٍ، حدثني عبد الله بن بُريدة َ

عن أبيه، قال: كنتُ جالساً عند النبيِّ عَلَيْه، فسمعتُ النبيَّ اللهِ يقول: «إِن أُمَّتي يَسُوقُها قومٌ عِراضُ الوُجوهِ(۱)، صِغارُ الأَعْيُنِ، كأنَّ وُجوههم الحَجَفُ، ثلاثَ مِرارِ حتى يُلحِقُوهم بجَزيرةِ العَرب، أما السَّائِقةُ الأُولى، فيَنجُو من هَرَب منهم، وأما الثانيةُ، فيهلِكُ بعضٌ، ويَنجُو بعضٌ، وأما الثالثةُ، فيصطلَمُونَ (۱) كلُّهم مَنْ بقِيَ منهم، قالوا: يا نبيَّ الله، مَن هم؟ قال: «هم التُّركُ» قال: «أما والذي نَفْسِي بيدِه ليَرْبُطُنَ خُيولَهم إلى سَوارِي مساجد المُسلمينَ».

قال: وكان بريدة لا يُفارِقُه بَعيران أَو ثلاثةٌ، ومتاعُ السَّفَر والأَسْقِيةُ، يُعِدُّ ذلك للهَرَبِ مَمَّا سَمِعَ من النبيِّ ﷺ من البَلاءِ من أَمر (٣) التُّركِ (٤).

<sup>=</sup> وقوله: «الهَواجِر»: جمع هاجرة، وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر، عند اشتداد الحرِّ.

وقوله: «هَذَّا»، الهَذُّ: هو سرعة القراءة وسرعة القطع، يقال: هَذَّ القرآنَ يَهُذُّه هَذّاً: إذا أسرع في قراءته وسَرْدِه.

<sup>(</sup>١) في (م) وحدها: «الأوجه»، والمثبت من النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٢) تَحَرَفت في (م) إلى: «يصطلون».

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (م) إلى: «أمراء».

 <sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، تفرد به بشير بن المهاجر الغَنوي، ولم يتابعه عليه أحد،
 وهو ضعيف عند التفرد.

٢٢٩٥٢\_ حدثنا عثمان بن عمر، أُخبرنا مالك، عن ابن بُريدةَ

عن أبيه، قال: خرج بُريدةُ عِشاءً، فلَقيه النبيُ عَلَيْه، فأَخذَ بيده فأَدْخلَه المسجد، فإذا صوتُ رجل يَقْرأُ، فقال النبيُ عَلَيْه: «تُراهُ مُرائِياً؟» فأسكت بريدة، فإذا رجلٌ يَدْعو، فقال: اللهمَّ إني أَسأَلُك بأنى أَشهدُ أَنك أَنت اللهُ الذي (") لا إله إلا أَنت، الأحدُ

وأخرجه مختصراً الحاكم ٤٧٤/٤ من طريق معاذ بن نَجْدة، عن خلاد بن يحيى، عن بشير بن مهاجر، به. وسقط من إسناده في مطبوع الحاكم «خلاد بن يحيى»، واستدركناه من «إتحاف المهرة» ٢/ ٥٨٣.

وخالف معاذ بن نجدة جعفر بن مُسافر التَّنيسي عند أبي داود (٤٣٠٥)، فرواه عن خلاد بن يحيى إلا أنه قلب متنه، فقال: «تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» جعل المسلمين هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. قلنا: وعلى ضعف بشير بن مهاجر، فإن جعفر بن مسافر فيه كلام أيضاً.

وفي باب قتال التُّرك وذكر صفتهم، عن أبي هريرة عند البخاري (٢٩٢٩)، ومسلم (٢٩١٢)، وقد سلف برقم (٧٢٦٣)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: «الحَجَف»: ضَرْب من التُّروس، من جلود ليس فيها خَشَب ولا رباط من عَصَب، واحدتها: حَجَفة.

وقوله: «فيُصطَلَمون» بالبناء للمفعول، أي: يُستأصَلون ويُبادون.

(١) لفظة «الذي» ليست في (ظ٥).

وأخرجه مختصراً ومطولًا البزار (٣٣٦٧ ـ كشف الأستار)، والشجري في «أماليه» ٢٦٣/٢ من طريق محمد بن فضيل، عن بشير بن المهاجر، بهذا الإستاد. ولم يذكرا في روايتهما قوله: «وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة...إلخ». ووقع عندهما: «يلحقون أهل الإسلام بمنابت الشّيح» بدل «بجزيرة العرب».

الصَّمدُ، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يَكُنْ له كُفُواً أَحدُ. فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «والذي نَفْسُ محمدٍ النبيُّ عَلَيْهِ: «والذي نَفْسُ محمدٍ بيدِه \_ أو قال: والذي نَفْسُ محمدٍ بيدِه \_ لقد سَأَلَ الله باسمِه الأعْظمِ الذي إذا سُئِلَ به أعْطى، وإذا دُعِيَ به أَجابَ».

قال: فلمّا كان من القابلة خرج بريدة عشاء، فلقيه النبيُّ الله فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت الرّجل يَقْرأ، فقال النبيُ عَلَيْ: «أَتقُولُه مُرائِياً؟» فقال بريدة: أَتقُولُه مُرائِياً يا رسول الله؟ فقال النبيُ عَلَيْ: «لا، بل مُؤمِنٌ مُنِيبٌ، لا، بل مُؤمِنٌ مُنِيبٌ، لا، بل مُؤمِنٌ مُنِيبٌ، فإذا الأَشعَرِيُ يَقْرأُ بصوت له في جانب المسجد، فقال منيبٌ» فإذا الأَشعَرِيُ يَقْرأُ بصوت له في جانب المسجد، فقال رسول الله عَلَيْ: «إنَّ الأَشعَرِيَّ \_ أُو إِنَّ عبدَ الله بن قَيْسٍ \_ أُعطِي مِزْماراً من مَزامير داود» فقال: أنت لي صديقٌ، أخبَرْتُه، فقال: أنت لي صديقٌ، أخبَرْتني عن رسول الله؟ قال: رسول الله عَلَيْ بحديثِ(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ومالك: هو ابن مِغْوَل الكوفي، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري من «تاريخ دمشق» ص٤٧١-٤٧١ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٣٤٩٨)، وابن عساكر ص٤٦٩-٤٧١ و٤٧٥ من طريق عثمان بن عمر العبدي، به. وهو عند الدارمي وابن عساكر في الموضع الثاني مختصر بلفظ: «لقد أوتي أبو موسى مزماراً من مزامير آل داود».

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (۱۷۸ ع)، ومحمد بن عاصم الثقفي في «جزئه» (۳۳)، وأبو داود (۱٤٩٤)، والترمذي (٣٤٧٥)، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (۲۸۰)، والنسائي في «الكبرى» (۸۰۵۸)، وكما في «تفسير ابن كثير» ٨/٤٤، و«تحفة الأشراف» ٢/٩٠، وأبو عوانة (٣٨٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (١٧٣)، وابن حبان (٨٩٢)، والطبراني في «الدعاء» (١١٤)، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» ٢/٧٧٥-٥٧٨، والخطابي في «غريب الحديث» ١/٨١٨ و ٣٣٠، والحاكم ١/٤٠٥، وحمزة بن يوسف السهمي في «تاريخ جرجان» ص١٤٥، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٧٥٧-٢٥٨، وفي «الشعب» (٢٦٠٤) أصبهان» ٢/١٠، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٩٥١)، وفي «الشعب» (٢٦٠٤) وابن أصلاب في «تاريخ بغداد» ٨/٤٤-٣٤٤، والبغوي (١٩٥١) و(١٢٦٠)، وابن عساكر ص١٢٥-٤٧٤ و٢٧٤-٤٧٤ و٢٧٤ و٤٧٤، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢/٣٨٦ من طرق عدة عن مالك بن مِغُول، به. وتحرف اسم عبد الله بن بريدة في مطبوع «الشعب» للبيهقي إلى: عبد الله بن يزيد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٠٥) و(١٠٨٧)، والحاكم ٢٨٢/٤ و ٢٧٤ - والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٢٣٥)، وابن عساكر ص٤٧٤ و٤٧٤ - ٤٧٥ و٤٧٥ و٤٧٥ من طريق حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مختصراً بقصة قراءة أبي موسى الأشعري.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٣)، والحاكم ١/٤٠٥ من طريق شريك النخعي، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مختصراً بقصة الدعاء. وقرن الطحاوي في روايته بأبي إسحاق مالكَ بن مغول. قلنا: وشريك سيىء الحفظ، وقد اضطرب في لهذا الحديث، فمرة يرويه عن أبي إسحاق السبيعي ومالك بن مغول جميعاً، عن عبد الله بن بريدة كما عند الطحاوي، ومرة يرويه عن أبي إسحاق السبيعي وحده، عن ابن بريدة كما عند الحاكم، ومرة يرويه عن أبي إسحاق، عن مالك بن مغول، عن ابن بريدة كما غد الحاكم، ومرة يرويه عن أبي إسحاق، عن مالك بن مغول، عن ابن بريدة كما ذكر الخطيب في «تاريخه»=

= \/ ٣٤٧٦، وهذا هو المحفوظ في حديث أبي إسحاق، فإن زيد بن الحياب ذكر عقب روايته للحديث عن مالك بن مغول عند الترمذي في «سننه» (٣٤٧٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٨٩٢)، ومحمد بن عاصم في «جزئه» ص ١١٦، والإسماعيلي في «معجمه» ص ٥٧٩، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص ١٤٥، والبيهقي في «الدعوات» (١٩٥)، وفي «الشعب» (٢٦٠٤)، والخطيب في «تاريخه» ٨/٤٤، وابن عساكر ٢٧١-٤٧٤ و٣٧٦-٤٧٤، والذهبي في «السير» ٢/٤٨٣: أنه حدث بهذا الحديث زهير بن معاوية الجعفي، فقال زهير: حدثناه أبو إسحاق السبيعي، عن مالك بن مغول، عن ابن بريدة. وهو الذي رجحه الترمذي أيضاً.

وسيأتي من طرق عن مالك بن مغول مطولًا ومختصراً بالأرقام (٢٢٩٦٥) و(٢٢٩٦٩).

وخالف مالك بن مغول: حسين بن ذكوان المُعلِّم فيما رواه عنه عبد الوارث بن سعيد كما سلف في «المسند» برقم (١٨٩٧٤)، عن عبد الله بن بريدة، عن حنظلة بن علي، أن مِحْجن بن الأدرع حدثه: أن رسول الله الله المسجد، فإذا هو برجلٍ قد قضى صلاته وهو يتشهَّد، وهو يقول: اللهمَّ إني أسألُك بالله الواحد الأحدِ الصَّمد، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يكن له كُفواً أحد أن تَغْفِرَ لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال نبي الله على: «قد غُفِرَ له، قد غُفِر له، قد غُفِر له، قد غُفِر اله، قد غُفر اله، قد غُفر الها الله عنه ابنه في «العلل» له، قد غُفر الها شبه.

قلنا: كذا قال أبو حاتم، ولا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، خاصة وأن ألفاظهما متباينة، فلا مانع أن يكونا قصتين، وأن يكون ابن بريدة رواهما جميعاً، ثم إن مالك بن مغول لم ينفرد به عن عبد الله بن بريدة، فقد تُوبع على بعضه كما سلف آنفاً.

وكنا قد علقنا على حديث ابن الأدرع السالف بما مفاده الانقطاع في رواية عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة، وتوفى بمَرْو وهو على قضائها سنة =

=خمس عشرة ومئة، وبريدة بن الحُصيب توفي سنة اثنتين أو ثلاث وستين بمَرُو، وكان قد غزا خراسان في زمن عثمان بن عفان، ونزل مَرْو واستقر بها، فيكون عبدالله قد أدرك من حياة أبيه ثمانياً وأربعين سنة، فلا وجه للقائلين بعدم سماعه منه.

وللشطر الأول من الحديث انظر حديث أنس السالف برقم (١٢٢٠٥).

وفي باب قوله ﷺ: «إن الأشعري \_ أو إن عبد الله بن قيس \_ أُعْطِي مِزْماراً من مزامير داود» عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٨٦٤٦)، وقد ذكرنا شواهده هناك، وبعضها في «الصحيحين».

وقوله ﷺ: «أَتقُولُه مرائياً؟»، أي: أَتظنُّهُ؟

والعرب تستعمل القول بمعنى الظن مع استفهام المخاطب، مِن ذُلَك قولُ هُدبة ابنِ خَشْرَم:

متى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِما يَحْمِلْنَ أَم قاسم وقاسما وقول الكُميت:

أَجُهَالًا تقولُ بني لؤي لعمرُ أبيك أم متجاهلينا وقول عمر بن أبي ربيعة:

أما الرحيل فدون بعدِ غد فمتى تقولُ الدارَ تجمعُنا انظر «الخزانة» ٩/١٨٣ الشاهد (٧٢٢).

وقوله: "إن الأشعري أُعطيَ مزماراً من مزامير داود": شبَّه حُسْنَ صوته وحلاوة نَغْمَتِه بصوت المزمار، وداود هو النبي عليه السلام، وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. "النهاية" ٢/٢ ٣١٢.

وأخرجه بنحوه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (٥٤) من طريق مسدَّد، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٥٨) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جُحَادة، عن رجل، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وأسقط يحيى الحماني من حديثه الرجل المبهم بين محمد بن جحادة وابن بريدة، واقتصر في حديث على قصة الدعاء، ويحيى ضعيف.

٢٢٩٥٣\_ حدثنا يزيدُ، أُخبرنا الجُرَيريُّ، عن عبد الله بن بُريدةَ: أَن أَباه غَزا مع النبيِّ ﷺ سِتَّ عَشْرةَ غَزْوةً (١٠).

٢٢٩٥٤ حدثنا مُعتمِرٌ، عن كَهْمَس، عن ابن بُريدةً

عن أُبيه، قال: غَزَا معَ رسول الله ﷺ سِتَّ عَشْرةَ غَزْوةً ٢٠٠٠.

٢٢٩٥٥ مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة َ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشیخین، ویزید بن هارون وإن کان سمع من الجُریري ـ وهو سعید بن إیاس ـ بعد اختلاطه، قد تابعه علیه کَهْمس بن الحسن التمیمی کما فی الروایة التالیة.

وأخرجه أبو عوانة (٦٩٦١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن الجُريري، بهذا الإسناد. ولفظه: أن أباه غزا مع رسول الله على تسع عشرة غزوة، قلت \_ يعني الجُريري يسأل عبد الله بن بريدة \_: أكان من أصحاب الشجرة؟ قال: نعم. وقوله فيه: «تسع عشرة غزوة» وهمٌ، وكان سعيد بن إياس الجُريري قد اختلط، فلعل الوهم منه.

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي،وكهمس: هو ابن الحسن التميمي، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه بدر الدين بن جماعة في «مشيخته ـ برواية البرزالي» ١/ ٣٩٨ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٤٧٣)، ومسلم (١٨١٤) (١٤٧)، والبيهقي في «الدلائل» ٥/ ٥٥، وابن حجر في «عوالي مسلم» ص٦٦-٦٨ من طريق أحمد بن حنبل، به.

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «مستخرجه» كما في «فتح الباري» ١٥٣/٨ من طريق معتمر بن سليمان، به.

وانظر ما قبله.

عن أبيه، قال: أتى النبي على رجلٌ، فسألَه عن وقت الصَّلاة، فقال: «صَلِّ مَعنا هٰذين» فأَمَر بلالًا حين طَلَعَ الفجرُ فأَذْنَ، ثم أَمره فأَقامَ، ثم أَمره فأَذْنَ حين زالتِ الشَّمسُ الظُّهرَ، ثم أَمره فأقامَ، ثم أَمره فأقامَ العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ، ثم أَمره فأقامَ العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ، ثم أَمره فأقامَ المغربَ حينَ غابَ حاجِبُ الشَّمسِ، ثم أَمره حين غابَ الشَّمنِ، فأقامَ العِشاءَ فصَلَّى.

ثم أمره من الغَدِ، فأقام الفجر، فأسْفر بها، ثم أمره فأبْرَدَ بالظُّهر، فأنْعَمَ أَن يُبرِدَ بها، ثم صَلَّى العصر والشمسُ بيضاءُ، أَخَّرَها فوقَ ذٰلك الذي كان، وأَمَرَه (١) فأقامَ المغربَ قبل أَن يغيبَ الشَّفَقُ، ثم أمره فأقامَ العِشاءَ حينَ ذهبَ ثُلُثُ اللَّيل، ثم قال: "أَينَ السَّائلُ عن وقتِ الصَّلاةِ؟» قال الرجل: أَنا يا رسولَ الله. فقال: "وَقتُ صلاتِكم بينَ ما رَأَيتُم»(٢).

<sup>(</sup>۱) وقع في (م) وباقي النسخ الخطية: «أمره» دون حرف العطف، وما أثبتناه من (ظ٥) و«جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه مسلم (٦١٣) (١٧٦)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، وابن المجارود (١٥١)، وابن خزيمة (٣٢٣)، وأبو عوانة (١١٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤٨/١، وابن حبان (١٤٩٢) و(١٥٢٥)، والدارقطني في السنن» ١/٢٦٢-٢٦٣ و٣٢، والبيهقي ١/٣٧١ من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد. ولم يسق أبو عوانة لفظه، واقتصر الدارقطني في الموضع الأخير على ذكر وقتي المغرب.

٢٢٩٥٦ حدثنا إسحاقُ بن يوسف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكلّي، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه: أَن امرأَةً أَتَتِ النبيَّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني تَصدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ، فماتت، وإنها رَجَعَتْ إليَّ في الميراثِ، قال: «قد آجَرَكِ الله، ورَدَّ عليك في الميراثِ» قالت: فإن أُمي ماتت ولم تَحُجَّ، فيُجزِئُها أَن أَحُجَّ عنها؟ قال: «نعَم» قالت: فإن أُمي كان عليها صومُ شهرٍ، فيُجزِئُها أَن أَصومَ عنها؟ قال: «نعَم» قال: «نع

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٦٦٧)، والنسائي ٢٥٨/١-٢٥٩، وأبو عوانة (١١٠٨) و(١١٠٩)، والدارقطني ٢٦٣/، والبيهقي ٢١٧١ من طرق عن سفيان الثوري، به. ولم يسق أبو عوانة في الموضع الثاني لفظه.

وأخرجه بنحوه مسلم (٦١٣) (١٧٧)، وابن خزيمة (٣٢٤) وبإثره، وأبو عوانة (١١٧)، والدارقطني ٢٦٢/١، والبيهقي ٢٨٤١ من طريق شعبة بن الحجاج، عن علقمة بن مرثد، به. ولم يسق ابن خزيمة ولا أبو عوانة لفظه.

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري سلف في مسنده برقم (١٩٧٣٣)، وقد استوفينا ذكر أحاديث مواقيت الصلاة عند حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٢٤٩).

وقوله ﷺ: «صلِّ معنا لهذين»، أي: لهذين اليَوْمين.

وقوله: فأَبْرَدَ بالظهر: الإِبْراد: هو انكسار الوَهَج والحرِّ، وهو من الدخول في البَرْد، والباء في «بالظهر» للتعدية، أي: أدخلها فيه.

وقوله: فَأَنْعُمَ أَن يُبرِدَ بها، أي: أَطال الإِبْراد وأَخَّرَ الصلاة، ومنه قولهم: أَنْعمَ النَّظُر في الشيء: إذا أَطال التَّفكُر، أو هو بمعنى: زاد وبالغ في الإِبْراد، يقال: أَحْسَنَ إِلى فلان وأَنعم، أي: زاد في الإحسان وبالغ.

وقُوله: أَسْفَرَ بها، أي: أدخلها في وقت إسْفار الصُّبح، وهو انكشافُه وإِضاءته.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، غير أن قوله فيه: سليمان بن بريدة، =

= وهمٌ، والصواب: عبد الله بن بريدة فيما قاله النسائي، كذا رواه الجماعة عن عبد الله بن عطاء. إسحاق بن يوسف: هو المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، وعبد الملك بن أبي سليمان: هو العَرْزَمي.

وأخرجه مسلم (١١٤٩) (١٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٣١٤) من طرق عن إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد. واقتصر النسائي على قصة الجارية حسب، وقال بإثره: هذا خطأ، والصواب: عبد الله بن بريدة. وسيأتي الحديث عن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه برقم (٢٣٠٣٢).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧٦٤٥)، وابن ماجه (١٧٥٩)، والترمذي (٩٢٩) من طريق سفيان بن سعيد الثوري، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، به. واقتصر عبد الرزاق وابن ماجه على قصة الصوم، والترمذي على قصة الحج.

وسيأتي مختصراً بقصة الجارية حسب عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبدالله ابن عطاء برقم (٢٢٩٧١) و(٢٣٠٥٤). وانظر تمام تخريجه من هذا الوجه هناك.

وأخرجه تاماً ومختصراً سعيد بن منصور في "سننه" (٢٤٨)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (٢٣١٨)، ومسلم (١١٤٩) (١٥٧)، وأبو داود (١٦٥٦) و(٢٨٧٧) و(٢٨٧٠) والترمذي (٦٦١٦) و(٩٢٩)، والنسائي (٦٣١٦) و(٦٣١٧) والطبراني في «الشاميين» (١٦٨)، والحاكم ٤/٧٤٣، والبيهقي ٢٥٦/٤ و٣٣٥، وابن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله ابن بريدة، عن أبيه. وقال بعضهم في حديثه: «عليها صوم شهرين».

وفي باب رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث عن عبد الله بن عمرو، سلف في مسنده برقم (٦٧٣١)، وذكرنا تتمة شواهده هناك.

وفي باب الحج عن الميت عن ابن عباس، سلف برقم (٢١٤٠).

٢٢٩٥٧ حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، أَخبرنا هشام الدَّسْتُوائي، حدثنا يحيى بن أَبي كَثِير، عن أَبي قِلابة، عن أَبي مَلِيح، قال:

كنا مع بُريدة في غَزاةٍ في يومٍ ذي غَيْمٍ، فقال: بَكُرُوا ٥/٥٥ بالصَّلاةِ، فإن رسول الله ﷺ قال: «من تركَ صلاة العَصرِ، حَبِطَ عملُه»(١).

وأخرجه الطيالسي (٨١٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٣٢/١ و٢/٢٣٧، وفي «الإيمان» (٤٨)، والبخاري (٥٥٣) و(٥٩٤)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٠٣)، وابن خزيمة (٣٣٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/٥٧، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٢٣٢)، والبيهقي ٢/٤٤١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٩) من طرق عن هشام بن أبي عبدالله الدَّستُوائي، بهذا الإسناد.

وسيتكرر الحديث سنداً ومتناً برقم (٢٣٠٤٨) وقرن بإسماعيل بن إبراهيم يحيى ابنَ سعيد القطَّان.

وسيأتي عن عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام الدستوائي برقم (٢٣٠٢٦).

وسيأتي أيضاً من طريق معمر بن راشد برقم (٢٣٠٤٥)، ومن طريق شيبان بن عبد الرحمٰن النَّحْوي برقم (٢٢٩٥٩)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير.

وسيأتي من طريق عبد الرحمٰن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة بن الحُصيب برقم (٢٣٠٥٥).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف في مسنده برقم (٤٥٤٥)، ولفظه: «الذي تفوتُه صلاةُ العصر، فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه»، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك. =

<sup>=</sup> وفي باب الصيام عن الميت عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٧٠)، وعن عائشة، سيأتي برقم (٢٤٤٠١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسم الأَسَدي المعروف بابن عُليَّة، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو مليح: هو عامر بن أُسامة بن عُمير الهُذَلي، وقيل في اسمه غير ذٰلك.

٣٢٩٥٨\_ حدثنا محمد بن فُضَيل، حدثنا ضِرارٌ \_ يعني ابن مُرَّةَ \_ أُبو سِنانٍ، عن مُحارب بن دِثارِ، عن عبد الله بن بُرَيدةَ

عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «نهَيتُكم عن زيارةِ القُبورِ، فزُورُوها، ونهَيتُكم عن لُحوم الأضاحي أن تُمسِكُوها فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوها ما بَدَا لكم، ونهَيتُكم عن النَّبيذِ إلا في سِقاءٍ، فاشْرَبُوا في الأسقِيةِ كُلِّها، ولا تَشْرَبُوا مُسكِراً»(١).

ونزيد في أحاديث الباب هنا: عن أبي الدَّرداء، سيأتي برقم (٢٧٤٩٢) بلفظ:
 «من ترك صلاة العصر مُتعمداً حتى تَفوتَه، فقد أُحبط عَمَله»، وإسناده ضعيف.

وقوله: بَكِّرُوا بالصلاة: قال في «شرح السنة» ٢١٣/٢، أي: قَدِّمُوها في أول وقتها، والتبكير: التقديم في أول الوقت، وإن لم يكن أُوَّلَ النهار.

وقوله ﷺ: «حَبِطَ عملُه»: اختلف في تأويله على أقوال كثيرة، وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، كقوله ﷺ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» وكقوله: «من غشنا فليس منا» انظر «فتح الباري» ٢/ ٣٢-٣٣.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سنان ضرار بن مرة الشيباني، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٠٧٧) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، مختصراً بقصة النبيذ.

وأخرجه تامّاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7817، ومسلم (900) (101) وص10780، والنسائي 10780 و10780، وص10780، وص10780، والنسائي 10780، وابن حبان وأبو عوانة (10000)، وفي الجنائز كما في «إتحاف المهرة» 10000، وابيهقي 10000، والحازمي في «الاعتبار» ص10000 من طريق محمد بن فضيل، به.

وأخرجه بنحوه تاماً ومختصراً أيضاً المصنف في «الأشربة» (۲۰۱)، ومسلم ص ١٥٨٥ (٦٥)، وأبو داود (٣٦٩٨)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» =

=(٢٠٧٤) و(٢٠٧٥) و(٢٠٧٦) و(٢٠٧١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» المراد (٢٠٧٥)، والبيهقي ٤/٧٧، وأبو ١٨٥/٤ و٢٢٨، والإسماعيلي في «معجمه» (١٩٢)، والبيهقي ٤/٧٧، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (١٥٥٣)، والحازمي في «الاعتبار» ص١٣٠، وص١٥٥ من طريق مُعرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، به. وسُمِّي ابن بُريدة عند المصنف وأبي القاسم في الموضع الثالث وأبي محمد البغوي والحازمي في الموضع الأول: سليمان بن بريدة.

وسيأتي بأطول مما هنا من طريق زبيد بن الحارث اليامي، عن محارب بن دثار برقم (٢٣٠٠٣).

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٤، والنسائي في «المجتبى» ٨٩/٤ و٧/ ٢٣٤ و٨/ ٣١٠ وابو عوانة (٧٨٨٤)، والحازمي في «الاعتبار» ص ١٣٠ من طرق عن عبد الله بن بريدة، به، وبعضهم يختصره. وزاد ابن أبي شيبة في أول الحديث: قال ـ يعني بريدة ـ: جالست النبي على في المجلس، فرأيته حزيناً، فقال له رجل من القوم: مالك يا رسول الله، كأنك حزين؟ قال: «ذكرت أمي...» ثم ذكر الحديث. وسيأتي نحو لهذه القصة في الروايات الآتية بالأرقام (٣٠٠٣٠) و(٢٣٠١٧) و(٢٣٠٠٧).

وأخرجه النسائي ١٨/ ٣١١ من طريق عيسى بن عُبيد الكِندي، عن عبد الله ابن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله بينا هو يسير إذ حَلَّ بقوم، فسمع لهم لَغَطاً، فقال: «ما هٰذا الصوت؟» قالوا: يا نبي الله، لهم شرابٌ يشربونه. فبَعَثَ إلى القوم فدعاهم، فقال: «في أيِّ شيءٍ تَنتبذُونَ؟» قالوا: نَنْتبذُ في النَّقيرِ والدُّبَّاء، وليس لنا ظُرُوفٌ. فقال: «لا تشربوا إلا فيما أَوْكيتم عليه» قال: فلَبثَ بذُلك ما شاء الله أن يلبثُ، ثم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهم وَباءٌ واصْفَرُّوا، قال: «ما لي أَراكم قد هَلَكْتُم؟» قالوا: يا نبيَّ الله، أَرضُنا وَبِيئةٌ، وحَرَّمتَ علينا إلا ما أَوْكينا عليه. قال: «الشرَبُوا، وكلُّ مسكر حرامٌ».

وسيأتي الحديث من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني برقم (٢٣٠٠٥)، ومن طريق سلمة بن كهيل برقم (٢٣٠٠٥)، كلاهما عن عبد الله بن بريدة.

٢٢٩٥٩\_ حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شَيْبانُ، عن يحيى، عن أَبِي قِلابةً، عن أَبِي مَلِيح

عن بُريدة ، أن النبي على قال: «من ترك صلاة العَصْرِ ، فقد حَبطَ عملُه »(١).

٢٢٩٦٠ حدثنا إسماعيل، عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن عبد الله ابن مَولَة، قال:

بينما أنا أَسِيرُ بالأَهْوازِ، إِذَا أَنَا برجلٍ يَسِيرُ بين يديَّ على بَغْلٍ \_ أَو بغلةٍ \_ فإذا هو يقول: اللهمَّ ذهبَ قَرْني من هذه الأُمَّةِ، فأَلْحِقْني بهم. فقلت: وأَنَا فأدخُلُ في دَعْوتِك. قال: وصاحبي هذا إِن أَرادَ ذٰلك. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "خيرُ أُمَّتي قَرْني منهم، ثم الذين يَلُونَهم \_ قال: ولا أَدري أَذكرَ الثالث، أَم لا \_ ثم تَمْ الذين يَلُونَهم \_ قال: ولا أَدري أَذكرَ الثالث، أَم لا \_ ثم تَمْ الذين يَلُونَهم فيهم السِّمَنُ، يُهْرِيقُونَ الشَّهادةَ ولا يُسألونها».

وسیأتی مطولاً ومختصراً من طرق عن سلیمان بن بریدة برقم (۲۳۰۱٦)
 و(۲۳۰۱۷) و(۲۳۰۳۸)

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف في مسنده برقم (١٣٤٨٧)، وقد ذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسن بن موسى: هو الأَشْيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النَّحْوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو مليح: اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهُذَلي، وقيل غير ذلك.

وانظر (۲۲۹۵۷).

قال: وإذا هو بُرَيدةُ الأسلميُّ(١).

٢٢٩٦١\_ حدثنا أَبو معاويةَ، حدثنا الأَعْمشُ، عن سعدِ<sup>(٢)</sup> بن عُبيدةَ، عن ابن بُريدة

(۱) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن مَوَلَة القُشَيري، فقد تفرد بالرواية عنه أبو نضرة \_ وهو المنذر بن مالك بن قطْعة العَوَقي \_، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. والجُريري \_ وهو سعيد بن إياس \_ وإن كان قد اختلط، فرواية إسماعيل \_ وهو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة \_ عنه قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٧٣) عن أبي سلمة يحيى بن خلف، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، والدِّينوَري في «المجالسة» (٢٠٠٢) و عن عبد الأعلى وعبد و(٢٩٢٧) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف، كلاهما (عبد الأعلى وعبد الوهاب) عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد. واقتصر ابن أبي عاصم على قوله: «خير أمتي منهم قرني، ثم الذين يلونهم». ووقع عند الدِّينوري أن الذي كان يشك في الحديث هو الجُريري.

وسيأتي الحديث عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن الجُرَيري برقم (٢٣٠٢٤).

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٧٤٢٠)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٧/ ورقة ٥٧٩ عن العباس بن الوليد النَّرسي، عن عبد الأعلى السامي، عن الجريري، به. إلا أنه جعله من حديث أبي بَرْزة الأسلمي، لا من حديث بريدة ابن الحُصَيب، وهو وهمٌ.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٥٩٤)، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.

وللشك في عدد القرون التي شهد لها النبي ﷺ بالخيرية انظر "فتح الباري" ٧/٧.

(٢) تحرف في (م) إلى: "سعيد"، والمثبت من سائر النسخ الخطية.

عن أبيه، قال: بَعَثَنا رسولُ الله ﷺ في سَرِيَّة، قال: لما قَدِمْنا قال: «كيف رَأْيتُم صَحابة صاحبِكم؟» قال: فإما شكوتُه، أو شكاهُ غيري، قال: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وكنت رجلاً مِكْباباً، قال: فإذا النبيُ ﷺ قد احْمَرَ وجهه، قال: وهو يقول: «مَن كنتُ وَلِيَّه، فعليٌّ وَلِيُّه»(۱).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٢١٢ من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٥٥، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٥٤)، والبزار (٢٥٣٥ ـ كشف الأستار)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٤٤)، وفي «خصائص علي» (٨٠٤)، وابن حبان (٦٩٣٠)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٦٣٧) و(٨٠٢)، وابن عساكر ٢١/ ورقة ٢١١ و٢١١ و٢١٢ و٢١٢ من طريق أبي معاوية الضرير، به. واقتصروا جميعاً خلا البزار والنسائي في «الخصائص» وابن عساكر في الموضع الأخير على آخره المرفوع، وزاد البزار في آخره: فقلت \_ يعني بريدة \_: لا أسوؤك فيه أبداً.

وتحرف قوله: «عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه» في إسناده في مطبوع «شرح أصول الاعتقاد» إلى: «عن سعد بن عبيدة، عن أبي بريدة»، وقرن ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم واللالكائي في الموضع الأول بأبي معاوية وكيع بن الجراح.

وسيأتي عن وكيع بن الجراح، عن الأعمش مطولًا برقم (٢٣٠٢٨)، ومختصراً برقم (٢٣٠٥٧).

وسيأتي بأطول مما هنا من طريق عبد الجليل بن عطية برقم (٢٢٩٦٧)، ومن =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: اسمه سليمان بن مِهْران، وسعد بن عُبيدة: هو السُّلَمي الكوفي، وابن بريدة: هو عبد الله.

٢٢٩٦٢ حدثنا أَبو مُعاوية، حدثنا الأَعْمش، عن ابن بريدة، عن أَبيه \_ قال أَبومعاوية: ولا أُراهُ سمعه منه \_ قال:

قال رسول الله ﷺ: «ما يُخرِجُ رجلٌ شيئاً مِن الصَّدقةِ حتى يَفُكَّ عنها لَحْيَى سبعينَ شيطاناً»(١).

=طريق أجلح بن عبد الله الكندي برقم (٢٣٠١٢)، ومن طريق علي بن سويد بن منجوف برقم (٢٣٠٣٦)، كلهم عن عبد الله بن بريدة.

وانظر ما سلف برقم (٢٢٩٤٥).

وقوله: «كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟» أي: صحبة صاحبكم عليٍّ رضي الله عنه.

وقوله: وكنت رجلًا مِكْبابًا، أي: كثير النَّظُر إلى الأرض.

(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الأعمش ـ وهو سليمان بن مهران ـ لم يسمع من ابن بريدة فيما يظن أبو معاوية ـ وهو محمد بن خازم الضرير ـ في لهذا الحديث، وذهب البخاري إلى أنه لم يسمع منه فيما نقله عنه الترمذي كما في «العلل الكبير» ٢/ ٩٦٤ ابن بريدة: هو سليمان فيما قاله البزار.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (٩٠٤)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (١٣٣١)، والبزار (٩٤٣ ـ كشف الأستار)، وابن خزيمة (٢٤٥٧)، والطبراني في «الأوسط» (١٠٣٨)، والحاكم ٢/٧١١، والبيهقي في «السنن» ٤/١٨٧، وفي «الشعب» (٣٤٧٤) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.

وفي الباب موقوفاً على أبي ذر الغفاري عند ابن المبارك في «الزهد» (٦٤٩)، والبيهقي وابن أبي شيبة ٣/ ١١١، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (١٣٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٣٤٧٥)، وإسناده ضعيف لجهالة راشد بن الحارث راويه عن أبي ذر.

وقوله: «لَحْيَي سبعين شيطاناً»، اللَّحْيُ: منبِت اللِّحْية من الإنسان وغيره، أو العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لَحْي.

عن بُريدة الأسلميّ قال: خرجتُ ذاتَ يوم لحاجةٍ، فإذا أنا بالنبيّ عَلَيْ يمشي بينَ يَدَيَّ، فأَخَذَ بيَدِي فانطَلقنا نمشي جميعاً، بالنبيّ عَلَيْ يمشي بينَ يَدَيَّ، فأَخَذَ بيَدِي فانطَلقنا نمشي جميعاً، فإذا نحن بينَ أيدينا برجل يُصلِّي يُكثِرُ الرُّكوعَ والسُّجودَ، فقال النبيُّ عَلَيْ: «أَتُراهُ يُرائي؟» فقلت: اللهُ ورسولُه أعلم. فتركَ يَدِي مِن يَدِه، ثم جمع بينَ يَدْيهِ، فجعلَ يُصوِّبُهما ويَرْفَعُهما، ويقول: «عليكم هَدْياً قاصداً، عليكم هَدْياً قاصداً، عليكم هَدْياً قاصداً، فإنَّه مَن يُشادَّ هٰذا الدِّينَ يَعْلِبْهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) في (ظ٥) و(ظ٢): «وإذا».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسم المعروف بابن عُليَّة، وعيينة بن عبد الرحمٰن: هو ابن جَوْشَن الغَطَفاني.

وأخرجه الحاكم ٢/٣١٢ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٤٤)، والحسين المروزي في زوائده على «زهد ابن المبارك» (١١١٣)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (١٤٥)، وابن خزيمة (١١٧٩)، وابن المنذر في «الأوسط» ٥/١٦١-١٦٢، والحاكم ١/٣١٢، والبغوي (٣٣٦) من طرق عن إسماعيل ابن علية، به. وقرن البغوي في روايته بإسماعيل بن إبراهيم يزيد بن هارون.

وقد سلف الحديث عن يزيد بن هارون، عن عيينة بن عبد الرحمٰن برقم (١٩٧٨٦)، إلا أن يزيد بن هارون أخطأ فيه، فقال: «عن أبي برزة الأسلمي» بدل «بريدة الأسلمي»، لكنه رجع عن خطئه، فرواه على الصواب كما بينه الإمام أحمد بإثر الحديث.

٢٢٩٦٤ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن المُثنَّى بن سعيد، عن قتادة ، عن عبد الله بن بُريدة أ

عن أبيه، عن النبيِّ على قال: «إن المُؤْمِنَ يموتُ بعَرَقِ الجَبِينِ»(١).

= وسيأتي مختصراً عن وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمٰن برقم (٢٣٠٥٣).

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن قتادة ـ وهو ابن دِعامة السَّدوسي ـ لا يُعرف له سماعٌ من عبد الله بن بريدة فيما قاله البخاري في «تاريخه الكبير» ٢/٤، لكنه قد توبع كما سيأتي.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٥٢)، والترمذي (٩٨٢)، والنسائي ١٥-٦، وابن حبان (٣٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٢٣/٩، والحاكم ٢٦١/١ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفيه عند ابن حبان قصة.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠٢١٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن المثنى بن سعيد، به.

وسيأتي الحديث عن يحيى بن سعيد القطان وأبي داود سليمان بن داود الطيالسي جميعاً برقم (٢٣٠٢٢)، وعن بهز بن أسد العَمِّي برقم (٢٣٠٢٢)، ثلاثتهم عن المثنى بن سعيد الضُّبَعي.

وأخرجه النسائي ٢/٤ من طريق كَهْمَس، عن عبد الله بن بريدة، به.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، أخرجه مرفوعاً أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٧٨٠)، والبزار في «مسنده» (١٥٤٨)، والشاشي في «مسنده» (٣٤٣) و (٣٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٤٣)، وفي «الأوسط» (٥٨٩٨)، من طريق حسام بن مِصَكّ، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي على وبعضهم يزيد فيه على بعض. وفيه حسام بن مِصَكّ مسعود، وهو واهي الحديث.

= وأخرجه كذلك ابن عدي ٧/ ٢٦٥٠ من طريق يحيى بن مسلم البكَّاء، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عليه. وفيه يحيى ابن مسلم البكاء، وهو ضعيف.

وأخرجه كذلك البزار في «مسنده» (١٥٣٠) من طريق القاسم بن مُطيَّب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي على القاسم ابن مُطيَّب العِجْلي، قال ابن حبان: يخطىء عمن يروي على قلة روايته، فاستحق الترك كما كثر ذلك منه. وقال الدارقطني في «العلل» ١٤٣/٥: ثقة. قلنا: وقد تفرد برفعه عن الأعمش، ورواه عامة أصحاب الأعمش عنه، فوقفوه كما سيأتي.

وأخرجه كذلك البزار (١٥٤٦)، والطبراني في «الأوسط» (١٥٣٠) عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن صدقة، كلاهما (البزار، وأحمد بن صدقة) عن إسحاق ابن زياد الأُبُلِّي، عن معلى بن أسد العَمِّي، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، عن النبي على وإسحاق بن زياد الأُبُلِّي ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: نعم الصالح. قلنا: قد تفرد برفعه عن مُعلَّى بن أسد، عن يزيد ابن زريع، ورواه مسدَّد بن مسرهد ومحمد بن عبد الملك القرشي، عن يزيد بن زريع، فوقفاه، وتابع يزيد على رفعه عن يونس بن عبيد إسماعيلُ ابن علية كما سيأتي.

وأخرجه موقوفاً أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٧٨١) عن إسماعيل ابن علية، ومسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٧٨٢)، والبزار في «مسنده» (١٥٤٧) عن محمد بن عبد الملك القرشي كلاهما (مسدد ومحمد بن عبد الملك) عن يزيد بن زريع، كلاهما (إسماعيل ابن علية ويزيد بن زريع) عن يونس بن عبيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ابن مسعود.

وأخرجه موقوفاً كذّلك ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٠-٣٧١ عن أبي معاوية الضرير، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦٧٧٢) عن سفيان الثوري، كلاهما (أبو معاوية =

١٢٩٦٥ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن مالك بن مِغْوَل، حدثنا عبد الله ابن بُريدة (١)

عن أبيه، قال: سمع النبيُ عَلَيْ رجلًا يقول: اللهم إني أَسأَلُك بأني أَشهَدُ أَنك أَنت الله الذي لا إِلٰه إلا أَنت، الأحدُ الصَّمَدُ، الذي لم يأني أَشهَدُ أَنك أَنت الله الذي لا يُكُن له كُفُواً أَحدٌ. فقال: «قد سَأَلَ الله باسم الله الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أَعْطى، وإذا دُعِيَ به أَجابَ»(").

<sup>=</sup> والثوري) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. ورواه عن الأعمش موقوفاً أيضاً فيما حكاه الدارقطني في «العلل» ١٤٣/٥: وكيع وسفيان بن عيينة ومحمد بن عبيد الطنافسي.

قلنا: وحديث ابن مسعود موقوفاً عليه هو الصواب، وهو الذي صححه الدارقطني.

وقوله على الموت بعرق الجبين، قال السندي: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنها، وقيل: هو من الحياء، فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب، حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه، وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن، وإن لم يعقل معناه.

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: «حدثنا يحيى بن عبد الله بن بريدة»، وفي (ق) و (ظ٢) إلى: «حدثنا يحيى، عن عبد الله بن بريدة»، والمثبت من (ظ٥) و «أطراف المسند» ١/ ٦٢٠، ومن مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو داود (١٤٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٦٦)، وابن حبان (٨٩١)، وعبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (٥٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي أخصر مما هنا.

وانظر (۲۲۹۵۲).

٢٢٩٦٦ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن سفيانَ، حدثني عَلْقمةُ بن مَرْتَد، عن سليمان بن بريدة

عن أبيه: أَن النبيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلواتِ بوُضُوءِ واحدٍ يومَ الفتحِ، فقال له عمر: إنك صَنعْتَ شيئاً لم تكن تَصْنعُه! قال: (عَمْداً صَنعْتُه) (۱).

٢٢٩٦٧\_ حدثنا يحيى بنُ سعيد، حدثنا عبد الجَليلِ، قال: انتَهَيتُ إلى حَلْقَةٍ فيها أَبو مِجْلَز وابنا بُريدة (٢)، فقال عبد الله بن بُريدة:

حدثني أَبِي بُريدةُ، قال: أَبغَضْتُ عليّاً بُغْضاً لم أُبْغِضْه أَحداً"

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فهو من رجال مسلم. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه مسلم (۲۷۷)، وأبو داود (۱۷۲)، والنسائي ۸۱/۱، وابن الجارود (۱)، والطبري في «تفسيره» ۱۱۳/۱، وابن خزيمة (۱۲)، والبيهقي ۱/۲۷۱، والحازمي في «الاعتبار» ص٥٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وزاد النسائي ومن طريقه الحازمي في أوله: أن رسول الله وسي كان يتوضأ لكل صلاة، وستأتي هذه الزيادة ضمن الحديث في الرواية (۲۳۰۲۹)، وزاد مسلم وأبو داود والبيهقي في روايتهم أيضاً: ومسح على خفيه، وستأتي ضمن الحديث في الرواية (۲۲۹۷۳) و(۲۲۹۷۳)، وقرن الطبري في روايته بيحيى بن سعيد عبد الرحمن ابن مهدي، وسيأتي الحديث عنه برقم (۲۳۰۲۹)، وذكرنا هناك تتمة تخريجه وشواهده.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٢) و(ق): «ابن بريدة»، والمثبت من (ظ٥) و«جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٣٣، وجاء كذلك في «فضائل الصحابة» و«تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٣) في (م): «لم يبغضه أحد»، وما أثبتناه من (ظ٥) و(ظ٢) و«أطراف المسند» ١/٢١٤ و«جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٣٣.

٥/ ٣٥١ قطُّ، قال: وأُحبَبْتُ رجلًا من قُريشِ لم أُحِبَّه إلا على بُغضه عليّاً، قال: فبُعِثَ ذاك() الرَّجلُ على خَيْلِ، فصَحِبْتُه ما أَصحَبُه إلا على بُغضه عليّاً، قال: فأصَبْنا سَبْياً، قال: فكَتَبَ إلى رسولِ الله ﷺ: ابْعَثْ إِلينا مَن يَخْمُسُه. قال: فبَعَثَ إِلينا عليّاً، وفي السَّبْي وَصِيفةٌ هي من أفضل السَّبْي(١)، فخَمَسَ وقَسَمَ، فخرجَ ورَأْسُه يَقطُرُ (٣)، فقلنا: يا أَبا الحسن، ما لهذا؟ قال: أَلم تَرُوْا إلى الوَصِيفةِ التي كانت في السَّبي؟ فإني قد قُسَمْتُ وخَمَسْتُ، فصارَتْ في الخُمُس، ثم صارَتْ في أهلِ بيتِ النبيِّ عَلَيْةٍ، ثم صارَتْ في آلِ عليٍّ، ووَقَعْتُ بها. قال: فكَتَبَ الرجلُ إلى نبيٍّ الله ﷺ، فقلتُ: ابْعَثْنِي ـ فبَعَثَني مُصدِّقاً، قال: فجعلتُ أُقرَأُ الكتابَ وأُقولُ: صَدَقَ. قال: فأُمسَكَ يَدِي والكتاب، وقال: «أَتُبغِضُ عليّاً؟» قال: قلتُ: نعم. قال: «فلا تُبغِضُه، وإِن كنتَ تُحِبُّه فازْدَد له حُبّاً، فوالَّذي نَفْسُ محمدٍ بيدِه، لنَصِيبُ آلِ عليِّ في الخُمُسِ أفضَلُ مِن وَصِيفةٍ». قال: فما كان من الناس أحدُّ بعدَ قولِ رسول الله عَيْكَةُ أُحبُّ إِليَّ من عليِّ.

<sup>(</sup>١) في (م): «ذُلك».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٥) و(ظ٢): "أفضل من السبي"، وفي (ق): "من أفضل السبايا"، وما أثبتناه من "جامع المسانيد" ١/ ورقة ١٣٣، و"فضائل الصحابة"، وبعض مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٣) وقع في (م) و(ظ٢) و(ق): "رأسه مغطى"، وما أثبتناه من (ظ٥) و"جامع المسانيد" ١/ ورقة ١٣٣، ومصادر تخريج الحديث.

قال عبد الله: فوالَّذي لا إله غيرُه، ما بَيْني وبينَ النبيِّ ﷺ في لهذا الحديث غير أبي: بُريدة (١٠).

٢٢٩٦٨ حدثنا ابن نُمير، عن شَرِيكِ، حدثنا أَبو رَبِيعةَ، عن ابن بُريدة

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الجليل ـ وهو ابن عطية القيسي ـ فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١١٨٠). وليس فيه قول عبد الله بن بريدة في آخره.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٢١٤ من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠٥١م) من طريق يحيى بن سعيد، به، ولم يسق لفظه.

وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (١٢٤٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والنسائي في «خصائص علي» (٩٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠٥١) من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عبد الجليل بن عطية، به.

وانظر (۲۲۹۲۱)، وما سلف برقم (۲۲۹٤٥).

وقوله: يَخْمُسُه، كيَنصُرُ، أي: يأخذُ خُمُسَه، وهو مخفَّف، وقد اشتهر على ألسنة الناس بالتشديد. قاله السندي.

ووصيفة، أي: جارية.

ومُصدِّقاً: من التصديق، أي: أُصدِّقُ كتابك.

قلنا: وقد استُشْكِلَ وقوعُ عليِّ على الجارية بغير استبراءٍ، وكذَّلك قسمتُه لنفسه، وقد نقلنا عند حديث عمران بن حصين السالف برقم (١٩٩٢٨) عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٨/٧٦ ما يدفع لهذا الاستشكال، فانظره.

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يُحِبُّ من أُصحابي أُربعةً، أُخْبَرَني أَنه يُحِبُّهم، وأَمَرَني أَن أُحِبُّهم» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «إِن عليّاً منهم، وأبو ذَرِّ الغِفاريُّ، وسلمانَ الفارِسيُّ، والمِقْدادُ بن الأُسودِ الكِنْديُّ " (١).

(١) إسناده ضعيف، أبو ربيعة \_ وهو عمر بن ربيعة الإيادي \_ قال أبو حاتم: منكر الحديث، وتساهل ابن معين فوثقه، وذكره ابن الجوزي والذهبي في «الضعفاء»، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. وشريك \_ وهو ابن عبد الله النَّخعي القاضي ـ سييء الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله، وابن نمير: هو عبد الله الهَمْداني.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١١٨١)، ومن طريقه أخرجه الحاكم ٣/ ١٣٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/ ورقة ٤٠٩. واقتصر المصنف في «فضائل الصحابة» والحاكم على تسمية عليٌّ دون الثلاثة الباقين.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٩/ ٣١، وابن ماجه (١٤٩)، والترمذي (٣٧١٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» لأبيه (١١٠٣)، والطبري في «المنتخب من ذيل المذيل» في آخر «تاريخ الأمم والملوك» ١١/ ٥٥١، والحاكم ٣/ ١٣٠، وأبو نعيم في «الحليــة» ١/ ١٧٢، وابن عساكر ٧/ ورقة ٤٠٩، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/٢٥٣، والمزى في ترجمة أبي ربيعة الإيادي من «تهذيب الكمال» ٣٠٦/٣٣ من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. واقتصر عبد الله بن أحمد والحاكم على تسمية عليِّ دون الثلاثة الباقين.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٩٠/١ من طريق موسى بن عُمير، عن أبي ربيعة الإيادي، به. وموسى بن عمير ـ وهو القرشي الكوفي ـ متروك الحديث. ٢٢٩٦٩\_ حدثنا ابن نُمير (١)، حدثنا مالكُ، عن عبد الله بن بُريدة عـن أَبيه، أَن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ عبدَ الله بين قَيْسٍ الأَشعَريَّ أُعطِيَ مِزْماراً من مَزامير آلِ داودً» (٢).

٢٢٩٧٠\_ حدثنا ابن نُميرٍ، أُخبرنا الأَعْمش، عن أُبي داود

عن بُريدة، عن النبيِّ ﷺ قال: «من أَنظَر مُعسِراً، كان له كُلَّ يوم صدقةٌ، ومَن أَنظَرَه بعد حِلِّه، كان له مِثلُه في كُلِّ يوم صدقةً»(٣).

وانظر (۲۲۹۵۲).

<sup>(</sup>۱) قوله: «حدثنا أبن نمير» سقط من (م) و(ق) و(ظ۲)، والمثبت من (ظ٥) و«جامع المسانيد» ١/ ١٣٤ ومصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله الهَمْداني، ومالك: هو ابن مِغُول الكوفي.

وأخرجه ابن سعد ٢/٣٤٤، وابن أبي شيبة ٢٠/٦٦١ و١٢٢/١٢، ومسلم (٧٩٣) (٢٣٥) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف جداً، أبو داود ـ وهو نُفيع بن الحارث الأعمى ـ متروك الحديث، وقد اختلف عليه فيه كما سيأتي، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، لكن جاء الحديث من وجه آخر صحيح في الرواية الآتية برقم (٢٣٠٤٦). والأعمش: هو سليمان بن مِهْران الأسّدي.

وأخرجه ابن ماجه (٢٤١٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (٢٥١)، ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٣٠-١٥٣١ من طريق عبد الله بن عطارد بن أُذينة الطائي البصري، =

٢٢٩٧١ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عطاءٍ، عن عبدالله بن بُريدة

عن أَبيه، قال: جاءَتِ امرأَةٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالت: إني تَصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتت، قال: «آجَرَكِ اللهُ، ورَدَّ عليكِ المِيراثَ»(١).

=عن محمد بن جُحادة، عن الأعمش، به. ولفظه: قال رسول الله على: "من أنظر معسراً، كان له بكل يوم صدقة "ثم قال بعد ذلك: "من أنظر معسراً، كان له بكل يوم مثلُ الذي أنظَره صدقة "قال بريدة: فقلت: يا رسول الله، قلت مرة : "من أنظر معسراً، كان له بكل يوم مثلُ الذي أنظرَه عالى: "إن قولي بكل يوم صدقة " قبل الأجَلِ، وبكل يوم مثلُ الذي أنظرَه "قال: "إن قولي بكل يوم صدقة " قبل الأجَلِ، وبكل يوم مثلُ الذي أنظر : بعد الأجَلِ». وقد وقع في مطبوع "الكامل "غيرما تحريف وسقط. قال ابن عدي عقب الحديث: وهذا من حديث ابن جُحادة، عن الأعمش لا أعلم يرويه غير ابن أذينة . قلنا: وابن أذينة هذا قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الذهبي في "الميزان": ليّن. قلنا: والمحفوظ من حديث محمد بن جُحادة، ما رواه عبد الوارث بن سعيد العنبري، عنه، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه كما سيأتي في الرواية رقم (٢٣٠٤٦).

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده الكبير» كما في «المطالب العالية» (١٥٦١) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به. وسياقه أتم بمثل رواية محمد بن جحادة، عن الأعمش المذكورة آنفاً.

ورواه أبو بكر بن عياش كما سلف في «المسند» برقم (١٩٩٧٧) عن الأعمش، عن أبي داود نفيع بن الحارث، عن عمران بن حصين، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن عطاء \_ وهو الطائفي المكي \_
 من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. =

٢٢٩٧٢\_ حدثنا محمد بن عُبَيدٍ، حدثنا صالح \_ يعني ابن حَيَّان \_ عن ابن بُرَيدةَ

عن أبيه: أنه كان مع رسول الله على اثنين وأربعين من أصحابه، والنبيُ على يُصلِّ في المقام، وهم خلفه جلوس أصحابه، فلما صلَّى، أهوى فيما بينه وبين الكَعْبة كأنه يريدُ أن يُتْظِرُونَه، فلما صلَّى، أهوى فيما بينه وبين الكَعْبة كأنه يريدُ أن يَأْخُذَ شيئاً، ثم انصرف إلى أصحابه، فثارُوا، وأشارَ إليهم بيده: أن اجْلِسُوا، فجَلسُوا، فقال: «رَأَيْتُموني حِينَ فَرَغْتُ من صلاتي أهويتُ فيما بيني وبينَ الكَعْبة كأني أريدُ أَنْ آخُذَ شيئاً؟» قالوا: نعم يا رسولَ الله. قال: «إن الجَنَّة عُرِضَتْ عليَّ، فلم أَرَ مِثلَ ما نعم يا رسولَ الله. قال: «إن الجَنَّة عُرِضَتْ عليَّ، فلم أَرَ مِثلَ ما نعم يا رسولَ الله. قال: «إن الجَنَّة عُرِضَتْ عليَّ، فلم أَرَ مِثلَ ما

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٥) من طريق وكيع ابن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٨٧)، ومسلم (١١٤٩) (١٥٨)، وأبو عوانة في الصيام كما في «إتحاف المهرة» ٢/ ٥٨٢، والحاكم ٣٤٧/٤ من طرق عن سفيان ابن سعيد الثوري، به. ورواية مسلم والحاكم أطول مما هنا بنحو الرواية السالفة برقم (٢٢٩٥٦)، وانظر تمام تخريجه من لهذا الوجه هناك.

وسيتكرر الحديث سنداً ومتناً برقم (٢٣٠٥٤).

وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (٢٤٤٦) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رَوَّاد، عن سفيان الثوري، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن بريدة، به . لهكذا قال عبد المجيد بن عبد العزيز، عن سفيان الثوري: عن عطاء الخراساني، وهو وهمّ، فقد رواه عامة أصحاب سفيان عنه، فقالوا: عن عبد الله بن عطاء.

وانظر (۲۲۹۵۲).

فيها، وإنها مَرَّتْ بي خَصْلةُ من عِنَب، فأَعْجَبَتْني، فأَهْوَيتُ إليها لآخُذَها، فسَبَقَتْني، ولو أَخَذْتُها، لغَرَسْتُها بينَ ظَهْرانيكم حتى تأكُلُوا من فاكهة الجَنَّة، واعلَمُوا أَنَّ الكَمْأةَ دواءُ العَيْنِ، وأَن العَجُوةَ من فاكهة الجَنَّة، وأن هٰذه الحَبَّة السَّوداءَ ـ التي تكونُ في المِلْح ـ اعْلَمُوا أَنها دواءٌ من كلِّ داءٍ، إلا الموت»(۱).

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٦٧٧) من طريق زهير بن معاوية، عن واصل بن حيان، عن عبد الله بن بريدة، به. وقد سلف في التعليق على الرواية رقم (٢٢٩٣٨) أن زهير بن معاوية أخطأ في تسمية شيخه، فسماه واصل بن حيان، والصواب صالح بن حيان.

واقتصر الطحاوي على القصة في أوله، ولم يذكر الكمأة والعجوة والحبة السوداء.

وحديث ابن عباس السالف برقم (٢٧١١)، وفيه: قالوا يا رسول الله، رأيناك تناولتَ شيئاً في مقامك، ثم رأيناك تكَعْكَعتَ! فقال: "إني رأيت الجنة، فتناولتُ منها عُنقوداً، ولو أخذتُه، لأكلتم منه ما بَقيتِ الدنيا»، وهو في "الصحيحين».

وحديث أسماء بنت أبي بكر، سيأتي في مسندها ٢/ ٣٥٠-٣٥١، وفيه: «قد دَنَتْ مني الجنةُ، حتى لو اجْتَرَأْتُ عليها، لجئتكم بقِطاف من قِطافها» وهو في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، صالح بن حيان \_ وهو القرشي الكوفي \_ ضعيف، ولبعضه شواهد يصح بها، انظر ما سلف برقم (٢٢٩٣٨). محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وأبن بريدة: هو عبد الله.

٣٢٩٧٣ حدثنا وكيعٌ، أخبرنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ لَمَّا كان يومُ الفَتْحِ (') فتحِ مكة، تُوضَّاً ومسحَ على خُفَّيهِ، فقال له عمر: رَأَيتُك يا رسول الله صَنعَتَ اليومَ شيئاً لم تكن تصنعُه! قال: "عَمْداً صَنعَتُه يا عمرُ "(').

وحديث أنس بن مالك عند ابن خزيمة (٨٩٢)، وأبي نعيم في "صفة الجنة" (٣٤٩)، قال: صلينا مع رسول الله على صلاة الصبح، قال: فبينما هو في الصلاة مَدَّ يدَه، ثم أخَّرها، فلما فَرَغَ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك لهذه ما لم تصنع في صلاة قبلها. قال: "إني رأيت الجنة قد عُرِضَت عليَّ، ورأيت فيها داليةً، قُطوفها دانيةٌ، حَبُّها كالدُّبَّاء، فأردت أن أتناول منها، فأُوحِيَ إليها أن استأخري، فاستأخرَتْ. " ولهذا لفظ ابن خزيمة، وإسناده صحيح.

وحديث أبي سعيد الخدري عند أبي يعلى (١١٤٧)، ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٥٠) قال: قال رسول الله ﷺ: «عُرِضَت عليَّ الجنةُ، فذهبت أتناول منها قطفاً أُريكمُوه، فجيلَ بيني وبينه» فقال رجل: يا رسول الله، مثلُ ما الحَبَّةُ من العِنب؟ قال: «كأعظم دَلْوٍ فَرَتْ أُمُّكَ قطُّ». وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلًسٌ، ولم يصرِّح بالسماع.

وقوله: التي تكون في الملح: مدرج من كلام عبد الله بن بريدة كما جاء مصرحاً به في الرواية السالفة برقم (٢٢٩٣٨).

<sup>=</sup> وحديث عائشة عند البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٩٠١) (٣)، وفيه: «حتى لقد رأيتُ أريدُ أن آخذ قِطْفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدَّمُ».

<sup>(</sup>١) لفظة: «الفتح» لم ترد في (ظ٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان=

٢٢٩٧٤ حدثنا وكيعٌ، حدثنا شَريكٌ، عن أَبِي رَبِيعةً، عن ابن بُريدةَ عن أَبِيهُ، عن ابن بُريدةً عن النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ اللهُ ﷺ: ﴿لا تُتَبِعِ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ النَّظْرةَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

= ابن بريدة، فمن رجال مسلم، وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤَاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه أبو عوانة (٦٤٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۰۲۹).

في (م) و(ظ٢): «فإنها»، والمثبت من (ظ٥).

(٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، أبو ربيعة \_ واسمه عمر بن ربيعة الإيادي \_ قال أبو حاتم: منكر الحديث، وتساهل ابن معين فوثقه، وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء»، وقال ابن حجر: مقبول. وقد تابعه أبو إسحاق السبيعي كما سيأتي في الرواية (٢٣٠٢١)، لكن الراوي عنه أيضاً شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ وهو سبىء الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله.

وهو في «الزّهد» لوكيع (٤٨٦)، وعنه أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٤، وهناد في «الزّهد» (١٤١٥). ووقع عند ابن أبي شيبة أن النبي ﷺ قال ذٰلك لعلي ابن أبي طالب.

وأخرجه أبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٩٤/، وفي «شرح مشكل الآثار» (١٨٦٦) و(١٨٦٧)، والحاكم ١٩٤/، والبيهقي في «السنن» ٧/ ٩٠، وفي «الشعب» (٢١٦٥) و(٢٤٢٥)، والمزي في ترجمة أبي ربيعة الإيادي من «تهذيب الكمال» ٣٠٦/٣٣ من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. ووقع عندهم جميعاً خلا الطحاوي في الموضع الثاني من «شرح المشكل» أن النبي على قال ذلك لعلي بن أبي طالب، وأسند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وفي الموضع الأول من «شرح المشكل» هذا الحديث عن بريدة ـ عن علي.

م٢٢٩٧٥ حدثنا وكيعٌ، حدثنا بَشِير<sup>(۱)</sup> بن مُهاجرٍ، عن عبد الله بن بُريدةً عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَلَّمُوا البَقَرةَ، فإنَّ أَخْذَها بَرَكةٌ، وتَرْكَها حَسْرةٌ، ولا يَستطِيعُها البَطَلةُ.

تَعلَّمُوا البَقَرةَ وآلَ عِمْرانَ، فإنهما هما الزَّهْراوَانِ، يَجِيئانِ يومَ القِيامةِ كَأْنهما غَمامَتانِ، أَو خَيايَتانِ، أَو كَأْنهما فِرْقانِ من طَيْرٍ صَوافَّ، تُجادِلانِ عن صاحبِهما (٢٠٠٠).

= وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم برقم (٢٢٩٩١)، وعن أحمد بن عبد الملك برقم (٢٣٠٢)، وعن أحمد بن عبد الملك برقم (٢٣٠٢)، كلاهما عن شريك بن عبد الله النخعي، لكن قرن الأخير بأبي ربيعة الإيادي أبا إسحاق السبيعي.

ورواه حماد بن سلمة كما سلف برقم (١٣٦٩) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أبي الطفيل، عن علي، قال: قال لي رسول الله فذكره. وانظر تعليقنا عليه هناك.

وفي الباب عن جرير بن عبد الله، سلف في مسنده برقم (١٩١٦٠)، قال: سألت النبي ﷺ عن الفُجاءة، فأمرني أن أُصرِفَ بصري. وهو في "صحيح مسلم".

(١) تحرف في (م) إلى: «بشر».

(٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير ابن المهاجر \_ وهو الغَنوي \_، فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٧٥٦٣)، وابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «الإتحاف» كذلك (٧٥٦٢)، ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» (١٨٩)، والواحدي في «الوسيط» ٧٣/١ من طريق وكيع ابن الجراح، بهذا الإسناد. واقتصر الواحدي على قوله: «تعلموا البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة».

وانظر (۲۲۹۵۰).

٢٢٩٧٦ حدثنا وكيعٌ، حدثنا بَشِيرُ بن المُهاجرِ، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَجِيءُ القُرآنُ يومَ القِيامةِ كَالرَّجلِ الشَّاحبِ، فيقولُ لصاحبهِ: أَنا الذي أَسهَرْتُ لَيْلَك، وأَظمَأْتُ هَواجرَك»(١).

٢٢٩٧٧\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «حُرْمةُ نساءِ المُجاهِدينَ على القاعِدينَ كحُرْمةِ أُمَّهاتِهم، وما من رجلٍ من القاعِدينَ يَخلُفُ رجلًا من المُجاهِدينَ في أَهْلِه فيَخُونُه فيها، إلا وُقِفَ له يومَ القيامةِ، فيَأْخذُ من عَمَلِه ما شاءَ، فما ظَنْكُم؟»(").

<sup>(</sup>١) إسناده حسن في المتابعات والشواهد كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨١) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وانظر (٢٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، سليمان بن بريدة من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه مسلم (١٨٩٧) (١٣٩)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٠٠)، والنسائي ٢/٥٠، وأبو عوانة (٧٤١٥)، والبيهقي في «الشعب» (٤٢٨١)، وابن حزم في «المحلى» ٢٢٨/١١، والمزي في ترجمة قعنب التميمي الكوفي من «تهذيب الكمال» ٢٢٦/٢٣ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقال أبو عوانة في روايته: «عبد الله بن بريدة» مكان: «سليمان بن بريدة». قال المزي في «تحفة الأشراف» ٧٣/٢: ولهذا قول شاذًّ، لا نعلم أحداً غيره ذكر أن علقمة بن مرثد يروي عن عبد الله بن بريدة شيئاً، لا لهذا الحديث ولا غيره. =

٣٢٩٧٨ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة

= وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٠١) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، وأبو عوانة (٧٤١٥) من طريق أبي داود الحَفري، و(٧٤١٦) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، و(٧٤١٧) من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني، والبيهقي في «الشعب» (٢٨١١) من طريق قبيصة بن عقبة، و(٢٨١١) من طريق الحسين بن حفص الهمداني، ستتهم عن سفيان الثوري، به. وقال أبو عوانة في روايته: «عبد الله بن بريدة» مكان: «سليمان بن بريدة»، وهو قول شاذ كما ذكرنا

وأخرجه الحميدي (٩٠٧)، وسعيد بن منصور (٢٣٣١)، ومسلم (١٨٩٧) وأبو (١٤٠)، وأبو داود (٢٤٩٦)، وابن أبي عاصم (١٠٠)، والنسائي ٢/٥١، وأبو عوانة (١٤٠)، وابن حبان (٢٣٤٤)، والبيهقي في «السنن» ٩/١٧٣، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٢٦/٢٣ من طريق قعنب التميمي الكوفي، والنسائي ٢/٠٥-٥١، وأبو عوانة (٧٤٢٠)، وابن حبان (٢٣٥٥) من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (١٠٨) (١٣٩١)، وابن أبي عاصم (١٠١)، وأبو عوانة (١٢٤٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/٧٥٧، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/٤٧١ من طريق عمرو بن قيس، أربعتهم عن علقمة بن مرثد، به.

وأخرجه أبو عوانة (٧٤٢٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٦٤) من طريق يزيد ابن أبي سعيد النَّحوي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.

وسيأتي من طريق الليث بن أبي سُليم، عن علقمة بن مرثد برقم (٢٣٠٠٤).

وقوله ﷺ: "فما ظنكم؟": قال النووي في "شرح مسلم" ٢٢/١٦: معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته، والاستكثار منها في ذلك المقام؟ أي: لا يبقي منها شيئاً إن أمكنه. قلنا: وقد جاء التصريح عن النبي ﷺ بهذا المعنى في بعض روايات الحديث.

عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بَعَثَ أميراً على سَرِيَةٍ وَجيشٍ، أَوْصِاهُ في خاصَّةِ نفسِه بتَقْوى الله، ومَن معه مِن المسلمينَ خيراً، وقال: «اغْزُوا بِاسْمِ الله في سبيل الله، قاتِلُوا مِن كَفَرَ بالله، فإذا لَقِيتَ عَدُوَّكُ مِن المُشْرِكِينَ، فادْعُهم إلى إحدى ثلاثِ خِصالٍ \_ أَو خِلالٍ \_ فأَيَّتُهُنَّ ما أَجابُوكَ إليها، فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم: ادْعُهم إلى الإسلام، فإن أَجابُوكَ فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم إلى التحوُّلِ من دارِهم إلى دار المُهاجِرينَ، وأنَّ عليهم ما على المُهاجِرينَ، وإن أَبَوْا واختارُوا دارَهم، فأعْلِمْهم أَنهم على المُؤمِنينَ، ولا يكونُ لهم في الفيءِ والغنيمةِ نصيبٌ، إلا أَن يُجرِي عليهم حُكْمُ الله الذي يَجْرِي على المُؤمِنينَ، ولا يكونُ لهم في الفيءِ والغنيمةِ نصيبٌ، إلا أَن يُجاهِدُوا مع المسلمينَ، فإن هم أَبُوْا، فادْعُهم إلى إعْطاءِ الجِرْيةِ، فإن أَجابُوا فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، فإن أَبَوْا فاسْتَعِنِ الله ثم قاتِلْهم» (۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وهو في «العلل» للمصنف ١/ ٢٧٧، ولم يسُق لفظه.

وأخرجه تاماً ومختصراً ابن أبي شيبة ٩/٤٢٤ و٢٢/٢٣٧-٢٣٨ و٣٢٨ و٣٢٣ و٣٦١-٣٦١ و٣٨٢ و٣٨٢ و٤٩٣، ومسلم (١٧٣١) (٢)، وأبو داود (٢٦١٢) والترمذي في «العلل الكبير» ٢/٣٩٦-٢٩٤، والبيهقي ٩/٥١ و٩٧ و١٨٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/٢١٧، والبغوي (٢٦٦٨) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم فيه زيادات بنحو رواية عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان=

=الثوري الآتية برقم (٢٣٠٣٠)، واقتصر بعضهم عليها، وزاد أبو داود والترمذي والبيهقي في آخره: قال سفيان: قال علقمة: فذكرت لهذا الحديث لمقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم - هو ابن هَيْصَم - عن النعمان بن مُقرِّن، عن النبي عليه مثل حديث سليمان بن بريدة. ووقع في «العلل» تحريف وسقط. قلنا: وإسناده حسن، مسلم بن هيصم العَبْدي روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان في «الثقات»، ومقاتل بن حيان - وهو النبطى البلخي - صدوق حسن الحديث.

وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو إسحاق الفزاري في «السير» (٥٣٠)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (١٤)، وعبد الرزاق (٨٤٢٨)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (١٠٢) و(١٠٢) و(١٠٢) وإلى (١٠٣١) وإلى (١٠٣١) وإلى (١٠٣١) وإلى (١٠٣١)، وأبو داود (٢٦١٣)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، والترمذي بإثر (١٦٧٨)، وفي «العلل الكبير» ٢/ ٢٩٤٤–١٩٥٥، والنسائي في «الكبري» (١٦١٨)، وأبو عوانة (٢٤٩٦–١٤٩٤) و(٢٠٥١)، والطحاوي في «شرح المعاني» وأبو عوانة (٢٠٩١ و٢٠١، وفي «شرح المشكل» (٣٥٧٣–٢٠٧٠)، وفي «الشروط الصغير» ٢/ ٢٠٥ و وهم، وابن حبان (٤٧٣٩)، وابن منده في «الإيمان» (١٢٠)، وتمام بن محمد الرازي في «فوائده» (١٢٨)، والبيهقي ٩/٩٤ و٧٧ و١٨١، والحازمي في «الاعتبار» ص٢٠٦ و٥٠٨ و٢١١، والمزي في ترجمة مسلم (١٢٠)، والحازمي في «الاعتبار» ص٢٠٦ و٥٠٨ وراية ابن مهدي الآتية برقم (٢٣٠٣)، واقتصر بعضهم عليها، وزاد معظمهم في آخره: قال علقمة بن مرثد: فحدثت بهذا الحديث مقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هَيْصَم، عن النعمان مُقرِّن المُدَنِ، عن النبي ﷺ، مثله. قلنا: وإسناده حسن كما سلف قريباً.

وأخرجه مطولاً ومختصراً كذُلك الشافعي في «مسنده» ٢/١١٤–١١٥ و١١٥، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩٤٢٨)، وابن زنجويه في «الأموال» (٧٥٨)، ومسلم (١٧٣١) (٤) و(٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٨٦) و(٨٦٨٠)، وابن الجارود= =في «المنتقى» (١٠٤٢)، وأبو يعلى (١٤١٣)، وأبو عوانة (١٤٩٣) و(١٤٩٥ - ٢٥٠٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢/٧٠٧، وفي «شرح المشكل» (٢٥٧٦) - ٢٥٧٣) و(٢٥٧٦)، وفي «الشروط الصغير» ٢/٤٤٨-١٤٥٥، وابن منده في «الإيمان» بإثر الحديث (١٢٠)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص٤٤٠، والبيهقي ٩/١٨٥، والخطيب في «تلخيص المتشابه» ٢/٧٩٧، والبغوي في «شرح السنة» (٢٦٦٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٨/ ورقة ٢٣٨، والحازمي في «الاعتبار» ص٢٠٩ من طرق عن علقمة بن مرثد، به. وعند بعضهم زيادات أيضاً، بنحو رواية ابن مهدي، عن سفيان الثوري المذكورة آنفاً، واقتصر بعضهم عليها، ولم يسق بعضهم لفظه.

وأخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط» (١٥٣) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن ابن بريدة، به. وفيه زيادة بنحو رواية ابن مهدي المذكورة آنفاً، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو سيىء الحفظ.

وأخرج الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٥٧٧) من طريق حمزة الزيات، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن مسلم بن هَيْصَم، عن النعمان بن مُقرِّن المزني، عن النبي على مثله. قلنا: كذا قال فيه حمزة بن حبيب الزيات: عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن مسلم بن هيصم، وهو خطأ نحسبه من حمزة الزيات أو ممن دونه، لأن سفيان بن سعيد الثوري رواه عن علقمة ابن مرثد كما ذكرنا قريباً، فقال: عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن هيصم كذا رواه الناس عن سفيان، والله أعلم.

وفي الباب عن سهل بن سعد، سلف في مسنده برقم (٢٢٨٢١)، وهو في «الصحيحين».

وعن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (٢٠٥٣)، وهو حديث صحيح. وعن سلمان الفارسي، سيأتي برقم (٢٣٧٢٦)، وإسناده ضعيف. وعن سعيد بن أبي هلال مرسلاً عند سعيد بن منصور (٢٤٧١).

٢٢٩٧٩ حدثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان ابن بُريدة

عن أَبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لَعِبَ بالنَّرْدَشِير، فكأنما غَمَسَ يَدَه في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِه». ولم يُسْنِده وكيعٌ مَرَّةً (١٠).

وعن خالد بن الوليد موقوفاً عند عبد الرزاق (٩٤٢٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٠٦).

وعن عمر بن الخطاب موقوفاً عند سعيد بن منصور (٢٤٧٦).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٧٣٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٧١)، وأبو داود (٤٩٣٩)، وابن ماجه (٣٧٦٣)، وأبو عوانة في آخر الطب كما في «إتحاف المهرة» ٢/ ٥٥٢-٥٥٣، وابن حبان (٥٨٧٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥٣٤) و(٥٣٥)، والبيهقي في «السنن» ٢١٤/١، وفي «شعب الإيمان» (٦٤٩٧) من طرق عن سفيان بن سعيد الثوري، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث عن وكيع بن الجراح وعبد الرحمٰن بن مهدي جميعاً برقم (٢٣٠٥٦)، وعن عبد الرزاق برقم (٢٣٠٢٥)، ثلاثتهم عن سفيان الثوري.

والرواية التي لم يسندها وكيع وأشار إليها المصنف بإثر الحديث أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» ٨/ ٧٣٥ عن وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة مرسلاً.

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سلف في مسنده برقم (١٩٥٠١)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

<sup>=</sup> وعن سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاً عند عبد الرزاق (٩٤٣٢)، وسعيد بن منصور (٢٤٧٥).

٢٢٩٨٠ حدثنا وكيعٌ، حدثنا الوليد بن تَعْلَبةَ الطَّائِيُّ، عن عبد الله بن يُعلَبةَ الطَّائِيُّ، عن عبد الله بن

عن أَبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس مِنَّا مَن حَلَفَ بِالأَمانةِ، ومَن خَبَّبَ على امْرِيءٍ زوجته أو مملوكه، فليس منًّا»(۱).

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٦٠٠)، وابن حبان (٤٣٦٣) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٤٢)، والبيهقي في «السنن» ٢٠/١٠، وفي «شعب الإيمان» (١١١١٦) من طريق زهير بن معاوية، والبزار (١٥٠٠ كشف الأستار)، والحاكم ٢٩٨/٤ من طريق عبد الله بن داود، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٥/١٥ من طريق مندل بن علي العَنزَي، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي، به. واقتصر أبو داود على قوله: «من حلف بالأمانة فليس منا». وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٣٢١٩)، و«إتحاف الخيرة» ٢٠٤/، من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عثمان، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «الإتحاف» (٢٥٩٨) و(٢٥٩٩) من طريق ليث، عن أسماعيل، كلاهما عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس في رواية الحارث بن أبي أسامة قوله: «ليس منا من حلف بالأمانة». ورواه معتمر بن سليمان كما في =

<sup>=</sup> وقوله ﷺ: «من لعب بالنَّردشير»، النَّرد: فارسي معرَّب، وشير: بمعنى حلو، وهو لعبة ذات صندوق وحجارة وفَصَّين، تعتمد على الحظِّ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفَصُّ (الزَّهر)، وتُعرف عند العامَّة بـ (الطاولة). «المعجم الوسيط» ٢٢/٢، و «النهاية» ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن تعلبة الطائي فقد روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي في «عمل اليوم والليلة»، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي.

٢٢٩٨١\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا دَلْهَمُ بن صالح، عن شيخٍ لهم يقال له: حُجَيرُ بن عبد الله الكِنْدي، عن عبد الله بن بُريدة

عن أَبيه أَن النَّجاشيَّ أَهْدى إلى النبيِّ ﷺ خُفَّينِ أَسودَينِ ساذِجَين، فلبَسَهما، ثم تَوضَّأُ ومَسَحَ عليهما''.

= "تحفة الأشراف" ٩٣/٢ عن ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، لم يذكر فيه ليث واسطة بينه وبين سليمان بن بريدة. قلنا: وليث بن أبي سُليم سيىء الحفظ، وقد اضطرب فيه.

وأخرجه الدولابي في «الكنى» ٢/ ٣٧ من طريق جعفر بن زياد الأحمر، عن الوليد أبي عمارة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس فيه قوله: «ليس منا من حلف بالأمانة». قلنا: والوليد أبو عمارة لم نقع له على ترجمة في شيء من كتب الرجال التي بين أيدينا، إلا أن يكون هو الوليد بن ثعلبة الطائي نفسه، لكن لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه يكنى أبا عمارة.

وقوله فيه: «سليمان بن بريدة» خطأ، فالحديث محفوظ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، كذا رواه وكيع بن الجراح وزهير بن معاوية، عن الوليد بن ثعلبة الطائي، والله أعلم.

وفي باب قوله: «ومن خبَّبَ على امرىء زوجته، أو مملوكه، فليس منا» عن أبي هريرة، سلف برقم (٩١٥٧)، وإسناده قوي، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: «ليس منا من حلف بالأمانة»: قال الخطابي في «معالم السنن» ٤٦/٤: لهذا يشبه أن تكون الكراهةُ فيه من أَجَل أَنه أمر أَن يحلف بالله وبصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته.

وقوله: «خَبَّبَ» أي: خَدَعَ وأَفْسدَ، وأصله من الخِبِّ، وهو الخِداع والخُبث والغِشُّ، ورجلٌ خِبِّ ـ بكسر الخاء وفتحها ـ: خَدَّاع خَبيث مُنكرٌ.

(١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، دلهم بن صالح الكِنْدي ضعيف،وحجير بن عبد الله الكندي مجهول.

= وأخرجه المزي في ترجمة حجير بن عبد الله الكندي من "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٨٢ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٧٧١ و٨/٤٧٤-٤٧٥، وأبو داود (١٥٥)، وابن ماجه (٥٤٩) و(٣٦٢٠)، والترمذي في «جامعه» (٢٨٢٠)، وفي «الشمائل» (٦٩)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩٧٥ من طرق عن وكيع بن الجراح، به.

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي الله» ص١٣٣، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٢٣٥)، والبيهقي ٢٨٢-٢٨٣ من طريق عبيد الله بن موسى، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٣٤٧)، والبيهقي ١/ ٢٨٢-٢٨٣ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن دلهم بن صالح، به. ووقع في رواية الطحاوي: «عن دلهم بن صالح، حدثني حجير، أو فلان بن حجير».

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ س١٣٣٥ من طريق محمد بن مِرْداس الأنصاري، عن يحيى بن كثير، عن الجُريري، عن عبد الله بن بريدة، به. ويحيى ابن كثير ـ وهو أبو النَّضْر صاحب البصري ـ ضعيف.

وأخرج البيهقي ١/ ٢٨٣ عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد الدوري، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله عن توضأ ومسح على خُفّيه، قال: فقال رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي على خفان؟ قال: فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي. قال البيهقي: وهذا شاهد لحديث دلهم بن صالح. قلنا: وإسناده رجاله ثقات كلهم. والمسح على الخفين ثابت عن جمع من الصحابة، انظر لذلك حديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (١٨١٣٤).

وقوله: أسودين ساذَجين: السَّاذَج، بفتح الذال وكسرها: هو الخالص غيرُ المَشُوب وغيرُ المَنْقُوش، أي: غير منقوشين، أو على لونٍ واحد لم يُخالِطْ سوادَهما لونٌ آخر، أو لا شَعْرَ عليهما، وهو مُعرَّب، فارسيَّتُه: سادَه.

٢٢٩٨٢ حدثنا يزيد، حدثنا المَسْعودِيُّ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن البن بُريدة

عن أبيه، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فقال: يا رسول الله، إني أُحِبُّ الخيل، ففي الجَنَّةِ خيلٌ؟ قال: «إن أُحِبُ يُدخِلْك الله الجَنَّة، فلا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَساً من ياقُوتَةٍ حَمْراءَ تَطِيرُ بك في أَيِّ الجَنَّة، فلا تَشاءُ إلا رَكِبْتَ».

وأَتاه رجلٌ آخرُ، فقال: يا رسول الله، أَفي الجَنَّة إِبِلٌ؟ قال: «يا عبدَ الله، إِن يُدخِلْك الله الجَنَّة، كان لك فيها مَا اشْتَهَتْ نَفسُك، ولَذَّتْ عَيْنُك»(٢).

<sup>(</sup>١) كلمة: «إن» لم ترد في الأصول الخطية التي بين أيدينا، وأثبتناها من (م) ومصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، المسعودي \_ وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة \_ اختلط بأَخَرة، وكل من روى عنه لهذا الحديث ممَّن روى عنه بعد الاختلاط، ثم فيه علة أخرى، وهي الاختلاف في إسناده على علقمة بن مرثد كما سيأتي. يزيد: هو ابن هارون السُّلمي، وابن بريدة: هو سليمان.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١٠٨/١٠٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٨٠٦)، ومن طريقه البيهقي في «البعث والنشور» (٣٩٣)، وأخرجه كذُلك الترمذي (٢٥٤٣)، والطبراني في «الأوسط» (٥٠١٩)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٤٢٥)، وفي «معرفة الصحابة» (١٢٣٩)، والبيهقي في البعث (٣٩٤) من طريق عاصم بن علي، والبيهقي (٣٩٥) من طريق قُرَّة بن حبيب، ثلاثتهم (الطيالسي وعاصم وقرة) عن المسعودي، به.

= وخالف المسعوديَّ فيه سفيانُ الثوري، فرواه عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمٰن بن سابط مرسلًا، أخرجه كذلك ابن المبارك في «الزهد ـ زوائد نعيم» (۲۷۱)، وعبد الرزاق (۲۷۰۰)، والترمذي بإثر (۲۵٤۳)، والطبري في «التفسير» (۹۷/۲۰، والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٨٥)، وفي «معالم التنزيل» ٤/٥٤٠، وقال الترمذي عقبه: ولهذا أصح من حديث المسعودي. ورجحه أيضاً أبو حاتم كما في «العلل» ٢/٥١، وقال الحافظ في «الإصابة» ٤/٧٠٤: وهو المحفوظ.

وخالفه كذُلك حَنَش بن الحارث النَّخعي، فرواه عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمٰن بن ساعدة الأنصاري، عن النبي ﷺ، أخرجه كذلك ابن قانع ٢/١٥٦، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٤٢٤) وبإثره، والبيهقي في «البعث» (٣٩٦).

وأورده الدارقطني في "العلل" ٢٠٠٠/٤. وسمّي صحابيه عند أبي نعيم في الموضع الثاني: "عمير بن ساعدة"، وعند الدارقطني: "عبد الرحمٰن بن ساعدة، قلنا: وعبد قال الدارقطني: وهو وهم، والصواب: عبد الرحمٰن بن ساعدة، قلنا: وعبد الرحمٰن ابن ساعدة الأنصاري لهذا ذكره غير واحد في الصحابة لأجل لهذا الحديث، فلا يعرف إلا به، لذا قال أبو حاتم في "العلل" ٢/٥١٧: لا يعرف. وعلقمة بن مرثد ليست له رواية عن أحد من الصحابة.

ورواه ميكائيل عند أبي نعيم في «صفة الجنة» بإثر (٤٢٧) عن علقمة بن مرثد، فقال: عن يحيى بن إسحاق، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكره ضمن حديث مطول. وميكائيل لم نجد من ترجمه، فهو مجهول لا يعرف.

ورواه أبو طَيْبة عيسى بن سليمان عند أبي نعيم (٤٢٦) عن علقمة بن مرثد فقال: عن أبي صالح، عن أبي هريرة بقصة الإبل حسب. قلنا: وأبو طيبة عيسى ابن سليمان الجرجاني ضعيف، وفي الإسناد إليه ضعف أيضاً.

 ٣٢٩٨٣ حدثنا أَبو عُبيدةَ الحَدَّادُ، حدثنا ثَوَّابُ بن عُتْبةَ، عن عبد الله ابن بُريدة َ

عن أبيه قال: كان النبيُّ ﷺ يومَ الفِطْر لا يَخرُجُ حتى يَطعَم، ويومَ النَّحْر لا يَطعَمُ حتى يَرجِعُ (١).

=حديث أبي أيوب إلا من لهذا الوجه، وأبو سورة - راويه عن أبي أيوب -: هو ابن أخي أبي أبوب، يُضعّف في الحديث، ضعفه يحيى بن معين جدّاً، وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: أبو سورة لهذا منكر الحديث، يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليها. قلنا: وفيه أيضاً واصل بن السائب الرَّقاشي، وهو متفق على ضعفه، ثم إن أبا سورة لا يعرف له سماع من أبي أيوب فيما قاله البخاري.

وعن أبي هريرة عند أبي نعيم (٤٢٧)، وإسناده واهٍ.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم (٤٢٩)، والآجري في «الشريعة» ص٢٦٧ و٢٦٧-٢٦٨، وإسناده ضعيف جداً.

(١) إسناده حسن من أجل ثَوَّاب بن عُتبة المَهْري البصري، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صححه الحاكم ٢٩٤/١، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٣٥٦/٥. أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل.

وأخرجه أبو علي الطوسي في «الأحكام» كما في «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي ٢/ ١٠١- ١٠٢، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٢٨ من طريق أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد. وقال ابن عدي في روايته: «حتى ينحر» مكان: «حتى يرجع».

وأخرجه الطيالسي (٨١١)، وابن ماجه (١٧٥٦)، والترمذي (٥٤٦)، وابن خزيمة (١٤٢٦)، وابن المنذر في «الأوسط» ٢٥٣/، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١/٧٥-٧٦، وابن حبان (٢٨١٢)، وابن عدي ٢/٨٥، والدارقطني ٢/٥٤، والحاكم ١/٤٩٤، والبيهقي في «السنن» ٣/٢٨٣، وفي «معرفة السنن =

٥٣/٥ ٢٢٩٨٤ حدثنا يونس، حدثنا عُقبة بن عبد الله الرِّفاعيُّ، حدثني عبد الله بن بُريدة

عن أَبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يَغْدُو يومَ الفِطْر حتى يَأْكُلَ، ولا يَأْكُلُ يومَ الأَضْحى حتى يَرجِعَ، فيَأْكُلُ من أُضْجيَّته(١٠).

= والآثار» ٥/ ٢١- ٢٦، والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» ٢٧ ١/٦، والبغوي (١١٠٤) من طرق عن ثواب بن عتبة، به. ورواية ابن قانع مختصرة بلفظ: أن رسول الله على كان لا يخرج يوم العيد حتى يطعم. واقتصر الخطيب على شطره الثاني، وفيه: «حتى يذبح» مكان «حتى يرجع»، وكذا قال بعضهم في روايته: «حتى يذبح»، وقال آخرون: «حتى يصلي».

وسيأتي بنحوه عن حَرَمي بن عمارة، عن ثواب بن عتبة برقم (٢٣٠٤٢).

وسيأتي أيضاً من طريق عقبة بن عبد الله الرِّفاعي، عن عبد الله بن بريدة برقم (٢٢٩٨٤).

وأخرج الشافعي في «الأم» 1/ ٢٣٢، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٣/ ٢٨٣، وفي «معرفة السنن والآثار» ٥/ ٦١، وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» ص٨٩ من طريق محمد بن عثمان، كلاهما (الشافعي وابن عثمان) عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر. ورجاله ثقات.

وفي باب أكله على قبل خروجه يوم الفطر عن أنس بن مالك، سلف في مسنده برقم (١٢٢٦٨)، وهو في «الصحيح»، وعن أبي سعيد الخدري، سلف في مسنده أيضاً برقم (١١٢٢٦)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(١) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن عبد الله الرِّفاعي، فهو ضعيف، لكنه قد توبع، وياقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الدارمي (١٦٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٨٩)، وابن عدي =

٢٢٩٨٥\_ حدثنا معاويةً بن هشام وأَبو أَحمدَ، قالا: حدثنا سفيان، عن عَلْقمةَ بن مَرْ ثَد، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه، قال: كان رسولُ الله على يُعلِّمُهم إذا خَرَجُوا إلى المَقابرِ، فكان قائلُهم يقول: «السَّلامُ عليكم أهلَ الدِّيار من المُؤمنينَ والمُسلمينَ، إنَّا إن شاءَ الله بكم لاحِقُونَ ـ قال معاوية في حديثه (۱): أنتم فرَطُنا، ونحن لكم تبَعٌ ـ ونَسَأَلُ الله لنا ولكم العافية (۱).

<sup>=</sup>٥/١٩١٧، والبيهقي ٣/٢٨٣ من طرق عن عقبة بن عبد الله، بلهذا الإسناد. ووقع في رواية البيهقي: وكان إذا رجع، أكل من كبد أضحيته.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) قوله: «قال معاوية في حديثه» وقع في (م) والأصول الخطية التي بأيدينا قبل قوله: «إنا إن شاء الله بكم لاحقون»، والصواب ما أثبتناه، وكذا جاء على الصواب عند أبي بكر الخلال في «السنة»، فقد رواه من طريق أحمد بن حنبل عن معاوية بن هشام وأبي أحمد الزبيري، فجعل قوله: «وقال معاوية في حديثه» بإثر قوله: «إنا إن شاء الله بكم لاحقون»، فالحرف الذي انفرد بروايته معاوية بن هشام دون أبي أحمد الزبيري هو قوله: «أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع»، وعلى ذلك تدل المصادر التي أخرجت الحديث من طريق أبي أحمد الزبيري، فإنه ليس فيها هذا الحوف.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة ومعاوية بن هشام ـ وهو القصَّار الكوفي ـ فمن رجال مسلم. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الأسدي الزُّبيري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه أبو بكر الخَلَّال في «السنة» (١٠٨٠) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

٢٢٩٨٦\_ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثنا حُسين بن واقد، حدثني عبدالله، قال:

سمعتُ أُبِي بُريدةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «خَمْسٌ لا يَعلَمُهنَّ إِلا الله: ﴿إِنَّ الله عندَه عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنزَّلُ الغَيْثَ ويَعلَمُ ما في الأَرْحامِ وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكسِبُ غَداً

وسيأتي عن أبي سفيان محمد بن حميد، عن سفيان الثوري برقم (٢٣٠٣٩)، وروايته بنحو رواية معاوية بن هشام أيضاً.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٤/٤، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٠٩١) من طريق شعبة بن الحجاج، عن علقمة بن مرثد، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٧٩٩٣)، وعن عائشة، سيأتي برقم (٢٤٤٢٥).

وقوله: «أنتم فَرَطُنا»: الفرَط، بالتحريك: يقع على الواحد والجمع، يقال: رجلٌ فَرَط، وقوم فَرَط، وهو في الأصل: المتقدِّمُ إلى الماء، يتقدَّمُ الواردة، فيُهيِّىءُ لهم الأَرْسانَ والدِّلاءَ، ويمُلُأ الحِياضَ، ويستقي لهم.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود في «سننه» برواية أبي الحسن بن العبد كما في «تحفة الأشراف» ٢/ ٧١ عن أحمد بن حنبل، عن معاوية بن هشام وحده، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٠، وابن حبان (٣١٧٣)، وابن السُّنِّي في «عمل اليوم والليلة» (٥٨٩) من طرق عن معاوية بن هشام وحده، به.

وأخرجه مسلم (٩٧٥)، وابن ماجه (١٥٤٧)، والبيهقي في «السنن» ٤/ ٧٩، وفي «الأسماء والصفات» ص١٦٦ من طرق عن أبي أحمد الزبيري وحده، به. ولم يذكر الزبيري في حديثه عندهم جميعاً: قوله: «أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع».

وأخرجه البيهقي ٧٩/٤، والبغوي (١٥٥٥) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، به. ورواية الفريابي تامة بنحو رواية معاوية بن هشام.

وما تَدْرِي نَفْسِ بِأَيِّ أَرضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَليمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤]»(١).

٢٢٩٨٧\_ حدثنا زيد \_ هو ابن الحُبَاب \_ حدثني حسينُ بن واقدٍ، حدثني عبد الله بن بُريدة

عن أَبيه، قال: احْتَبَسَ جبريلُ على رسول الله ﷺ، فقال له: «ما حَبَسَك؟»(") قال: إنَّا لا نَدخُلُ بيتاً فيه كلبٌ(").

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المروزي، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الله: هـو ابن بريدة ابن الحُصَيب الأَسْلَمي.

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» ص١٤٨ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٢٤٩ \_ كشف الأستار) عن عباد بن عبد الله، عن زيد بن الحباب، به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف في مسنده برقم (٤٧٦٦)، وانظر تتمة شواهده هناك. وبعضها في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) في (م) وحدها: «أحبسك»، والمثبت من سائر الأصول ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المَرْوزي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص٧٧ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١٠ و٨/ ٤٨٠-٤٨١، وأبو يعلى في «مسنده الكبير»=

٢٢٩٨٨ حدثنا يزيد بن هارونَ، أخبرنا إسماعيلُ، عن أُبي داود الأعْمى (١)

عن بُريدةَ الخُزاعيِّ، قال: قلنا: يا رسول الله، قد عَلِمْنا كيف نُسَلِّمُ عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهمَّ اجْعَل صَلَواتِك ورَحْمتَك وبَرَّكاتِك على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، كما جَعَلْتُها على آلِ إبراهيم"، إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ»".

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٦٣٢).

وعن أبي طلحة الأنصاري، سلف برقم (٢/١٦٣٤٦)، وهو في «الصحيحين». وعن أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٤٥)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(١) تحرف في (م) إلى: «الراعي».

(٢) في (م): «كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»، والمثبت من الأصول الخطية و«مجمع الزوائد» ٢/ ١٤٤، ومصادر تخريج الحديث.

(٣) إسناده ضعيف جدّاً، أبو داود الأعمى ـ وهو نفيع بن الحارث ـ متروك الحديث، وكذبه ابن معين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأخْمَسي.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٤٤٦)، والخطيب والطبري في «تهذيب الآثار \_ مسند طلحة بن عبيد الله» (٣٥١)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٨/ ١٤٢-١٤٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

<sup>=</sup>كما في "إتحاف الخيرة" (٧٣٢٢)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢٤١١) و (٢٤٢٤)، والضياء المقدسي في "المختارة"، والبَرْقاني في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" بإثر الحديث (٧٣٢٢) من طريق زيد بن الحباب، به. وتحرف اسم ابن بريدة في الموضع الثاني عند ابن أبي شيبة إلى: "أبي بردة"، ولفظه عندهم جميعاً: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب"، وزاد ابن الأعرابي في الموضع الأول: "ولا صورة".

٢٢٩٨٩ ـ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حُسين، حدثني عبد الله بن بريدة

عن أبيه: أَن أَمَةً سَوداءَ أَتَتْ رسولَ الله ﷺ ورجع من بعضِ مَغازيهِ، فقالت: إني كنتُ نَذَرْتُ إِن رَدَّكُ الله صالحاً أَن أَضرِب عندك بالدُّفِّ. قال: "إِن كنتِ فَعَلْتِ، فَافْعَلِي، وإِن كنتِ لم عندك بالدُّفِّ. قال: "إِن كنتِ فَعَلْتِ، فَافْعَلِي، وإِن كنتِ لم تَفْعَلِي، فَلَمْ تَضَرِبُ، فَدخلَ أَبُو بكر وهي تَضرِبُ، تَم دخلَ عمر، قال: فجَعَلَتْ دُفَّها ودخلَ غيرُه وهي تَضرِبُ، ثم دخلَ عمر، قال: فجَعَلَتْ دُفَّها خَلْفَها وهي مُقْنِعةٌ، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الشَّيطانَ ليَفرَقُ منكَ يا عمرُ، أَنا جالسٌ ودخلَ هؤلاءِ، فلمَّا أَنْ دَخَلْتَ، فَعَلَتْ ما فَعَلَتْ» (اللهُ عَلَتْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وأخرجه الطبري كذلك (٣٥٠) من طريق محمد بن بشر، عن إسماعيل بن أبي
 خالد، به.

ومثل حديث بريدة لهذا رُوي عن الحسن البصري مرسلًا، عند ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٨، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (٦٥)، ورجاله ثقات.

وفي كيفية الصلاة على النبي ﷺ انظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٤٣٣)، وقد ذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي من أجل حسين ـ وهو ابن واقد المروزي ـ، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (٤٨٠)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٣/ورقة ٤، والعراقي في «تقريب الأسانيد» ص٧٩.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩/١٢، ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٥١)، وابن حبان (٦٨٩٢)، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٣/ ورقة=

٢٢٩٩٠ حدثنا زيد بن الحُباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبدالله بن بُريدة

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِن أَحْسابَ أَهلِ الدُّنيا الدُّنيا الدُّنيا الدُّنيا الدُّنيا الذي (١) يذهبونَ إليه، هٰذا المالُ (٢).

=٣-٤ من طريق سهل بن زنجلة (كلاهما ابن أبي شيبة وسهل) عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد مختصراً بلفظ: «إنى لأحسب الشيطان يَفْرَقُ منك يا عمر».

وأخرجه الترمذي (٣٦٩٠)، وابن عساكر ١٣/ ورقة ٤ من طريق علي بن الحسين بن واقد، والبيهقي ٧٧/١، وابن عساكر ١٣/ ورقة ٤ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن حسين بن واقد، به. وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.

وسيأتي عن أبي تميلة يحيى بن واضح، عن حسين بن واقد برقم (٢٣٠١١).

وفي باب قصة نذر المرأة أن تضرب بالدُّفِّ عند النبي ﷺ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٣٣١٢)، ومن طريقه البيهقي ٧٧/١، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد.

وفي باب قوله على العمر: «إن الشيطان ليفرق منك يا عمر» عن سعد بن أبي وقاص، سلف في مسنده برقم (١٤٧٢)، وهو في «الصحيحين».

وعن عائشة عند الترمذي (٣٦٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٥٧)، وابن عدي في «الكامل» ٣١/ ورقة ٣ و ٤-٥.

وقوله: «إن كنتِ فَعَلْتِ» أي: إن كنت نَذَرْتِ.

وقوله: «وهي مُقنِعةٌ»: من الإقناع: وهو رفعُ الرَّأس والنَّظَرُ في ذلُّ وخشوع.

(١) في (م) وسائر النسخ الخطية: «الذين»، وما أثبتناه من نسخة بهامش (ظ٥)، ومن مصادر تخريج الحديث.

(٢) إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (٢٢٨)، وابن حبان (٧٠٠)، والحاكم =

٢٢٩٩١\_ حدثنا هاشمُ بن القاسمِ، حدثنا شَرِيكُ، عن أَبِي رَبِيعةً، عن البن بُريدة

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ أَنه قال لعليٍّ: «يا عليُّ، لا تُتبِعِ النَّطْرةَ النَّطْرةَ، فإنَّ لك الأُولى، وليست لك الآخِرةُ»(١).

٢٢٩٩٢\_ حدثنا زيد \_ هو ابن الحُباب \_ حدثني حسين بن واقدٍ، حدثني عبد الله بن بُريدة ، قال:

سمعتُ أَبِي يقول: بَيْنا رسولُ الله ﷺ يمشي إذ جاء رجلٌ معه حِمارٌ، فقال: يا رسول الله، ارْكَبْ. فتأخَّر الرجلُ، فقال

<sup>=</sup> ٢ / ١٦٣، وتمام بن محمد الرازي في «فوائده» (١٦٣٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٨٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٣١٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١/٣١٠، من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.

وسقط من إسناد مطبوع الحاكم بعد قوله: «حدثنا زيد بن الحباب» تتمة إسناده وأول إسناد الحديث الذي بعده، واستدرك من «إتحاف المهرة» ٢/ ٥٩٢.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٦/ ٦٤، وفي «الكبرى» (٥٣٣٥) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، وابن حبان (١٩٩)، والخطابي في «غريب الحديث» ١٩٩/، وتمام (١٦٢٩)، والبيهقي في «السنن» ١٣٥/٧ من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، به.

وسيأتي عن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، عن الحسين بن واقد برقم (٢٣٠٥٩).

وفي الباب عن سمرة بن جندب، سلف برقم (٢٠١٠٢)، ولفظه: «الحَسَبُ المال، والكرم والتقوى».

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهٰذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٩٧٤).

رسول الله ﷺ: «لا، أَنت (١٠ أَحَقُّ بصَدْرِ دابَّتِك مِنِّي إِلا أَن تَجْعَلَه لي» قال: فركِبَ (١٠).

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص١١٦-١١٧ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٤٧٣٥) من طريق زيد بن الحباب، به.

وأخرجه أبو داود (٢٥٧٢)، والترمذي (٢٧٧٣)، والبيهقي في «السنن» ٥/ ٨٠- ٨١ من ٥/ ٢٥٨، وفي «الآداب» (٨١٢)، وابن حجر في «تغليق التعليق» ٥/ ٨٠- ٨١ من طريق علي بن الحسين بن واقد، والحاكم ٢/ ٦٤، وعمر بن محمد النسفي في «القند في ذكر علماء سمرقند» ص٣٨٦- ٣٨٧، وابن حجر في «التغليق» ٥/ ٨٠ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٤٤٤) من طريق إسماعيل بن عمرو البَجَلي، عن أبي شهاب، عن حبيب بن الشَّهيد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن معاذ بن جبل: أنه أتى النبيَّ على بدابَةٍ ليركبها، فقال النبيُّ على: «الرجلُ أحقُ بصدر دابته» فقال: يا رسول الله، هي لك. فركب رسول الله على، وأرْدَفَ معاذاً خلفَه. قلنا: إسماعيل بن عمرو البَجَلي ضعيف الحديث، والمحفوظُ من حديث حبيب ابن الشهيد عن ابن بريدة إرسالُه، أخرجه كذلك ابن أبي شيبة ٨/ ٥٦١، والبيهقي ٥/ ٢٥٨ من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن حبيب بن الشهيد، عن عبدالله بن بريدة: أن معاذ بن جبل أتى النبى على الحديث.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١١٩). وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٨٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) و(ق) و(ظ٢) ونسخة في هامش (ظ٥)، وفي (ظ٥): «لأنت»، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المَرْوزي، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

٣٢٩٩٣ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني الحسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بُريدة

حدثني أبي بُريدة ، قال: حاصَرْنا خَيْبر ، فأَخَذَ اللَّواءَ أَبو بكر ، فانصرف ولم يُفْتَحْ له ، ثم أَخذه من الغَدِ عمرُ (١) ، فخرج ، فرجع ولم يُفْتَحْ له ، وأصاب الناس يومئذ شِدَّة وجَهْدٌ ، فقال

وقوله: ﴿إِلا أَن تجعله لي »، قال السندي: أي: الصدر لي، ولعله قَبْلَ ذٰلك رأَى النبيَّ ﷺ أَحقَّ بالصَّدرِ، فِتأخَّرَ لذُلك، فما قَبِلَه ﷺ لذٰلك، وبَيَّنَ له حقيقةَ الأَمر.

وقال في «طرح التثريب» ٢٤٣/٠: يمكن أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن تجعله لي» أي: التصرُّفَ في المشي كيف أُردتُ، وهو المعنى الذي لأجله كان صاحبُ الدابة أَحقَّ بصدرها، فإنه يُستشكَلُ قوله: «أن تجعله لي» مع كونه تأخَّر وأَذِنَ له في الركوب على مقدَّمه، ولهذا هو محله له، ويَنحَلُّ الإشكال بما ذكرتُه من أن المراد أَن يَجْعلَ له أمر قِيادِها بأن يَتصرَّفَ في سَيرِها كيف يريدُ.

(١) لفظة: «عمر» سقطت من (م)، ومن النسخ الخطية التي بأيدينا، وأثبتناها من «جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٣٥، ومصادر تخريج الحديث.

<sup>=</sup> وعن قيس بن سعد بن عبادة، سلف برقم (١٥٤٧٨).

وعن عبد الله بن حنظلة الغسيل عند الدارمي (٢٦٦٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٤٦)، والبزار (٤٧٠ كشف الأستار)، والبيهقي ٣/ ١٢٥ - ١٢٦.

وعن أنس بن مالك عند البيهقي ٣/ ٦٩.

وعن أبي هريرة عند البزار (١٦٩٢\_ كشف الأستار).

وعن ابن عمر، عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ١/١٣٤.

رسولُ الله ﷺ: "إني دافعٌ اللَّواءَ غَداً إلى رجلٍ يُحِبُّه اللهُ ورسولُه ويُحِبُّ اللهُ ورسولُه لا يَرجعُ حتى يُفْتَحَ له فبِتْنا طَيِّبةً أَنفُسُنا أنَّ ويُحِبُّ اللهُ ويُحِبُّ اللهُ ويُحِبُّ اللهُ وسولُ الله عَلَيْهُ، صَلَّى الغَداةَ ثم قامَ ١٥٤/٥ الفتحَ غداً، فلما أنْ أصبحَ رسولُ الله عَلَيْهُ، صَلَّى الغَداةَ ثم قامَ قائماً، فدعا باللِّواءِ والناسُ على مَصَافِّهم، فدعا عليّاً وهو أَرْمَدُ، فتَفَلَ في عَيْنيهِ، ودفعَ إليه اللِّواءَ، وفُتِحَ له.

قال بُريدةُ: وأَنا فيمن تطاوَلَ لها(١٠).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المروزي، فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١٠٠٩) و(١١٧٤). وهو في الموضع الثاني مختصر بنحو الرواية الآتية برقم (٢٣٠٠٩).

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص١١٣-١١٤ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٩/ ١٣٢، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٩٨/٤ من طريق زيد بن الحباب، به.

وسيأتي عن زيد بن الحباب مختصراً برقم (٢٣٠٠٩).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٠٢) و(٨٦٠١) من طريق معاذ بن خالد، عن حسين بن واقد، به.

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٨٠)، والطبراني في «الشاميين» (٢٤٤٤)، والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» ٢/ ٨٢٦ من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن عبد الله بن بريدة، به. وروايتهم أخصر مما هنا.

وأخرجه بنحوه الطبري في «تاريخه» ١٢/٣، والحاكم ٣/٣، والبيهقي الم ١٣/٨ من طريق المسيب بن مسلم الأزدي، عن عبد الله بن بريدة، به. ورواية الطبري أطول مما هنا بنحو الرواية الآتية برقم (٢٣٠٣١)، ولم يسق البيهقي والحاكم لفظه بتمامه، وفي الحديث عندهم جميعاً زيادة.

٢٢٩٩٤\_ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حسين بن واقدٍ، حدثني عبد الله ابن بُريدة،

عن أبيه: أن رسول الله ﷺ كان يقرأُ في صلاة العِشاءِ بـ﴿الشَّمْسِ وضُحَاها﴾ وأشباهِها من السُّوَر(١٠).

٢٢٩٩٥ حدثنا زيد بن حُبَاب، حدثني حسين بن واقِدٍ، حدثني عبد الله ابن بُريدة ، قال:

سمعتُ أَبِي بُريدةَ يقول: كان رسول الله ﷺ يَخطُبُنا، فجاءَ

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص١٩ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٠٠) من طريق زيد بن الحباب، به.

وأخرجه النسائي ٢/٣/٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٤/١ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به.

وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٠٠٨).

وفي باب ما يقرأ في صلاة العشاء عن البراء بن عازب، سلف في مسنده برقم (١٨٥٠٣). وعن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٧١٤٠)، وهما في «الصحيحين». وعن أبي هريرة أيضاً، سلف برقم (٨٣٣٢)، وإسناده ضعيف.

<sup>=</sup> وسيأتي مطولًا من طريق ميمون أبي عبد الله البصري مولى ابن سَمُرة، عن عبدالله بن بريدة برقم (٢٣٠٣١).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٨٩٩٠)، وهو في "صحيح مسلم". وعن علي بن أبي طالب، سلف في مسنده برقم (٧٧٨)، وانظر تتمة شواهده هناك، وبعض هذه الشواهد في "الصحيحين".

<sup>(</sup>١) إسناده قوي كسابقه.

الحسن والحسين عليهما قَمِيصانِ أَحْمرانِ يَمْشيانِ ويَعْثُرانِ، فنزلَ رسول الله ﷺ من المِنْبِر، فحَملَهما فَوضَعَهما بين يَدْيهِ، ثم قال: «صَدَقَ اللهُ ورسولُه: ﴿إِنما أَمُوالُكم وأَوْلادُكم فِتْنةٌ ﴾ [التغابن:١٥] نَظُرْتُ إِلَى هٰذين الصبيينِ يَمْشيانِ ويَعْثُرانِ، فلم أَصْبِرْ حتى قَطَعْتُ حديثي، ورَفَعْتُمها»(١).

٢٢٩٩٦ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حسين بن واقدٍ، أُخبرني عبد الله ابن بُريدةً، قال:

سمعتُ أبي بُريدةَ يقول: أُصبَحَ رسول الله عليه، فدعا بلالا،

وهو عند المصنف في «فضائل الصحابة» (١٣٥٨)، ومن طريقه أخرجه الواحدي في تفسيره «الوسيط» ٣٨-٣٠، والعراقي في «تقريب الأسانيد» ص٣٨-٣٩.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٦٨ و١٢٦-١٠٠، وأبو داود (١١٠٩)، وابن ماجه (٣٦٠٠)، والطبري في «تفسيره» ٢٨/ ١٢٥-١٢٦، وابن خزيمة بإثر الحديث (١٤٥٦) وبرقم(١٨٠١)، وابن حبان (٢٠٣٨)، والحاكم ١٨٩/٤، والبيهقي ٦/ ١٦٥، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤/ ورقة ٥١٠، و٢١/ ورقة ٥٣٥-٥٣٥ من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ورواية ابن أبي شيبة في الموضع الأول مختصرة.

وأخرجه الترمذي (٣٧٧٤)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (١٧٩)، والنسائي ٣/ ١٠٨ و ١٩٢١، والطبري ١٢٨/ ١٢٥- ١٢٦، وابن خزيمة (١٤٥٦) و(١٨٠٢)، وابن حبان (١٠٣٩)، والحاكم ١/ ٢٨٧، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٢١٨، وفي «الشعب» (١٠١٦)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣٥٤، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ١٢- ١٣ من طرق عن حسين بن واقد، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي كسابقه.

فقال: «يا بلالُ، بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ الْمَنَةُ قَطُّ سَمِعتُ خَشْخَشتَك أَمَامِي، إِنِّي دَخَلْتُ البارِحةَ الْجَنَّةُ فسمعتُ خَشْخَشتَك، فأتيتُ على قَصْرٍ من ذَهَبٍ مُرتَفَعِ (١) مُشَرَّف، فقلت: لَمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ؟ قالوا: لرجلٍ من العرب. قلت: أَنَا عربيُّ، لَمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ؟ قالوا: لرجلٍ من المُسلِمينَ من أُمَّةِ محمدٍ. قلتُ: فأنا محمدٌ، لمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ؟ قالوا: لعمرَ بن الخطَّابِ قَلْتُ: فأنا محمدٌ، لمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ؟ قالوا: لعمرَ بن الخطَّابِ فقال رسول الله ﷺ: «لولا غَيْرَتُك يا عمرُ، لَدخلتُ القَصْرَ» فقال: يا رسولَ الله مَا كنتُ لأغارَ عليك.

قال: وقال لبلالٍ: «بِمَ سَبَقْتَني إِلَى الجَنَّةِ؟!» قال: ما أَحدَثْتُ إِلَى الجَنَّةِ؟!» قال: ما أَحدَثْتُ إِلا تَوضَّاتُ، وصلَّيتُ رَكْعتينِ. فقال رسول الله ﷺ: «بهذا»(۲).

<sup>(</sup>١) في نسخة بهامش (ظ٥): «مربع»، والمثبت من (م) وسائر الأصول الخطبة.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي كسابقه.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنِّف (١٧٣١) مختصراً بقصة بلال بن رباح.

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص٨ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه تاماً ومختصراً ابن أبي شيبة ١١/٠١٠، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٦)، وابن حبان (٧٠٨٦)، و(٧٠٨٧)، والطبراني في «الكبير» (١٠١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/١٥٠ من طريق زيد بن الحباب، به.

وأخرجه تاماً ومختصراً أيضاً الترمذي (٣٦٨٩)، والبغوي (١٠١٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/ورقة ٤٥٨-٤٥٩ و٤٥٩، وابن الأثير في «أسد الغابة» ١/ ٢٤٥ من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، به.

٢٢٩٩٧ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حُسَين، حدثني عبد الله بن يُريدة، قال:

سمعتُ بُريدةَ يقول: جاءَ سلمانُ إلى رسول الله على حينَ قَدِمَ المدينةَ بمائدة عليها رُطَبٌ، فوضعَها بينَ يَدَيْ رسول الله على فقال رسول الله على: «ما هذا يا سلمانُ؟» قال: صدقةٌ عليك وعلى أصحابك. قال: «ارْفَعْها، فإنّا لا نأكُلُ الصّدقة» فرَفَعَها، وجاءَه من الغَدِ بمثلِه، فوضعه بين يدَيْهِ، قال: «ما هذا يا سلمانُ؟» قال: «ما هذا يا سلمانُ؟» قال: صدقةٌ عليك وعلى أصحابك. قال: «ارْفَعْها،

<sup>=</sup> وسيأتي عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد برقم (٢٣٠٤٠).

وفي باب قصة بلال بن رباح، عن أبي هريرة سلف برقم (٨٤٠٣). وعن جابر ابن عبد الله، سلف برقم (١٥٠٠٢)، وكلاهما في «الصحيحين». وعن أبي أمامة الباهلي، سلف أيضاً برقم (٢٢٢٣٢)، إلا أن إسناده ضعيف جداً.

وفي باب قصة عمر بن الخطاب، عن أنس بن مالك سلف برقم (١٢٠٤٦)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة، سلف برقم (٨٤٧٠)، وهو في «الصحيحين»، وقد ذكرنا تتمة شواهده هناك.

قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث: "إني دخلتُ البارحةَ الجنَّةَ" يعني: رأيتُ في المَنامِ كأني دخلتُ الجنَّة، هٰكذا رُوي في بعض الحديث. قلنا: قد جاء التصريح بكونه في المنام عن النبي على في حديث أبي هريرة المذكور آنفاً.

وقوله: «خَشْخُشتَك»: هي حركة لها صوت كصوت السلاح.

وقوله: «مُشَرَّف» أي: له شُرَف، واحدتها، شُرْفة، والشُّرْفة من القصر: ما يوضع في أعلاه يُحَلَّى به. «تحفة الأحوذي» ١٢٠/١٠، و«لسان العرب» ١٧١/١.

فإِنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدقة ﴾(١) فرفعَها، فجاء (١) من الغَدِ بمثلِه، فوضعَه بين يَدَيْهِ، يَحمِلُه، فقال: «ما لهذا يا سلمانُ؟» فقال: هَدِيَّةٌ لك. فقال رسول الله على لأصحابه: «ابْسُطُوا» فنظرَ إلى الخاتَم الذي على ظهر رسول الله على فامَنَ به.

وكان لليهود، فاشتراه رسولُ الله على بكذا وكذا دِرْهَما، وعلى أَن يَغرِسَ نَخْلاً، فيَعْملَ سلمانُ فيها حتى تُطْعِمَ، قال: فغرَسَ رسول الله على النَّخلَ إلا نَخْلةً واحدةً غَرَسَها عمر، فخرَسَ النخلُ مِن عامِها، ولم تَحمِل النَّخلةُ، فقال رسول الله على: «ما شَأْنُ هٰذه؟» قال عمر: أنا غَرَسْتُها يا رسول الله. قال: فنزَعَها رسول الله عَلَيْ ثم غَرَسَها، فحمَلَتْ من عامِها."

<sup>(</sup>١) من قوله: «فرفعها» إلى هنا سقط من (م) و(ق)، وأثبتناه من سائر الأصول، ومن مصادر تخريج الحديث التي خرجته من طريق الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٥) وحدها: «فجاءه».

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/ ورقة ٤٠٦، والعراقي في «تقريب الأسانيد» ص٥٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/٥٥-٥٥١، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٨٦٣) و(٨٥٩٧)، والبزار (٢٧٢٦ ـ كشف الأستار)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٨٦٤) و(٨٥٩٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٧٠)، والحاكم ٢٦/١، والبيهقي في «السنن» ١٦/١، وفي «دلائل النبوة» ٦/٧٧، وابن عبد البر في «التمهيد» ٣/٨٩-٩٩ من طريق زيد بن الحُباب، به.

وجاء الحديث عند الطبراني مسنداً عن سلمان، فقال: «عن بريدة، عن =

۲۲۹۹۸ حدثنا زید، حدثنی حسین، حدثنی عبد الله بن بُریدة، قال: سمعت أبي بُریدة یقول: سمعت رسول الله ﷺ یقول: «في الإنسانِ سِتُّونَ وثلاث مئة مَفْصِل، فعلیهِ أَن یَتصدَّقَ عن كُلِّ مَفْصِلٍ منها صَدَقةً» قالوا: فمن الذي یُطِیقُ ذٰلك یا رسول الله؟ قال: «النَّخاعَةُ في المسجد تَدفِنُها، أَو الشيءُ تُنَحِّیهِ عن الطَّریقِ، فإن لم تَقَدِرْ، فرَكْعَتا الضُّحى تُجزِيءُ عنك»(۱).

وقد جاءت لهذه القصة في حديث سلمان الفارسي في قصة إسلامه الآتي برقم (٢٣٧٣٧).

وقوله: «ابسُطُوا» أي: مُدُّوا أَيدِيكم، فكلوا.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين ـ وهو ابن واقد المروزي ـ فقد روى له البخاري تعليقاً وفي «الأدب المفرد» ومسلم متابعة وأصحاب السنن، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح. زيد: هو ابن الحُباب.

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص٣١-٣٢ من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٢٥٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (١١١٦٤) من طريق زيد ابن الحباب، به. وليس في رواية ابن حبان قوله: «النخاعة في المسجد تدفنها». =

<sup>=</sup>سلمان». وتحرف «عبد الله بن بريدة» في مطبوع «التمهيد» إلى: «عبد الله بن يزيد»، و«حسين بن واقد» في «مصنف» ابن أبي شيبة إلى: «حصين بن واقد»، و«زيد بن الحباب» في الموضع الأول من «إتحاف الخيرة» إلى «يزيد بن الحباب».

وأخرجه مطولًا ومختصراً الترمذي في «الشمائل» (٢٠)، وابن عساكر في «تاريخه» ٧/ ورقة ٤٠١ من طريق علي بن الحسين بن واقد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠/٢ من طريق علي بن الحسن بن شقيق المروزي، كلاهما عن حسين بن واقد، به.

٢٢٩٩٩\_ حدثنا زيدٌ، حدثني حسينٌ، حدثني عبد الله، قال:

سمعتُ أَبِي بُرَيدةَ يقول: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «عليكم بهٰذه الحَبَّةِ السَّوداءِ - وهي الشُّونِيزُ - فإِنَّ فيها شِفاءً»(١).

٠٠٠٠ حدثنا بَكْر بن عيسى، حدثنا أَبو عَوَانةً، حدثنا عطاء بن السائب، عن أَبى زُهير(٢)، عن عبد الله بن بُريدة

وعن ابن عباس عند ابن حبان (۲۹۹)، وإسناده ضعيف.

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص١٤٣ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٢٨٦) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، و(٥٢٨٨) من طريق معاوية بن معروف، كلاهما عن حسين بن واقد، به.

وانظر (۲۲۹۳۸).

(٢) في (ظ٥): «عن ابن زهير»، والمثبت من (م) وسائر الأصول الخطية، وهو أبو زهير حرب بن زهير الضبعي كما سيأتي.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٥٢٤٢)، وابن خزيمة (١٢٢٦) من طريق علي بن الحسين ابن واقد، عن أبيه، به.

وسيأتي عن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، عن حسين بن واقد برقم (٢٣٠٣٧).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨١٨٣)، وهو في «الصحيحين».

وعن أبي ذر الغفاري، سلف في مسنده برقم (٢١٤٧٥)، وهو في «صحيح مسلم».

وعن عائشة عند مسلم (١٠٠٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٣٧)، والبيهقي ٤/ ١٨٨.

عَن أَبِيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «النَّفقةُ في الحجِّ كالنَّفقةِ في سبيلِ الله بسَبْع مئةِ ضِعْفٍ»(١).

(۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، أبو زهير ـ وهو حرب بن زهير الضّبعي ـ لم يرو عنه غير عطاء بن السائب ومحمد بن أبي إسماعيل السلمي، وترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه، وعطاء بن السائب اختلط، وقد اختلف عليه أيضاً كما سيأتي بيانه. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبدالله اليشكري.

وأخرجه البخاري تعليقاً في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٣- ١٤، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٧٦)، والبيهقي في «السنن» ٤/ ٣٣٢ من طريق يحيى بن حماد، ومسدد في «مسنده» كما أشار إليه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣١٨٥)، ومن طريقه أورده البخاري في «التاريخ» ٣/ ٦٣- ٦٤، كلاهما (يحيى بن حماد ومسدد) عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، بهذا الإسناد. ولم يسق البخاري لفظه، وقال البيهقي في روايته: «سبعين ضعفاً» بدل «سبع مئة ضعف».

وأخرجه البخاري تعليقاً ٣/٣٦، والبيهقي في «الشعب» (٤١٢٥)، وابن عساكر في «الأربعين في الحث على الجهاد» من طريق منصور بن أبي الأسود، والبخاري تعليقاً ٣/٣٦، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤١٢٤) من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السُّكَّري، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. ولم يسق البخاري لفظه، وقال البيهقي في روايته في الموضع الأول: «الدرهم بسبع مئة» وفي الثاني: «مئة ضعف».

وخالفهم إبراهيم بن طهمان عند البخاري في «تاريخه الكبير» معلقاً ٣/ ٦٤، فقال: عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن زهير، عن النبي ﷺ ولم يسق لفظه. = وخالفهم حماد بن سلمة أيضاً، واختلف عليه:

فرواه هدبة بن خالد، عنه عند ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٧٥) فقال: عن عطاء بن السائب، عن محمد بن زهير، عن النبي على الله الله على السائب، عن محمد بن زهير،

ورواه كامل بن طلحة، عنه عند علي بن سعيد العسكري في «الصحابة» وأبي موسى المديني في «الذيل» كما في «الإصابة» لابن حجر ١٨٨-١٨٩، فقال: عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن زهير، عن النبي على الله الله عن عبد الله بن زهير، عن النبي

وخالفهم علي بن عاصم عند ابن منده في «الصحابة» كما في «الإصابة» ٥/ ١٨٩، فقال: عن عطاء بن السائب، عن زهير بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي على . ولم يسق لفظه.

وخالفهم موسى بن أعْين أيضاً، واختلف عليه:

فرواه يحيى بن رجاء، عنه عند ابن الأعرابي في «معجمه» (٩٩١)، فقال: عن عطاء بن السائب، عن زهير، عن علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي عليه.

ورواه المعافى بن سليمان، عنه عند الطبراني في «الأوسط» (٥٢٧٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤١٢٦)، فقال: عن عطاء بن السائب، عن علقمة ابن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي على بإسقاط «زهير» من إسناده.

هذه حاصل الاختلافات التي وقعت لنا في حديث عطاء بن السائب. ورواه محمد بن أبي إسماعيل السلمي، عن حرب بن زهير، واختلف عليه:

فرواه عبد الرحمٰن بن مَغْراء، عنه، واختلف عليه أيضاً:

فرواه يوسف بن موسى، عنه، عند البزار (١٦٦٤ كشف الأستار)، فقال: عن محمد بن أبي إسماعيل، عن حرب بن زهير، عن أنس بن مالك موقوفاً، قال: النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة ضعف.

ورواه عبد الرحمٰن بن مغراء عند البخاري في «التاريخ الكبير» معلقاً ٣/ ٦٣ ، =

= فقال: عن محمد بن أبي إسماعيل السلمي، عن حرب بن زهير، عن يزيد بن زهير الضبعي، عن أنس بن مالك مرفوعاً: "النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة ضعف». قلنا: ويزيد بن زهير الضبعي تفرد بالرواية عنه حرب بن زهير، وترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكره غير ابن حبان في "الثقات" فهو في عداد المجهولين.

ورواه محمد بن بشر، عن محمد بن أبي إسماعيل السلمي، واختلف عليه أيضاً في متن الحديث:

فرواه علي ابن المديني، عنه، عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٠ ، ١٣، فقال: عن محمد بن أبي إسماعيل، عن حرب بن زهير، عن يزيد بن زهير الضبعي، عن أنس بن مالك، عن النبي على: «النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة ضعف».

ورواه الحسين بن عبد الأول، عنه عند الطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠) فقال: عن محمد بن أبي إسماعيل، عن حرب بن زهير، عن يزيد الضبعي، عن أنس بن مالك مرفوعاً. ولفظه: «الحج سبيل الله، النفقة فيه الدرهم بسبع مئة».

قلنا: ومع لهذا الاضطراب الحاصل فيه، فإن في الباب ما يقويه ويحسنه، فقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٧١٤) أن النبي على قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، إلى ما شاء الله» وهو في «صحيح مسلم».

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» في تفسير الآية (٢١٦) من سورة البقرة من طريق شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿مَثَلُ الذين يُنفِقُون أُموالَهم في سبيل الله كمَثَل حبّةٍ أَنبَتَتْ سبعَ سنابلَ في كل سُنبلةٍ مئة حبةٍ والله يُضاعِفُ لمن يشاءُ . قال ابن عباس: نفقة الحج والجهاد سواء، الدرهم سبع مئة، لأنه في سبيل الله. قلنا: ولهذا إسناد ضعيف من أجل شبيب بن بشر البَجَلي، فهو ضعيف الحديث.

٢٣٠٠١ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبدُ الله بنُ بريدة، قال:

سمعتُ أَبِي يقول: إِنَّ رسولَ الله ﷺ عَتَّ عَن الحسنِ والخُسين (۱).

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص٧٢ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٤ عن زيد بن الحباب، به.

وأخرجه النسائي ١٦٤/٧، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٣٦/١ من طريق الفضل بن موسى السِّيناني، عن حسين بن واقد، به.

وسيأتي عن علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد برقم (٢٣٠٥٨).

وفي الباب عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً ومرسلاً عند ابن طهمان في «مشيخته» (٥٣)، وعبد الرزاق (٧٩٦٢)، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٥، وأبي داود (٢٨٤١)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٦)، والحربي في «غريب الحديث» 1/3، والنسائي 1/30، وابن الجارود (٩١١) و(٩١٢)، وابن أبي حاتم في «العلل» 1/30، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٣٩)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٦٨٠) و(١٦٨١)، والطبراني في «الكبير» (٢٥٦٧) و ١٠٥٠) وفي «الأوسط» (١٠٨٤)، وأبو نعيم في =

<sup>=</sup> وسيأتي من حديث أُمِّ مَعْقِل الأسدية ٦/ ٣٧٥، وفيه أنها قالت: يا رسول الله، إن عليَّ حَجَّةً وإن لأبي مَعْقِل بَكْراً، قال أبو معقل: صَدَقَت، جعلتُه في سبيل الله، قال: «أَعطِها، فلتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله» وهو حديث صحيح، وقد ذكرنا بقية شواهده هناك.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المروزي، فقد روى له البخاري تعليقاً وفي «الأدب المفرد» ومسلم متابعة وأصحاب السنن، وهو صدوق لا بأس به، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

= «الحلية» ١١٦/٧، وفي «أخبار أصبهان» ١٥١/٢، والبيهقي في «السنن» ٩٩٩٩ والحلية» ٢٩٩/٥، والبيهقي في «السنن» ٩٩٩٩ و٣٠٠، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٥١/١٠، ورجح أبو حاتم كما في «العلل» ٢٩٩/ ورساله.

وعن عائشة عند ابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٣)، وأبي يعلى (٤٥٢١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٥١)، وابن حبان (٥٣١١)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٢٣١، والحاكم ٢٣٧/٤، والبيهقي ٢٩٩/٩ و٣٠٣ و٣٠٣ عنه.

وعن أنس بن مالك، أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٧)، والبزار (٢٩٤٥ \_ كشف الأستار)، وأبو يعلى (٢٩٤٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٣٨)، وابن حبان (٥٣٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٩٩)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٥٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ورقة ٧١٠ من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس. وقال البزار عقبه: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه. وكذا قال ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٥١، وقال أبو حاتم كما في «العلل» ٢/ ٥٠: أخطأ جرير في هذا الحديث، إنما هو قتادة، عن عكرمة، قال: عق رسول الله عليه . . . مرسل. قلنا: وجرير في حديثه عن قتادة ضعف.

وعن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٤، وابن أبي الدنيا (٤٨)، وأبي يعلى (١٩٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٠٤)، وفي «الصغير» (٨٩١)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٠٧٤، والبيهقي ٨/ ٣٢٤. وهو صحيح.

وعن عبد الله بن عمرو عند الحاكم ٢٣٧/٤، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد.

وعن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٥، والترمذي (١٥١٩)، والحاكم ٢٣٧/٤، وإسناده ضعيف. عن أبيه، أن النبيَّ ﷺ قال: «أَهلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمَتْةُ صَفًّ، لهذه الأُمَّةُ من ذٰلك ثمانونَ صَفَّاً»(١).

قال أبو عبد الرحمٰن (٢): مات بِشْرُ بن الحارث وأبو الأَحْوَصِ
 والهَيْثمُ بن خارِجةَ في سنةِ سبع وعِشرينَ.

٣٠٠٠٣\_ حدثنا حسن بن موسى وأَحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا زُهيرٌ؛ قال أَحمد بن عبد الملك في حديثه: حدثنا زُبيدُ بن الحارث اليامِيُّ، عن مُحارب بن دِثارِ، عن ابن بُريدةَ

عن أبيه، قال: كنا مَعَ النبيِّ عَلَيْهِ، فنزَلَ بنا ونحن معه قريبٌ من أَلْفِ راكب، فصَلَّى رَكْعَتينِ، ثم أَقبَلَ علينا بوَجْهه وعَيْناهُ تَذْرِفانِ، فقامَ إليه عمرُ بن الخطَّاب، ففَدَّاهُ بالأب والأُمِّ يقول: يا رسولَ الله، مالك؟ قال: "إني سألتُ ربِّي في استغفار" لأمِّي، فلم يأذَنْ لي، فدَمَعَتْ عَيْنايَ رحمةً لها مِن النَّارِ، وإني كنتُ نهيتُكم عن ثلاثٍ: عن زيارةِ القُبورِ، فزُورُوها لِتُذَكِّركم زيارتُها خيراً، ونهَيْتُكم عن لُحومِ الأضاحي بعدَ ثلاثٍ، فكُلُوا وأَمسِكُوا ما شِئتُم، ونهَيتُكم عن الأشربةِ في الأوعِيةِ، فاشْربُوا وأَمسِكُوا ما شِئتُم، ونهَيتُكم عن الأشربةِ في الأوعِيةِ، فاشْربُوا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العَنْبري، وعبد العزيز بن مسلم: هو القَسْملي، وابن بريدة: سلف الكلام على تسميته عند الرواية (۲۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) أي: عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو الأُحْوص: هو محمد بن حَيَّان البغوي، وثلاثتهم توفوا سنة سبع وعشرين ومئتين.

<sup>(</sup>٣) في (م) وحدها: «الاستغفار»، والمثبت من سائر النسخ الخطية.

في أَيِّ وعاءٍ شِئتُم، ولا تَشرَبُوا مُسكِراً "(١).

٢٣٠٠٤ حدثنا أَبو معاوية، عن لَيْثٍ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن ابن

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلُ نساءِ المُجاهِدينَ على القاعِدينَ في الحُرْمةِ كفَضْلِ أُمَّهاتِهم، وما من قاعدٍ

وأخرجه البيهقي ٧٦/٤-٧٧ من طريق أحمد بن عبد الملك وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه تاماً ومختصراً مسلم (٩٧٧)، والنسائي ٢٣٤/٧ و١٩١٨، وأبو عوانة (٢٨٨٧)، وفي الجنائز كما في «إتحاف المهرة» ٢/٤٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٨٥/١ و٤/٢٢، وفي «شرح مشكل الآثار» (٤٧٤٣)، وابن حبان (٥٣٩٠)، والحاكم ١/٣٧٦، والبيهقي ٤/٢٧ من طرق عن زهير بن معاوية، به. وشك فيه زهير بن معاوية عند مسلم والطحاوي في الموضع الثاني، فقال: «عن ابن بريدة، أراه عن أبيه».

وسيأتي نحو القصة التي في أول الحديث في الرواية رقم (٢٣٠١٧) وانظر تمام تخريجها في الموضع الثاني.

وانظر (۲۲۹٥۸).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة الحسن بن موسى \_ وهو الأُشْيب البغدادي \_، وأما متابعه أحمد بن عبد الملك \_ وهو ابن واقد الحرَّاني \_، فهو ثقة من رجال البخاري وحده . زهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجعفي ، وابن بريدة: هو عبد الله كما جاء مصرحاً باسمه في الرواية السالفة برقم ( $\Upsilon$  ( $\Upsilon$  ( $\Upsilon$  ) وعليه جرى المزي فذكر الحديث من هذا الوجه في ترجمة عبد الله بن بريدة من «تحفة الأشراف»  $\Upsilon$  ( $\Upsilon$  ) وقد روي الحديث أيضاً عن سليمان بن بريدة من غير هٰذا الوجه كما أشرنا إليه في تعليقنا على الرواية السالفة برقم ( $\Upsilon$  ).

يَخلُفُ (') مجاهداً في أَهلِه، فيَخُونُه ('') في أَهلِه، إِلا وُقِفَ له يومَ القِيامةِ، قيل له: إِنَّ هٰذا خانك في أَهلِك، فخُذْ من عَمَلِه ما شَئْتَ » قال: (فما ظَنُكم؟) (").

٢٣٠٠٥ حدثنا عبدُ الرَّزَاقِ، حدثنا مَعْمَر، عن عطاءِ الخُراسانيِّ، حدثني عبد الله بن بُريدة

عن أُبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي كَنْتُ نَهَيْتُكُم عَنْ زَيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنْهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، ونَهَيْتُكُم عَنْ نَبَيْدِ الْخَرِّ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، واجتَنِبُوا كُلَّ مُسكِرٍ، ونَهَيْتُكُم عَنْ اللَّحِرِّ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعاءٍ، واجتَنِبُوا كُلَّ مُسكِرٍ، ونَهَيْتُكُم عَنْ

في (ظ٥) و(ظ٢): «يخالف».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٢) و(ق): «فَيُخَبِّب»، ومعناه: يخدع ويفسد، وما أثبتناه من (ظ٥).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث ـ وهو ابن أبي سُليم ـ وباقى رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح.

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن بريدة: هو سليمان.

وأخرجه عمر بن محمد النَّسَفي في «القند في ذكر علماء سمرقند» ص١٢٤ من طريق محمد بن مروان، عن ليث بن أبي سُليم، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد برقم (٢٢٩٧٧).

وقوله: «فضل نساء المجاهدين. . كفضل أمهاتهم» لهذا اللفظ تفرد به ليث ابن أبي سليم، والمحفوظ: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» كما في الرواية السالفة برقم (٢٢٩٧٧).

أَكُلِ لُحوم الأَضاحي بعدَ ثلاثٍ، فكُلُوا وتَزَوَّدُوا وادَّخِرُوا»(١٠).

٢٣٠٠٦ حدثنا زيد بن الحُبابِ من كتابِه، حدثني حُسين، حدثني ابن بريدة

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حَلَفَ أَنه بَرِيءٌ من الإسلام، فإن كان صادقاً، فلن يَرجعَ إلى الإسلام سالماً".

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء المخراساني ـ وهو ابن أبي مسلم ـ، فقد أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق لا بأس به. عبد الرزاق: هو ابن هَمَّام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزْدي.

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٦٧٠٨) و(١٦٩٥٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١١٥٢)، وهو في الشاميين» (٢٤٤٢). وهو في الموضع الثاني عند عبد الرزاق مختصر بالنهي عن نبيذ الجَرِّ والإذن فيه، ولم يسق مسلم لفظه.

وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (٢٤٤٣) من طريق عثمان بن عطاء بن أبي مسلم، عن أبيه، به مختصراً بلفظ: أن رسول الله ﷺ أحلَّ نبيذ الجر بعد إذ حَرَّمه. وعثمان بن عطاء ضعيف.

وانظر (۲۲۹۵۸).

(٢) إسناده قوي، حسين ـ وهو ابن واقد المَرْوَزي ـ روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وهو صدوق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. ابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه أبو داود (٣٢٥٨) عن أحمد بن حنبل، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ١٠/٣٠ من طريق زيد بن الحباب، به.

وأخرجه ابن ماجه (۲۱۰۰)، والنسائي ٧/٦ من طريق الفضل بن موسى، وابن=

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «بيننا وبينهم تركُ الصَّلاة، فمَن تركَها، فقد كَفَرَ»(١).

٢٣٠٠٨\_ حدثنا زيدُ بن الحُبَاب، حدثني حُسين، حدثنا عبد الله بن يُريدة ، قال:

سمعتُ أَبِي بُريدةَ يقول: إِن معاذَ بن جَبَلٍ (٢) صَلَّى بأصحابِه

=أبي الدنيا في «الصمت» (٣٦٨)، والحاكم ٢٩٨/٤ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن حسين بن واقد، به.

وسيأتي من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، عن حسين بن واقد برقم (٢٣٠١٠).

وفي الباب عن ثابت بن الضحاك في حديث مطول، سلف في مسنده برقم (١٦٣٨٥)، وفيه: «ومن حلف بمِلَّةٍ سوى الإسلام كاذباً، فهو كما قال»، وهو في «الصحيحين».

(١) إسناده قوى كسابقه.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٨٧٤)، والعراقي في «تقريب الأسانيد» ص١٣ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص١٣٣، وابن بطة في «الإبانة» (٨٧٤) من طريق أحمد بن حنبل، به.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٥١٨)، والبيهقي ٣٦٦/٣ من طريق زيد بن الحباب، به.

وانظر (۲۲۹۳۷).

(٢) في (م) وحدها: «إن معاذ بن جبل يقول» بزيادة كلمة: «يقول» وما أثبتناه من سائر الأصول الخطية، و«أطراف المسند» ٢١٦/١.

صلاة العشاء، فقرأ فيها: ﴿اقتربَتِ السَّاعةُ ﴿ [القمر: ١]، فقامَ رجلٌ من قبلِ أَن يَفرُغَ، فصَلَّى وذَهبَ، فقال له معاذٌ قولًا شديدًا، فأتى الرجلُ النبيَّ ﷺ، فاعْتَذَرَ إليه، فقال: إني كنت أَعمَلُ في نَخْلٍ، وخِفْتُ ﴿ على الماءِ. فقال رسول الله ﷺ: (صَلِّ بـ﴿ الشَّمسِ وضُحَاها ﴾، ونَحْوِها من السُّورِ ﴾ ﴿ ).

٢٣٠٠٩ حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني حسين بن واقِدٍ، حدثني عبد الله ابن بُريدة

عن أُبيه: أَن رسول الله ﷺ دَفَع الرَّايةَ إِلَى عليِّ بن أُبِي طالبٍ يُومَ خَيْبَر (٣).

وأخرجه العراقي في «تقريب الأسانيد» ص ٢٠ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٢٢٩٩٤).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف في مسنده برقم (١٤١٩٠). وعن أنس ابن مالك، سلف في مسنده أيضاً برقم (١٢٢٤٧)، وانظر بقية أحاديث الباب عندهما.

وقد سلف الحديث من لهذا الطريق مطولًا برقم (٢٢٩٩٣).

<sup>(</sup>١) في (م): «فخفت»، والمثبت من سائر الأصول الخطية.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي كسابقه، غير أن قوله: فقرأ فيها: ﴿اقتربت الساعة ﴾ شاذ في حديث بريدة الأسلمي، فإنه مخالف لسائر روايات الحديث عن غيره من الصحابة، فالمحفوظ أنه قرأ فيها البقرة كما في حديث جابر بن عبد الله في «الصحيحين»، وفي بعض رواياته: أنه قرأ البقرة أو النساء \_ على الشك، وجاء في حديث غيره: أنه قرأ بسورة طويلة من غير تعيين لها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي كسابقه.

٢٣٠١٠\_ حدثنا يحيى بن واضِحٍ أَبو تُميلةَ، أَخبرني حسين بن واقدٍ، ٣٥٦/٥ قال: سمعتُ ابن بُريدةَ يقول:

سمعتُ أبي يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن قال إنّي بَريءٌ من الإسلام، فإنْ كان كاذباً، فهو كما قالَ، وإن كان صادقاً، فلن يَرجِعَ إلى الإسلام»(١).

٢٣٠١١\_ حدثنا أُبو تُمَيلةَ يحيى بن واضح، أُخبرنا حسين بن واقِدٍ، حدثني عبد الله بن بُريدة َ

عن أبيه، قال: رجع رسول الله على من بعض مغازيه، فجاءَتْ جاريةٌ سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنتُ نَذَرْتُ إن رَدَّكُ الله سالماً أَن أَضربَ على رَأْسِك بالدُّفِّ. فقال: «إِن كنتِ نَذَرْتِ، فافْعَلي، وإلا فلا» قالت: إني كنتُ نَذَرْتُ. قال: فقعَدَ رسولُ الله على، فضَرَبَتْ بالدُّفِّ".

٢٣٠١٢\_ حدثنا ابن نُمير، حدثني أَجْلَحُ الكِنْديُّ، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه بُريدة، قال: بَعَثَ رسول الله ﷺ بَعْتَيْنِ إِلَى اليَمَنِ، على

<sup>(</sup>١) إسناده قوى كسابقه.

وقد سلف الحديث عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد برقم (٢٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه ابن حبان (٤٣٨٦) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۲۹۸۹).

أحدِهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخرِ خالد بن الوليد، فقال: «إِذَا التَقَيْتُم فعليٌ على النَّاسِ، وإِنِ افترَقْتُما، فكلُّ واحدٍ منكما على جُنْدِه» قال: فلقينا بني زيدٍ من أهل اليمنِ، فاقتتكنا، فظَهَرَ المسلمونُ على المُشرِكينَ، فقتكنا المُقاتِلة، وسَبَيْنا الذُّرِيَّة، فطَهَرَ المسلمونُ على المُشرِكينَ، فقتكنا المُقاتِلة، وسَبَيْنا الذُّرِيَّة، فاصْطفى عليٌ امرأة من السَّبي لنفسه، قال بُريدة: فكتَبَ معي خالدُ بن الوليد إلى رسول الله علي يُخبِرُه بذلك، فلما أتينتُ النبيَّ خالدُ بن الوليد إلى رسول الله علي يُخبِرُه بذلك، فلما أتينتُ النبيَّ رسول الله علي، فرأيتُ الغضبَ في وَجْهِ رسول الله عليه، فرأيتُ العائِذ، بَعَثْتني مع رجلٍ وأَمَرْتني أَن أُطِيعَه، ففعَلْتُ ما أُرسِلتُ به. فقال رسول الله عليه في عليً، فإنه مِنِي وأنا منه، وهو وَلِيُّكم بعدي» وإنه مِنِي وأنا منه، وهو وَلِيُّكم بعدي» وإنه مِنِي وأنا منه، وهو ولِيُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه، وهو وليُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه، وهو ولِيُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه، وهو وليُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه، وهو وليُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه، وهو وليُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه وهو وليُّكم بعدي» (الله مِنْي وأنا منه وهو وليُّكم الله ولي الله مِنْهُ وأنا منه (الله مِنْهُ وأنا منه (الله مِنْهُ وأنا منه (الله مِنْهُ وأنا منه (الله والمُنْهُ والله مِنْهُ وأنا منه (الله والمِنْهُ والله مِنْهُ وأنا منه (الله والمُنْهُ والله مِنْهُ والله مِنْهُ وأنا منه (الله والمُنْهُ والله والمُنْهُ والله واله والمُنْهُ والله والمُنْهُ والله والمُنْهُ والله والمُنْهُ والمُنْهُ والله والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والله والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمِنْهُ والمُنْهُ وال

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل أجلح الكِنْدي \_ وهو ابن عبد الله بن حُجَيّة \_، فهو ضعيف. ابن نمير: هو عبد الله الهَمْداني.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١١٧٥).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٢١١-٢١٦ من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٥٦٣\_ كشف الأستار)، والنسائي في «خصائص علي» (٩٠)، وابن عساكر ١١/ ورقة ٢١٠ من طرق عن أجلح الكندي، به.

وأخرجه بنحوه مطولًا ومختصراً الطبراني في «الأوسط» (٤٨٣٩)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٥٥٦)، وابن عساكر في «تاريخه» ١٢/ورقة ٢١٠ و٢١١ و٢١٣ -٢١٤ من طرق عن عبد الله بن بريدة، به. وأسانيدها جميعاً ضعيفة.

٢٣٠١٣\_ حدثنا أَبو كامل، حدثنا زُهيرٌ، حدثنا الوليدُ بن ثَعْلبةَ الطَّائي، عن ابن بُريدة

<sup>=</sup> وانظر (۲۲۹۲۱)، وما سلف برقم (۲۲۹۶۵).

وفي الباب عن عمران بن حصين، سلف برقم (١٩٩٢٨)، وإسناده ضعيف، وقد ذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك.

وَلَقُولُه ﷺ: «علي مني وأنا منه» شواهد انظرها عند حديث عمران بن حصين المذكور.

وقوله: «وهو وليكم بعدي» انظر ما كتبناه عليه عند حديث عمران بن حصين أيضاً.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل - وهو مُظَفَّر ابن مُدْرِك الخُراساني -، فقد روى له أبو داود في «التفرد» والنسائي، وهو ثقة، وغير الوليد بن ثعلبة الطائي؛ فقد روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي في «عمل اليوم والليلة»، وهو ثقة أيضاً. زهير: هو ابن معاوية بن حُديج أبو خيثمة الجُعْفي، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه عبد الغني المقدسي في «الدعاء» (٩٠) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وسقط من مطبوعه من إسناد الحديث: «أحمد بن حنبل».

وأخرجه أبو داود (٥٠٧٠)، والبزار (٥٦٥ كشف الأستار)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٦٦) و(٥٧٩)، والطبراني في «الدعاء» (٣٠٩)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣١)، والبغوي (١٣٠٩)، والمزي في ترجمة المنذر بن ثعلبة الطائي أخي الوليد بن ثعلبة من «تهذيب الكمال» ٢٨/٥٠٠-٥٠١، وابن حجر في «نتائج الأفكار» ٢/ ٣٢٣ من طرق عن زهير بن معاوية، به. وقال البزار في روايته في أول الحديث: «الاستغفار أن يقول الرجل إذا جلس في صلاته» بدل قوله: «من قال حين يصبح، أو حين يمسي». قلنا: ولهذا اللفظ غير محفوظ في حديث بريدة، تفرد به البزار، وهو وهم، لأن النسائي قد شارك البزار في شيخه، فلم يذكر فيه لهذا الحرف، وكذلك جاءت سائر روايات الحديث ليس فيها لهذا الحرف.

وأخرجه ابن ماجه (٣٨٧٢) من طريق إبراهيم بن عيينة، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٠)، وابن حبان (١٠٣٥)، والحاكم ١/٥١٥-٥١٥ من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة، به.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٣٠٩)، ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ٥٠١-٥٠٠/٢٨ من طريق جعفر بن زياد الأحمر، عن المنذر بن ثعلبة الطائي أخي الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف المهرة» ٢/٥٥٧ عن أبي خيثمة، عن جرير، عن ليث ـ وهو ابن أبي سُليم ـ عن يحيى، وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٣) عن أبي عروبة، عن معلل بن نفيل، عن موسى بن أعين، عن ليث ـ وهو ابن أبي سُليم ـ، عن عثمان، كلاهما عن سليمان بن بريدة، عن أبيه من ثم ذكر الحديث. قلنا: ومداره على ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف.

ورواه حسين بن ذَكُوان المُعَلِّم كما سلف في «المسند» (١٧١١١)، فقال: عن عبد الله بن بريدة، عن بُشير بن كعب، عن شدَّاد بن أَوْس.

٢٣٠١٤ حدثنا أُسودُ بن عامر، حدثنا شَرِيكٌ، عن أَبِي رَبِيعةً، عن البن بُريدةً

= ورواه ثابت بن أسلم البُناني وأبو العَوَّام فائد بن كَيْسان في «عمل اليوم والليلة» (٤٦٥) و(٥٨١)، فقالا: عن نَفَر صَحِبُوا شداد بن أوس، عن شداد بن أوس.

قال النسائي في «عمل اليوم والليلة» بإثر الحديث (٥٨٠): حسين المُعَلِّم أَثْبَتُ من الوليد بن ثعلبة، وأعلم بعبد الله بن بريدة، وحديثه أَوْلى بالصواب. وتبعه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٥٠١، فقال: وهو المحفوظ.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري» ٩٩/١١ بعد أن ساق قول النسائي: كأن الوليد سلك الجادة؛ لأن جُلَّ رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وكأن من صححه جَوَّزَ أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين.

ثم قال في «نتائج الأفكار» ٢/ ٣٢٤: لهذا حديث حسن صحيح...، وقد وثقه \_ يعني الوليد بن ثعلبة \_ يحيى بن معين، وكنت أظن أن روايته لهذه شاذة، وأنه سلك الجادة، حتى رأيت الحديث من رواية سليمان بن بريدة، عن أبيه، أخرجها ابن السني، فبان أن للحديث عن بريدة أصلاً.

قلنا: قد سلف أن في الطريق إليه ليث بن أبي سُليم، وهو سيىء الحفظ، لكن تابع الوليد بن ثعلبة أخوه المنذر بن ثعلبة كما ذكرنا في تخريج الحديث آنفاً، فالقول قول الحافظ ابن حجر، والله أعلم.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند عبد بن حميد (١٠٦٣)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٦٧)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٧٢).

وقوله: «أَبوءُ بنعمتك عليَّ، وأَبوءُ بذَنبي» أي: أُقِرُ وأَرْجِعُ، وأَصل البَواءِ: اللُّزوم، وقيل في معنى قوله: «أبوء بذنبي» أي: أحتمله برغمي ولا أستطيع صَرْفَه ودفعَه عني. انظر «النهاية» ١/١٥٩، و«شرح السنة» ٥/٥٩، و«فتح الباري» ١٠٠/١١.

عن أبيه، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «أَمَرَنِي الله بحُبِّ أَربعةٍ من أَصحابي \_ أُرَى شَريكاً قال: وأخبَرني أَنه يُحِبُّهم \_: عليٌّ منهم، وأبو ذَرِّ، وسلمانُ، والمِقْدادُ الكِنْديُّ »(١٠).

٢٣٠١٥ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن سَلَمة بن كُهيل أنه حدَّث عن عبد الله بن بريدة الأسلميِّ

عن أبيه بريدة بن حُصيب، عن رسول الله على أنه قال: «كنتُ نهيتُكم عن ثلاثٍ: عن زيارة القُبور، فزُورُوها، فإنَّ في زيارتها عِظَةً وعِبْرةً، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فكُلُوا والدَّخِرُوا، ونهيتُكم عن النَّبيذِ في هذه الأسقِيَةِ، فاشْرَبُوا، ولا تَشرَبُوا حَراماً»(").

٢٣٠١٦\_ حدثنا مُؤَمَّلُ، حدثنا سفيانُ، عن عَلْقَمةَ بن مَرْثَد، عن ابن بُريدة

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٩٦٨).

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١١٧٦)، ومن طريقه أخرجه الحاكم ٣/ ١٣٠. واقتصر الحاكم في روايته على تسمية عليِّ دون الثلاثة الباقين.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/ ورقة ٤٠٩ من طريق أسود بن عامر شاذان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق \_ وهو ابن يَسار المدني \_، فقد أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة وأصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلِّس، وقد عنعنه، لكنه قد توبع. يعقوب بن إبراهيم الزُّهري.

وانظر (۲۲۹۵۸).

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إني كنتُ نهيتُكم عن ثلاثٍ: عن زيارةِ القُبورِ، وعن لُحومِ الأضاحي أن تُحبَسَ فوقَ ثلاثٍ، وعن الأوعيةِ، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي ليُوسعَ ذو السَّعَةِ على مَن لا سَعَة له، فكُلُوا وادَّخِرُوا، ونهَيْتُكم عن زيارةِ الشَّعةِ على مَن لا سَعَة له، فكُلُوا وادَّخِرُوا، ونهَيْتُكم عن زيارةِ الشَّبور، وإنَّ محمداً قد أُذِنَ له في زيارةِ قَبْرِ أُمِّه، ونهَيتُكم عن الظُّروفِ، وإن الظُّروفَ لا تُحرِّمُ شيئاً ولا تُحِلُه، وكلُّ مُسكِرٍ الظُّروفِ، وإن الظُّروفَ لا تُحرِّمُ شيئاً ولا تُحِلُه، وكلُّ مُسكِرٍ حَرامُ اللهُ عَرامُ اللهُ اللهُ عَرامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَن لا سَعَة له اللهُ عَرامٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ الله

وأخرجه تاميًا ومختصراً مسلم (٩٧٧) وص١٥٦٤ (٣٧) وص١٥٨٥ (٦٤)، والترمذي (١٠٥٤) و(١٥٦٠)، وأبو عوانة (٧٨٧٩) و(٧٨٨٠) والترمذي (١٠٥٤)، وأبو عوانة (٧٨٨٠) و(٧٨٨٠)، وفي الجنائز وفي حظر الاستغفار للكفار كما في «إتحاف المهرة» ٢/٤٤٥، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٠٨٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٨٦/٤ و٢٢٨، وفي «شرح مشكل الآثار» (٤٧٤٥)، والحازمي في «الاعتبار» ص ٢٢٨ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (۸۰۷) وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» ١١٣١ من طريق عبد الرحمٰن بن عبد الله المسعودي، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢١٧٠) و(٢١٨١) من طريق قيس بن الربيع، وابن حبان (٣١٦٨) من طريق زيد ابن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد، به. ورواية الطيالسي مختصرة بلفظ: أن النبي الله رُخَّصَ في زيارة القبور، واختصره الحربي بلفظ: «كنا نهيناكم عن هذه الظروف أن تشربوا فيها، فإنها لا تُحِلُّ ولا تُحرِّم».

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا من طريق خلف بن خليفة برقم (٢٣٠٣٨)، =

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، مُؤمَّل ـ وهو ابن إسماعيل البصري ـ وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوْري، وابن بريدة: هو سليمان.

٢٣٠١٧ حدثنا حُسَين بن محمد، حدثنا أَيُّوبُ بن جابر، عن سماكٍ، عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن ابن(١) بُريدةً

عن أُبيه قال: خَرَجتُ مع النبيِّ ﷺ حتى إِذا كنا بوَدَّانَ، قال: «مكانكم حتى آتِيكم» فانطلق، ثم جاءنا وهو ثقيل" (١٠)، فقال: «إِنِي أَتَيْتُ قَبْرَ أُمِّ محمدٍ، فسَأَلتُ رَبِّي الشَّفاعةَ فمَنعنيها، وإني كنتُ نَهَيتُكم عن زيارةِ القُبورُ، فزُورُوها، ونَهَيتُكم عن لُحوم الأَضاحي بعدَ ثلاثةِ أَيَّام، فكُلُوا وأُمسِكُوا ما بَدَا لكم، ونَهِيتُكم عن هٰذه الأَشْرِبَةِ في هٰذه الأَوعِيَةِ، فاشرَبُوا فيما بَدَا لكم»<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup>ومختصراً عن وكيع بن الجراح برقم (٢٣٠٥٢)، كلاهما عن أبي جناب يحيى بن أبي حَيَّة، عن سليمان بن بريدة.

وسيأتي بأطول مما هنا أيضاً من طريق القاسم بن عبد الرحمٰن، عن ابن بريدة برقم (۲۳۰۱۷).

وانظر ما سلف برقم (۲۲۹۵۸).

<sup>(</sup>١) تحرفت لفظة «ابن» في (م) إلى «أبي».

<sup>(</sup>٢) وقع في (م) وحدها: «سقيم»، والمثبت من سائر النسخ الخطية و«جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أيوب بن جابر \_ وهو ابن سَيَّارُ اليَّمَامِي الكوفي \_، فهو ضعيف. حسين بن محمد: هو ابن بَهْرام المَرُّوذي، وسماك: هو ابن حرب، والقاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، وابن بريدة: هو سليمان كما يدل عليه صنيع ابن حجر، فقد ذكر الحديث في ترجمته من «أطراف المسند» ١٠٨/١-٢٠٩، و (إتحاف المهرة» ٢/٥٤٥.

وأخرجه البزار (٩٦) من طريق عبد الله بن الوزير الطائفي، عن محمد بن =

=جابر، عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد. ولفظه: قال ـ يعني بريدة ـ: كنا مع رسول الله على حتى إذا كنا بودّان ـ أو بالقبور ـ، سأل الشفاعة لأمه، أحسبه قال: فضرب جبريل صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاً، فرجع وهو حزين. ومحمد بن جابر ـ وهو ابن سَيّار الحَنفَي الكوفي أخو أيوب بن جابر ـ ضعيف أيضاً.

وأخرجه الدارقطني في «السنن» ٢٥٩/٤، ومن طريقه الحازمي في «الاعتبار» ص ٢٢٨ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، والدارقطني ٢٥٩/٤ من طريق محمد بن سليمان لُوَيْن، كلاهما عن محمد بن جابر بن سَيَّار، عن سماك بن حرب، به. وروايتهما مختصرة، قال يحيى بن يحيى في حديثه: «كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية، فاشربوا في أي سقاء شئتم، ولا تشربوا مسكراً»، وقال محمد ابن سليمان لوين: «نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيما شئتم، ولا تسكروا».

وخالفهما أبو الأحوص سلام بن سليم في إسناده ومتنه عند النسائي ١٩٨٨، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٢٨/٤، والدارقطني ١٩٩٤، فقال: عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمٰن ، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله على: «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا» هذا لفظ الطحاوي، ولفظ النسائي: «اشربوا في الظروف، ولا تسكروا» ولفظ الدارقطني مثله إلا أنه قال: في «المُزَفَّت» مكان «الظروف» قال النسائي بإثره: هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب...، وقال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يُخطىء في هذا الحديث، وقال الدارقطني: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره: عن سماك، عن القاسم عن ابن بريدة، عن أبيه: "ولا تشربوا مسكراً». وقال عن حديث يحيى بن يحيى النيسابوري، عن محمد بن جابر المذكور آنفاً: هذا هو الصواب. وكذا قال الحازمي: جَوَّد يحيى بن يحيى إسناد هذا الحديث، وهو إمام.

٢٣٠١٨ حدثنا الحسن بنُ يحيى من أَهلِ مَرُّو، حدثنا أَوْسُ بن عبد الله بن بريدة، قال: أَخبرني أَخي سَهْلُ بن عبد الله بن بريدة، عن أَبيه عن جَدِّه بُريدة، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «ستكونُ بَعْدِي بُعوثُ كثيرةٌ، فكونُوا في بَعْثِ خُراسانَ، ثم انْزِلُوا مدينة مَرُّو، فإنه بناها ذو القَرْنينِ، ودعا لها بالبَركة، ولا يَضُرُّ أَهلَها سُوءٌ» ولا يَضُرُّ أَهلَها سُوءٌ» ولا يَضُرُّ أَهلَها سُوءٌ» ولا يَضُرُّ أَهلَها المَركة،

ورواه يزيد بن هارون، عنه عند النسائي ٣١٩-٣٠٠، فقال: عن سماك، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله على نهى عن الدُّبَّاء والحَنتَم والنَّقير والمُزَفَّتِ. فأسقط من إسناده: «القاسم بن عبد الرحمٰن»، وخالف في لفظه. وشريك سيىء الحفظ.

وخالف فيه أيضاً أبو عوانة عند النسائي ٨/ ٣٢٠، فرواه: عن سماك، عن قرصافة امرأة منهم، عن عائشة، قالت: اشربوا، ولا تسكروا. قال النسائي عقبه: لهذا أيضاً غير ثابت وقرصافة لهذه لا ندري من هي، والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. وانظر (٢٣٠٣٦) و(٢٣٠٣٨)، وما سلف برقم (٢٢٩٥٨).

وقوله: حتى إذا كنا بوَدَّان: بفتح الواو وتشديد الدال المفتوحة، آخرها نون: قرية جامعة من نواحي الفُرْع بين المدينة ومكة، بينها وبين الأَبْواء، ثمانية أميال، وهي قريبة من الجُحْفة. «معجم البلدان» ٥/ ٣٦٥ و«معجم ما استعجم» ٢/ ١٣٧٤.

(١) إسناده ضعيف جداً شبه موضوع من أجل أوس بن عبد الله بن بريدة، فهو متروك الحديث، وكذا أخوه سهلٌ، والحسن بن يحيى المَرْوزي قال الحسيني: فيه نظر، وتابع سهلًا حسامُ بن مِصَكً، وهو متروك أيضاً، ونوحُ بن أبي=

<sup>=</sup> وخالف فيه أيضاً شريك بن عبد الله النخعي، فرواه إسحاق بن يوسف، عنه عند ابن ماجه (٣٤٠٥) عن سماك، عن القاسم بن مخيمرة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر» فذكر في إسناده: «القاسم بن مخيمرة» مكان «القاسم بن عبد الرحمٰن».

٢٣٠١٩\_ حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا الفَضْل بن موسى، عن عُبيدالله العَتَكِيِّ، عن عبد الله بن بُريدةً

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوِتْرُ حقٌّ، فمن لم

= مريم أبو عصمة، وقد رماه غير واحد من الأئمة بوضع الحديث. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» عن هذا الخبر: إنه منكر، وقال في موضع آخر: خبر باطل. ومع ذٰلك فقد تساهل الحافظ ابن حجر جداً، فحسَّنه في «القول المسدَّد» ص١٣٣٠.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٣٠٨-٣٠٩، وفي «مناقب أحمد» ص٣٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١١٤/١، وابن حبان في «المجروحين» ١٢٤/١، وابن عدي في «الكامل» ١١/١٤ و٢٥٨١، والطبراني في «الأوسط» (٨٢١١)، وابن عدي في «الكامل» ٣٣٢/٦ من و٢٠٤، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٤٧٧)، والبيهقي في «الدلائل» ٣٣٢/٦ من طرق عن أوس بن عبد الله بن بريدة، به. ولم يذكر الطبراني في إسناده سهل بن عبد الله بن بريدة، ووقع عند أبي نعيم: «عن سهل، عن جده» بإسقاط عبد الله ابن بريدة من إسناده، وليس في إسناد البيهقي في أحد مواضع الحديث عنده: بريدة ابن الحصيب.

وأخرجه ابن عدي ٧/ ٢٥٠٧، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢٩٠١ من طريق نوح بن أبي مريم، والطبراني في «الكبير» (١١٥١)، وابن عدي ٢/ ٨٤٠، وابن الجوزي في «العلل» ٢/ ٣٠٩ من طريق حسام بن مِصَكِّ، كلاهما عن عبد الله بن بريدة، به.

ولفظ حديث حسام بن مصك عند ابن عدي وابن الجوزي: «مكة أم القرى، ومرو أم خراسان». وليس في حديث نوح بن أبي مريم قوله: «فإنه بناها ذو القرنين، ودعا لها بالبركة».

يُوتِرْ، فليس مناً» قالها ثلاثاً(١).

٢٣٠٢٠ حدثنا أَحمدُ بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أَعْيَنَ، عن ليث، عن عَلْقَمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بريدة

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لهم ما أَسْلَمُوا عليه من أَرْضِيهم ورَقِيقِهم وماشِيتِهم، وليس عليهم فيه إلا الصَّدَقةُ»(٢٠).

وأخرجه أبو داود (١٤١٩)، والحاكم ٣٠٦/١، وابن نصر المروزي في «الوتر» (٥) من طرق عن الفضل بن موسى السّيناني، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٧، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٤٣)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٢٥٢ و٤/ ١٦٣٧، والحاكم ٢٠٥١ م ٣٠٥٦ والبيهقي ٢/ ٤٧٠- ٤٧١ والخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/ ١٧٥ من طرق عن عبيد الله بن عبد الله العتكي، به. ولفظه عند ابن عدي في أحد مواضعه: «أوتروا، ليس منا من لم يوتر»، وسقط «بريدة» من إسناده في الموضع الثاني عند ابن عدي، ووقع في «تاريخ بغداد»: «الوتر الواجب» بدل «الوتر حق».

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٩٧١٧)، وإسناده ضعيف. وقد جاء قوله على: «الوتر حق» في بعض الطرق الصحيحة لحديث أبي أيوب الأنصارى الآتي برقم (٢٣٥٤٥).

(٢) إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف سيىء الحفظ.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٠٧٠) عن محمد بن النَّضْر الأَزْدي، عن أحمد بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وفي أول الحديث: قال رسول الله ﷺ في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه» فذكره.

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبيد الله ابن عبد الله العتكي المروزي، فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، والحسن بن يحيى ـ وهو المروزي ـ قال الحسيني: فيه نظر. لكنه قد توبع.

٢٣٠٢١\_ حدثنا أَحمدُ بن عبدِ الملك، حدثنا شَرِيكٌ، عن أَبي إِسحاق وأَبي رَبِيعةَ الإِيادِيِّ، عن عبد الله بن بُريدةَ

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال لعليِّ: «يا عليُّ، لا تُتبِعِ النَّظْرةَ النَّظْرةَ، فإنما لك الأولى، وليست لك الآخِرةُ»(١).

٢٣٠٢٢ حدثنا بَهْزٌ، حدثنا مُثنَّى بن سعيد، عن قتادةً، عن ابن بُريدة عن أبيه: أَنه كان بخُراسان، فعاد أُخاً له وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يَعرَقُ جَبِينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله على يقول: «موتُ المُؤمِنِ بعَرَقِ الجَبِينِ»(٢).

٢٣٠٢٣\_ حدثنا علي بن بَحْرٍ، حدثنا أَبو تُميلةَ يحيى بن واضح الأَزْديُّ، أَخبرني خالد بن عُبيد أَبو عِصام، حدثنا عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، قال: ذهب بي رسولُ الله على إلى موضع بالبادية قريبٍ من مكّة، فإذا أَرضٌ يابِسةٌ حولَها رَمْلٌ، فقال رسول الله على «تَخرُجُ الدَّابَّةُ من هٰذا الموضع» فإذا فِتْرٌ في شِبْرٍ (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه البزار (۸۷۷ ـ كشف الأستار)، والبيهقي في «السنن» ١٣٢/٤ من طريقين عن موسى بن أُعْين، به. وفي أوله عندهما: قال رسول الله ﷺ في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه..» الحديث.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٩٧٤). أبو إسحاق متابع أبي ربيعة الإيادي: هو عمرو بن عبد الله السَّبِيعي.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٩٦٤).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً من أجل خالد بن عبيد أبي عصام العتكي المَرْوزي،
 فهو متروك الحديث.

٢٣٠٢٤ حدثنا عَفَّانُ، حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمةً، عن الجُريري، عن أَبِي نَضْرةً، عن عبد الله بن مَوَلَةً، قال:

كنت أُسِيرُ مع بُريدةَ الأَسلَميِّ، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خيرُ هٰذه الأُمَّةِ القَرْنُ الذينَ بُعِثْتُ أَنَا فيهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم يكونُ قومٌ تَسبِقُ شَهادتُهم أَيْمانَهم، وأَيْمانُهم شَهادتَهم».

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري تعليقاً في «تاريخه الكبير» ٣/ ١٦٢، وابن ماجه (٤٠٦٧)، وابن علي تُميلة يحيى بن وابن عدي في «الكامل» ٨٩٧-٨٩٦ و٨٩٧ من طرق عن أبي تُميلة يحيى بن واضح، بهذا الإسناد. وزادوا جميعاً فيه: فحججت بعد ذلك بسنين \_ فأرانا عصا له \_ فإذا بعصاي لهذه: هكذا وهكذا. إلا ابن عدي جعله من قول بريدة أبيه.

وانظر في موضع خروج الدَّابَّة «تفسير ابن كثير» ٦/ ٢٢٠-٢٢٤، و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ٣/ ١٩-٢١، و«الدر المنثور» ٦/ ٣٧٨-٣٨٣، وتفسير الطبري ٢٠/ ١٤-١٦.

<sup>(</sup>١-١) كذا في (م) و«غاية المقصد» ص٣٢٩-٣٣٠، ووقع مكانها في النسخ الخطية التي بين أيدينا: «ثم الذين يلون الذين يلونهم».

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن مَوَلَة القُشيري، وقد ذكرنا له ترجمة في الرواية السالفة برقم (٢٢٩٦٠)، والجريري \_ وهو سعيد ابن إياس وإن كان قد اختلط \_ رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، لكن قوله: «ثم الذين يلونهم» في المرة الرابعة والخامسة غير محفوظ في حديث بريدة، فقد تفرد به حماد بن سلمة عن الجريري، ورواه غير واحد عن الجريري كما في الرواية السالفة برقم (٢٢٩٦٠) والتعليق عليها، فلم يذكروا لهذا الحرف في المرة =

٢٣٠٢٥\_ حدثنا عبد الرَّزاق، أخبرنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدةَ

عن أبيه، عن النبيِّ عَلَيْهِ، قال: «من لَعِبَ بالنَّرَدَشِير، فكأنما غَمَسَ (١) يَدَيهِ في لَحم النِخِنْزِيرِ ودَمِه (٢).

٢٣٠٢٦\_ حدثنا عبدُ الوهّاب بن عطاءٍ، أُخبرنا هشام، عن يحيى بن أَبِي كَثِير، عن أَبِي قِلابةً، أَن أَبا مَلِيحِ حَدَّثَه، قال:

كنا مع بُريدة في غَزْوةٍ في يومِ ذي غَيْمٍ، فقال: بَكِّروا

=الرابعة والخامسة. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبو نضرة: هو منذر بن مالك ابن قِطْعة العَوَقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١٧٧-١٧١، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٥٢، وفي «شرح مشكل الآثار» (٢٤٦٦)، وابن حبان في «الثقات» ١/٨ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وذكر الطحاوي فيه قصة بنحو الرواية السالفة برقم (٢٢٩٦٠)، واقتصر ابن أبي عاصم على قوله: «خير لهذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم»، واقتصر الطحاوي في «شرح المشكل» على ذكر ثلاثة قرون في الخيرية، وتحرف «بريدة» في مطبوع ابن أبي شيبة إلى: «أبي بردة».

وانظر (۲۲۹۲۰).

(١) في (م) و(ق) و(ظ٢): «يغمس»، والمثبت من (ظ٥).

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فمن رجال مسلم. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وانظر (۲۲۹۷۹).

بالصَّلاةِ، فإن النبيَّ عَلَيْ قال: «من تركَ صلاةَ العَصرِ، فقد حَبِطَ عملُه»(١).

\* ٢٣٠٢٧ حدثنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا أبو فُلان (٢) \_ [قال عبد الله ابن أحمد]: كذا قال أبي، لم يُسَمِّه على عَمْدٍ! وحَدَّثَناه غيرُه فسَمَّاهُ، يعني أَبا حَنيِفة \_، عن عَلَقُمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه، أن رسولَ على قال لرجلٍ أتاه: «اذهَبْ، فإن الدَّالَّ همهُ، فإن الدَّالَّ همهُ، على الخَيرِ كفاعلِه»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب ابن عطاء \_ وهو الخَفَّاف \_، فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو المليح: هو عامر بن أسامة بن عمير الهُذَلي، وقيل في اسمه غير ذلك.

وانظر (۲۲۹۵۷).

<sup>(</sup>۲) وقع في (م): «أبو فلانة»، وما أثبتناه من (ظ٥) و(ظ٢). و«أطراف المسند» 711/1.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الثقة المشهور، فقد روى له الترمذي والنسائي.

وأخرجه أبو بكر القطيعي في «جزء الألف دينار» (٧٦) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف المهرة» / ٢ / ٥٥٧، و «إتحاف الخيرة» (٣٩٤) عن محمد بن بشار، عن إسحاق بن يوسف، به. وصَرَّحَ باسم أبي حنيفة في الإسناد. وهو في «مسند أبي حنيفة» بشرح علي القاري ص٣٢٦٠.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/١١٤٥، وتمام الرازي في «فوائده» =

٢٣٠٢٨ حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعْمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن برريدة

عن أبيه: أنه مَرَّ على مجلس وهم يَتناوَلُونَ مِن عليٍّ، فوقفَ عليهم، فقال: إنه قد كان في نَفْسِي على عليٍّ شيءٌ، وكان خالد بن الوليد كذلك، فبَعَثني رسول الله عليٌّ من الخُمُسِ لنَفْسِه، عليٌّ، وأَصَبْنا سَبْياً، قال: فأخذ عليٌّ جاريةً من الخُمُسِ لنَفْسِه، فقال خالد بن الوليد: دُونك. قال: فلما قَدِمْنا على النبيِّ عَلَيْ، فقال خالد بن الوليد: دُونك، قال: فلما قَدِمْنا على النبيِّ عَلَيْ، من الخُمُسِ، قال: وكنتُ رجلاً مِكْباباً، قال: فرَفَعْتُ رَأْسي، فإذا وَجُهُ رسول الله عَلَيْ قد تَغيَّر، فقال: «من كنتُ وَلِيَّه، فعليٌّ وَلِيَّه، فعليٌّ وَلِيَّه، فعليٌّ

<sup>=(</sup>١٢٨٢) من طريق سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد، به. وزادا فيه: «والله يحب إغاثة اللهفان» إلا أن في إسناده إلى سفيان سليمان بن داود الشاذكوني، وهو متروك الحديث.

وفي الباب عن أبي مسعود البدري، سلف في مسنده برقم (١٧٠٨٤)، وهو في «صحيح مسلم»، وقد ذكرنا شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي، والأعمش: اسمه سليمان بن مِهْران، وابن بريدة: هو عبد الله.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (٩٤٧) و(١١٧٧).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٢١٢-٢١٢ و٢١٣-٢١٣ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. واقتصر في الموضع الأول على آخره المرفوع.

٢٣٠٢٩ حدثنا عبدُ الرَّحمٰن، حدثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدةَ

عن أبيه، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يَتُوضًا عند كلِّ صلاة، فلما كان يومُ الفَتْح، تَوضَّأ ومسحَ على خُفَّيهِ، وصَلَّى الصَّلواتِ بوُضُوءِ واحد، فقال له عمر: يا رسولَ الله، إنك فَعلْتَ شيئاً لم تكن تَفْعَلُه! قال: "إِنِّي عَمْداً فَعلْتُه" يا عمرُ "".

وسيتكرر مختصراً برقم (٢٣٠٥٧).

وأخرجه الحاكم 179/1-179 من طريق أبي عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن الأعمش، به. وزاد في آخره. وذهب الذي في نفسي عليه.

وانظر ما سلف برقم (٢٢٩٤٥).

(١) في (م) و(ق) و(ظ٢): «فعلت» دون هاء الضمير، والمثبت من (ظ٥).

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فمن رجال مسلم. عبد الرحمٰن: هو ابن مَهْدي العَنبْري البصري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» (٤٠)، والترمذي (٦١)، وابن الجارود (١)، والطبري في «تفسيره» ٦/ ١١٣، وابن خزيمة (١٢) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي،=

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٥٥، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٥٤)، وابن عساكر والحاكم ٢/١٣٠، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٦٣٧)، وابن عساكر ٢١/ ورقة ٢١١ و٢١٣ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. واقتصروا جميعاً خلا الحاكم وابن عساكر في الموضع الثاني على آخره المرفوع، ولم يسق الحاكم لفظه، وأحال على حديث أبي عوانة، عن الأعمش السالف قبله. وقرنوا جميعاً في روايتهم إلا الحاكم بوكيع أبا معاوية الضرير. وقد سلفت روايته عن الأعمش بأخصر مما هنا برقم (٢٢٩٦١).

= بهذا الإسناد. ورواية أبي عبيد مختصرة، وقرن الطبري في روايته بعبد الرحمٰن بن مهدي يحيى بنَ سعيد القطان، وقد سلف الحديث عنه برقم (٢٢٩٦٦).

وأخرجه تامّاً ومختصراً عبد الرزاق (١٥٨)، والدارمي (٢٥٩)، ومسلم (٢٧٧)، والطبري في «تفسيره» ٢/١١٣-١١٤، وأبو عوانة (٢٤٦) و(٢٤٧) و(٢٤٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/١١، وابن حبان (٢٧٠٦) والبيهقي ١/١١٨ و ١٦٢١ و ٢٧١، والبغوي (٢٣١)، والحازمي في «الاعتبار» ص٥٦ من طرق عن سفيان الثوري، به. وزاد علي بن قادم في حديثه عن سفيان عند البيهقي في الموضع الأخير: توضأ مرة مرة.

وسلف الحديث بأخصر مما هنا عن يحيى بن سعيد برقم (٢٢٩٦٦)، وعن وكيع بن الجراح برقم (٢٢٩٧٣)، كلاهما عن سفيان الثوري.

وأخرجه الطيالسي (٨٠٥)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢١٧٢) من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة بن مرثد، به. وروايتهما مختصرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩/١، وابن ماجه (٥١٠)، وابن خزيمة (١٤)، وابن حبان (١٧٠٧) من طريق وكيع بن الجراح، وابن خزيمة (١٣) من طريق معتمر بن سليمان، والطبري في «تفسيره» ١١٤/٦ من طريق معاوية بن هشام، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله على يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد.

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧)، وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» (٤١)، والطبري في «تفسيره» ١١٣/٦ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، كلاهما (عبد الرزاق وعبد الرحمٰن) عن سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة مرسلاً: أن النبي على كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. وزاد محقق «مصنف عبد الرزاق» رحمه الله: «عن أبيه» بعد قوله: «عن سليمان بن بريدة» جعله موصولاً، والصواب حذفها كما جاء في أصله =

٢٣٠٣٠ حدثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أمَّرَ أميراً على جيشٍ أو سَريَّةٍ، أوْصاه في خاصَّتِه بتَقْوى الله، ومَن معَه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا باسْمِ الله، في سبيلِ الله، قاتِلُوا مَن كَفَر بالله، اغْزُوا ولا تَغُلُوا، ولا تَعْدِرُوا، ولا تُمَثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا وَلِي وَلِي الله، قادِعُهم إلى إحدى وَلِيداً، وإذا لَقِيتَ عَدُوَّك من المُشرِكينَ، فادْعُهم إلى إحدى

<sup>=</sup>الخطي، وكما هي رواية الجماعة عن سفيان، عن محارب بن دثار فيما ذكره الترمذي بإثر الحديث (١٤)، وانظر «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٥٩-٥٩.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (٥١٠)، ولفظه: قال الفضل بن مُبشِّر: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هٰذا؟ فقال: رأيت رسول الله على يصنع هٰذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله على وانظر ما سلف في مسنده برقم (١٤٤٥٣).

وعن أنس بن مالك، سلف في مسنده برقم (١٢٣٤٦)، ولفظه: قال عمرو بن عامر: سمعت أنساً يقول: كان رسول الله على يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نُحدِث. وهو في «الصحيح».

وعن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، سلف في مسنده برقم (٢١٩٦٠)، ولفظه: أن رسول الله على كان أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شَقَّ ذلك على رسول الله على أُمِرَ بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَثٍ. وإسناده حسن، وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر صحابي صغير، توفي النبي على وهو ابن سبع سنين.

ثلاثِ خِصالٍ ـ أو خِلالٍ ـ فأيَّتُهن ما أَجابُوك إليها، فاقبُلْ منهم، وكُفَّ عنهم: ادْعُهم إلى الإسلام، فإن أَجابوك إليه فاقبُلْ منهم، وكُفَّ عنهم الدُعُهم إلى الإسلام، فإن أَجابوك إليه فاقبُلْ منهم، وكُفَّ عنهم المُهاجِرينَ، وأخبِرْهم أَنهم إن أن فَعَلُوا أَنَّ لهم ما للمُهاجِرينَ، وإن هم أَبَوْا أَن يَتحوَّلُوا منها، وعليهم ما على المُهاجِرينَ، وإن هم أَبَوْا أَن يَتحوَّلُوا منها، فأخبِرْهم أَنهم يكونون كأعراب المسلمينَ، يَجْرِي عليهم حُكْمُ الله الذي يَجْرِي عليهم مُكْمُ والفيءِ شيءٌ، إلا أَن يُجاهِدُوا مع المسلمينَ، فإن هم أَبَوْا، فاسْتَعِنْ بالله وقاتِلْهم، وأَنهم وكُفَّ عنهم، وإن هم أَبَوْا، فاسْتَعِنْ بالله وقاتِلْهم.

وإذا حاصَرْتَ أَهلَ حِصْنِ، فأرادُوكَ أَن تَجعَلَ لهم ذِمَّةَ الله ولا ذِمَّةَ نَبِيِّه، ولكن اجعَلْ لهم ذِمَّةَ الله ولا ذِمَّةَ نَبِيِّه، ولكن اجعَلْ لهم ذِمَّةَ الله ولا ذِمَّةَ نَبِيِّه، ولكن اجعَلْ لهم ذِمَّتَك وذِمَّةَ أَبيك وذِمَم أَصْحابِك، فإنكم أَنْ تُخفِرُوا ذِمَمَكم وذِمَمَ آبائِكم، أَهوَنُ من أَنْ تُخفِرُوا ذَمَّةَ الله وذَمَّةَ رسوله.

وإِن حاصَرْتَ أَهلَ حِصْنِ، فأرادُوك أَن تُنزِلَهم على حُكْمِ الله، ولكن أَنزِلْهم على حُكْمِ الله، ولكن أَنزِلْهم على حُكْمِك، فإنك لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهم، أَم لا».

<sup>(</sup>١) من قوله: «ادعهم إلى الإسلام» إلى هنا سقط من (م)، والمثبت من سائر النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٢) في (م): «وأخبرهم إن هم»، وما أثبتناه من (ظ٥).

## قال: عبد الرحمٰن: لهذا، أُو نحوه(١٠).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وهو في «العلل» للمصنف ١/ ٢٧٧، ومن طريقه أخرجه المزي في ترجمة مسلم ابن هيصم من «تهذيب الكمال» ٥٥٠-٥٥٨. ولم يسق المصنف لفظه بتمامه.

وأخرجه مطولًا ومختصراً أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (٢٠) و(٢٢٥)، ومسلم (١٧٣١)، وابن منده في «الإيمان» (١٢١) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً الطحاوي في «شرح المعاني» ٣/ ٢٢١ و٢٢٤، والطبراني في «الأوسط» (١٤٥٣)، وفي «الصغير» (٣٤٠)، والبيهقي ١٩/٩، من طرق عن علقمة بن مرثد، به.

وانظر (۲۲۹۷۸).

وفي باب قوله: «لا تَغُلُوا، ولا تَغْدِرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تقتلوا وَلَيِداً» عن ابن عباس، سلف برقم (۲۷۲۸)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله ﷺ: ﴿ولا تَغُلُّوا»: من الغُلُول، وهو الخِيانة في المَغْنَم والسَّرِقةُ من الغَنيمة قبل القِسْمة، يقال: غَلَّ يَغُلُّ غُلُولًا، فهو غالًّ.

وقوله: «ولا تَغْدِروا» أي: ولا تنقضوا العهد.

وَقُولَه: «ولا تُمَثِّلُوا»: يقال: مَثَلَ بالقتيل يَمْثُل مَثْلًا ومُثْلَةً، نَكَّل به وشَوَّهَه بَجَدْعِ أَنْفِه، أو قَطْع أُذُنه، أو مذاكيرِه أو شيء من أطرافه، ومَثَّلَ بالتشديد للمبالَغة.

وقوله: «وليداً»: أي: صغيراً، لأنه لا يقاتل.

وقوله: «ذِمَّة الله»: الذِّمَّة هنا: العهد والأمان.

وَقُولُه: ﴿ أَن تُخفِرُوا ﴾: يقال: أَخفَرْتُ الرَّجل: إذا نَقَضْتَ عهدَه وذِمامَه، وخَفَرْتُه: إذا أَمَّنتَه وحَفِظْتَه. فالهمزة فيه للإزالة، يعني: أزلت خُِفارتَه، أي:عهدَه وذمامَه.

٢٣٠٣١\_ حدثنا محمدُ بن جعفر ورَوْحٌ، المَعْنى، قالا: حدثنا عَوْفٌ، عن مَيْمونٍ أَبِي عبد الله \_ قال رَوح: الكُرْدي \_ عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه بُريدة الأسلميّ، قال: لمَّا نزلَ رسول الله على بحصْن أهلِ خَيْبرَ، أَعْطى رسولُ الله على اللّه الله الله الله الله الله عمر بن الخطّاب، ونهض معه من نهض من المسلمين، فلقُوا أهلَ خَيْبرَ، فقال رسول الله على الله على الله الله الله الله على الله ورسوله، ويُحِبُّه الله ورسوله» فلما كان الغَدُ، دعا عليّاً وهو أرمَدُ، فتفلَ في عينِه، وأعطاهُ اللّواءَ، ونهضَ الناسُ معه، فلقي أهلَ خَيْبرَ، وإذا مَرْحبٌ يَرْتَجِزُ بين أيدِيهم وهو يقولُ:

قد (') عَلِمَتْ خَيبَرُ أَنِّي مَرْحَب شاكي السِّلاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ أَطْعُنُ أَحْياناً وحِيناً أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قال: فاختَلَفَ هو وعليٌّ ضَرْبتين، فضربَه على هامَتِه حتى عَضَّ السَّيفُ منها بَأْضْراسِه، وسمعَ أَهلُ العَسْكرِ صوتَ ضَرْبتِه، ٣٥٩/٥ قال: وما تَتَامَّ آخِرُ الناس مع عليٍّ حتى فُتِحَ له ولهم(١).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): «لقد»، وهو خطأ، والتصويب من (ظ٥) ومصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ميمون أبي عبد الله الكِندي البصري مولى عبد الرحمٰن بن سَمُرة، لكنه قد توبع كما سلف في الرواية (٢٩٩٣) والتعليق عليها، وقول روح - وهو ابن عُبادة القَيْسي - في نسبته: الكردي، خطأ لم يتابعه عليه أحد، وميمون الكردي راو آخر كنيته أبو بصير - وقيل: أبو نصير - لا أبو عبد الله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

عن أبيه، قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فقالت: يا رسولَ عن أبيه، قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فقالت: يا رسولَ الله إني تَصدَّقتُ على أُمِّي بجارية، فماتت أُمِّي وبقيتِ الجاريةُ. فقال: «قد وَجَبَ أَجْرُك، ورَجَعَتْ إليكِ في الميراثِ» قالت: فإنه كان على أُمِّي صومُ شهرٍ، أَفاصومُ عنها؟ قال: «نعم» قالت: فإن أُمي لم تَحُجَّ، أَفا حُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عن أُمِّك»(۱).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٤/ ٢٦٢ -٤٦٣، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٩١٧)، ومن طريقه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٩١٨)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٧٩)، والبزار (١٨١٤) عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، به.

وانظر (۲۲۹۹۳).

وقوله: «عَضَّ السَّيفُ منها»: أي من الهامة، والمراد: نفوذ السَّيف في رأسه. وقوله: «وسمع أَهل العسكر»: هم الذين كانوا معه ﷺ، وكان بينهم وبين محل الضراب مسافة.

وقوله: «وما تتام»: من التمام، أي: ما تم اجتماع العسكر معه. قاله السندي.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن عطاء المكي من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله الهَمْداني الكوفى، وابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة مقطَّعاً ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨ و٢/ ٢٧١ و ٢١٩ / ١٦٩، ومسلم (١٦٩) (١١٤) (١٥٨) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. ووقع عندهما: «صوم شهرين» بدل: «صوم شهر».

وانظر (۲۲۹۵۲).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٠٣) و(٨٦٠٠)، والطبري في «تاريخه» ٣/ ١١-١١ من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد.

٢٣٠٣٣ حدثنا زيد بن الحُبَاب، أُخبرني مالك بن مِغْوَل، حدثنا عبد الله ابن بُريدة

عن أبيه: أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فأخذ بيدي، فلاحلتُ معه، فإذا رجلٌ يَقْرأُ ويُصلِّي، قال: «لقد أُوتِيَ هٰذا مِزْماراً من مَزاميرِ آلِ داودَ» وإذا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعريُّ، قال: قلت: يا رسول الله، فأخبرُه؟ قال: فأخبرتُه، فقال: لم تزَلْ لي صديقاً".

٢٣٠٣٤ حدثنا يحيى بنُ واضحٍ \_ وهو أَبو تُمَيلةً \_ عن عبد الله بن مُسلم، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، قال: رَأَى رسولُ الله ﷺ في يدِ رجلٍ خاتِماً من ذهبٍ، فقال: فجاء وقد فهبٍ، فقال: «ما لَكَ ولحُلِيِّ أَهلِ الجَنَّةِ؟» قال: فجاء وقد لَبِسَ خاتِماً من صُفْرٍ، فقال: «أَجِدُ معَك ربيحَ أَهلِ الأَصنامِ»

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه محمد بن عاصم الثقفي في "جزئه" (٣٣)، وأبوعوانة (٣٨٩٠)، وابن حبان (٨٩٢)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" ٢/٥٧٥-٥٧٨، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص١٤٥، والبيهقي في "السنن" ١٠/٠٣، وفي "الدعوات" (١٩٥)، وفي "الشعب" (٢٦٠٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٨/٤٤٢-٤٤، وابن عساكر في ترجمة أبي موسى الأشعري من "تاريخه" ٤٧٢-٤٧٣ و٧٧٥ و ٤٧٥ وابن عساكر في ترجمة أبي موسى الأشعري من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، وزادوا جميعاً خلا أبي عوانة والبيهقي في "السنن" قصة الدعاء المشتمل على اسم الله الأعظم، ورواية أبي عوانة والبيهقي في "السنن" أخصر مما هنا، وقصة الدعاء سلفت ضمن الحديث في الرواية رقم (٢٢٩٥٢).

قال: فمِمَّ أَتَّخِذُه يا رسولَ الله؟ قال: «من فِضَّةٍ»(١).

٢٣٠٣٥\_ حدثنا حُميد بن عبد الرحمٰن الرُّوَاسيُّ، حدثنا أَبي، عن عبد الكريم بن سَلِيطٍ، عن ابن بُريدة َ

عن أُبيه، قال: لَمَّا خَطَبَ عليٌّ فاطمةً، قال رسول الله ﷺ:

وأخرجه الترمذي (١٧٨٥)، ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢١٠/١ من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، بهذا الإسناد. وقرن بأبي تُميلة زيدَ بن الحُباب. وزاد في أوله: أن الرجل جاء إلى النبي على وعليه خاتم من حديد، فقال رسول الله على أرى عليك حِلْية أهل النار»، وزاد في آخره: «ولا تُتِمَّه مثقالًا».

وأخرجه أبو داود (٤٢٢٣)، والنسائي ١٧٢/، وابن حبان (٥٤٨٨)، من طريق زيد بن الحُباب، عن عبد الله بن مسلم، به. وجاء في حديثهم جميعاً: أن الرجل أتى النبي في المرة الأولى وعليه خاتم من حديد، فقال النبي في: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه. ولم يذكروا في حديثهم: أن رسول الله وأى في يد الرجل خاتماً من ذهب، فقال: «ما لك ولحلي أهل الجنة». وزادوا جميعاً في آخره: «ولا تُتِمّه مثقالاً».

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٥١٨)، وإسناده حسن، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: «من صُفْر» أي: من نحاس.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره دون قوله: فجاء وقد لبس خاتماً من صُفْر، فقال النبي على: «أجد معك ريح أهل الأصنام»، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عبدالله ابن مسلم \_ وهو السُّلَمي العامري أبو طَيْبة المَرْوزي \_ روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أحمد: لا أعرفه. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يخطىء ويخالف، وذكره ابن خلفون في «الثقات»، وقال الذهبي في «الميزان»: صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق يهم. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

"إنه لا بُدَّ للعُرْسِ" من وَلِيمةٍ "قال: فقال سعدٌ: علَيَّ كَبْشٌ. وقال فلان: عليَّ كَبْشٌ. وقال فلان: عليَّ كذا وكذا من ذُرةٍ ".

عبد الرحمٰن الرؤاسي والد حميد: هو ابن حميد بن عبد الرحمٰن الكوفي، وابن بريدة: هو عبد الله. وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف برقم (١١٧٨).

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "جامع المسانيد" 1/ ورقة ١٤١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠١٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٥/ ورقة ٢٤٦، والمزي في ترجمة عبد الرحمٰن بن حميد من "تهذيب الكمال" ٧١/ ٧٥-٧٦ من طريق حميد بن عبد الرحمٰن الرُّؤَاسي، بهذا الإسناد. ورواية المزي مطولة، ورواية ابن عساكر مختصرة بلفظ: لما زوج رسول الله على فاطمة، قال: "لا بد للعرس من وليمة" ثم أمر بكبش، فجمعهم عليه. وسقط من إسناد أبي يعلى في "جامع المسانيد": عبد الرحمٰن بن حميد الرؤاسي والد حميد.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢١/٨، والبزار (١٤٠٧ كشف الأستار)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٥٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠١٨)، والطبراني في «الكبير» (١١٥٣) من طريق أبي غسان مالك بن أنس النهدي، عن عبد الرحمٰن بن حميد الرؤاسي، به. وروايتهم جميعاً مطولة إلا الطحاوي فلم يسق لفظه، وانقلب اسم عبد الرحمٰن بن حميد الرؤاسي في إحدى طريقيه في مطبوع «عمل اليوم والليلة» إلى حميد بن عبد الرحمٰن.

وفي باب الوليمة للعرس عن أنس بن مالك، سلف في مسنده برقم (١٢٦٨٥). وهو في «الصحيحين»، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>۱) كذا في (م) و(ظ۲) ونسخة بهامش (ظ٥) و«أطراف المسند» ١/ ٢٢٤، وفي (ظ٥): «العروس» وضُبَّبَ عليها.

<sup>(</sup>٢) إسناده محتمل للتحسين، عبد الكريم بن سَلِيط ـ وهو الحنفي المروزي ـ لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

٢٣٠٣٦\_ حدثنا رَوْحٌ، حدثنا عليُّ بن سُويدِ بن مَنْجُوف، عن عبد الله ابن بُريدة

عن أبيه، قال: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ عليّاً إلى خالد بن الوليد ليَقْسِمَ الخُمُسَ \_ قال: فأَصْبَحَ ليَقْسِمَ الخُمُسَ \_ قال: فأَصْبَحَ عليٌّ ورَأْسُه يقطُرُ، قال: فقال خالدٌ لبُريدة: أَلا ترَى إلى ما يَصْنعُ هٰذا \_ لِما صَنعَ عليٌّ \_؟! قال: وكنتُ أبغِضُ عليّاً، قال: فقال(): «له بُريدةُ أَتُبغِضُ عليّاً، قال: «فلا تبغضه \_ «يا بُريدةُ أَتَبغِضُ عليّاً؟» قال: قلتُ: نعم. قال: «فلا تبغضه \_ قال روحٌ مَرَّةً: فأحِبّهُ \_ فإن له في الخُمُسِ أَكثرَ من ذٰلك»().

<sup>(</sup>١) القائل: هو رسول الله ﷺ، ففي هذه الرواية اختصار يبينه رواية البخاري: فلما قدمنا على النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: «يا بريدة أتبغض علياً؟».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن سويد بن منجوف، فقد أخرج له البخاري لهذا الحديث الواحد، وهو ثقة. روح: هو ابن عبادة القيسي.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١١٧٩).

وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٢٣١)، وابن الأثير في «أسد الغابة» المرام، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٢١٣، والمزي في ترجمة علي بن سويد من «تهذيبه» ٢٠/ ٤٦٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١١٧٩).

وأخرجه البخاري (٤٣٥٠)، والإسماعيلي في «مستخرجه» كما في «فتح الباري» ٦٦/٨، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٦٦/٦، وفي «دلائل النبوة» ٣٩٦/٥ - ٣٩٧، وابن عساكر في «تاريخه» ١٢/ ورقة ٢١٣ من طريق روح بن عبادة، به.

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (٣٨٢)، وأبو نعيم في «معرفة =

٢٣٠٣٧\_ حدثنا عليُّ بن الحسن بن شَقِيقٍ، أُخبرنا الحسين بن واقدٍ، حدثنا عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «في الإنسانِ ثلاثُ مئةٍ وسِتُّونَ مَفْصِلٍ في كلِّ يوم وسِتُّونَ مَفْصِلٍ في كلِّ يوم بصَدَقةٍ» قالوا: ومن يُطِيقُ ذٰلك يا رسول الله؟ قال: «النُّخاعةُ تَرَاها في المسجد فتدفِنُها، أو الشيءُ تُنَحِّيهِ عن الطَّريقِ، فإن لم تَقدِرْ، فرَكْعَتا الضُّحى تُجزئك»(١).

۲۳۰۳۸ حدثنا حُسين بن محمَّد، حدثنا خَلَفَّ ـ يعني ابن خَليفة ـ عن أَبى جَناب (٢)، عن سليمان بن بُريدة

عن أَبيه: أَن رسول الله ﷺ غَزا غَزْوةَ الفَتْحِ، فخرجَ يمشي إلى القُبورِ حتى إِذا أَتى " أَدْناها، جلسَ إِليه كَأَنه يُكلِّمُ إِنساناً

<sup>=</sup>الصحابة» بإثر الحديث (١٢٣١) من طريق يوسف بن يزيد أبي معشر البَرَّاء، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠٥١م) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن علي بن سويد بن منجوف، به. ولم يسق أبو نعيم والطحاوي لفظه.

وانظر (۲۲۹۲۱)، وما سلف برقم (۲۲۹۶).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسنادٌ قوي سلف الكلام عليه عند الرواية (٢٢٩٩٨).

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٩)، وابن حبان (١٦٤٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٦٤) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تصحف في (م) إلى: «أبي خياب».

<sup>(</sup>٣) في (م) وحدها: «أتى إلى».

جالساً يَبْكي، قال: فاسْتَقبله عمرُ بن الخطّاب، فقال: ما يُبكيك، جَعَلني الله فِداءَك؟ قال: «سَأَلْتُ رَبِّي أَن يَأْذَنَ لِي في زيارةِ قَبْرِ أُمِّ محمدٍ، فأذِنَ لي، فسَأَلْتُه أَن يَأْذَنَ لي فأستغفِر لها، فأبى، إنِّي كنتُ نهيتُكم عن ثلاثةِ أشياء: عن لُحومِ الأضاحي أَن تُمسِكُوا بعدَ ثلاثةِ أَيَّام، فكلُوا ما بَدَا لكم، وعن زيارةِ القُبور، فمن شاءَ فليزُرْ، فقد أُذِنَ لي في زيارةِ قَبْرِ أُمِّ محمدٍ، ومن شاءَ فليَرُرْ، فقد أُذِنَ لي في زيارةِ قَبْرِ أُمِّ محمدٍ، ومن شاءَ فليَدع، وعن الظُّروفِ تشرَبُونَ فيها: الدُّبَّاءِ والحَنتَم والمُزَفِّتِ، وأَمَرْتُكم بظُروفٍ، وإن الوعاءَ لا يُحِلَّ شيئاً ولا يُحَرِّمُه، فاجتَنبُوا كلَّ مُسكر»(١٠).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف من أجل أبي جناب \_ وهو يحيى بن أبي حَيَّة الكَلْبي، فهو ضعيف، لكنه قد توبع، وباقي رجال الإسناد موثقون.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ٢٦-٤٦٣ من طريق شريك بن عبدالله النَّخعي، عن يحيى بن أبي حية الكلبي، بهذا الإسناد. وسيأتي مختصراً بقصة زيارة القبور عن وكيع، عن أبي جناب يحيى بن أبي حية برقم (٢٣٠٥٢).

وأخرجه مختصراً بقصة زيارة النبي على قبر أمه في فتح مكة، والإذن له في ذلك، ومنعه من الاستغفار لها: ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٣٤٣/٣ عن محمد بن عبد الله الأسكري، والحاكم ١/ ٣٧٥ و٢/ ٢٠٥ من طريق يحيى بن اليمان، والنسفي في «القند في ذكر علماء سمرقند» ص١٢٥-١٢٥ من طريق قبيصة بن عقبة، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بريدة، به. وزاد ابن أبي شيبة والنسفي: قال ـ يعني بريدة ـ: فلم نر يوماً كان أكثر باكياً منه يومئذ. ولفظ رواية الحاكم: أن النبي على زار قبر أمه في ألف مُقنَّعٍ، فما رؤي أكثر باكياً من من ذلك اليوم. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

٢٣٠٣٩\_ حدثنا محمد بن حُميد أَبو سفيان، عن سفيانَ، عن عَلْقمةَ ابن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدةَ

عن أبيه، قال: كان رسول الله على يُعلِّمهم إِذَا خَرَجُوا إلى المَقابِرِ، يقولُ: «السَّلامُ عليكم أَهلَ النِّيارِ مِن المُؤمِنينَ ٣٦٠/٥ والمسلمينَ، وإِنَّا إِن شاءَ الله بكم للاحِقُونَ، أَنتم لنا فَرَطُ ونحن لكم تَبَعُ، فنسَأَلُ اللهَ لنا ولكم العافِيةَ» (١٠٠٠).

٢٣٠٤٠ حدثنا عليُّ بن الحسن \_ وهو ابن شَقِيقٍ \_ حدثنا الحسين بن واقدٍ، حدثنا ابن بُريدةَ

وقد سلف نحو لهذه القصة ومنعه على من الاستغفار لأمه من طريق محارب بن دثار، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه برقم (٢٣٠٠٣)، وعن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن ابن بريدة، عن أبيه برقم (٢٣٠١٧)، وإسناد الطريق الأول صحيح على شرط الشيخين، وإسناد الثاني ضعيف.

وانظر (۲۳۰۱٦)، وما سلف برقم (۲۲۹۵۸)

وفي باب زيارة النبي على قبر أمه، والإذن له بذلك، ومنعه من الاستغفار لها عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٩٦٨٨)، وهو في «صحيح مسلم» (٩٧٦)، وكنا قد حكمنا هناك على حديث بريدة بن الحصيب لهذا بالضعف، فليستدرك تصحيحه من هنا.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة وأبي سفيان محمد بن حميد اليشكري، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وقد سلف الحديث عن أبي أحمد الزبيري ومعاوية بن هشام جميعاً، عن سفيان الثوري برقم (٢٢٩٨٥).

عن أبيه، قال: دعا رسولُ الله ﷺ بلالًا، فقال: «يا بلالُ، فقال: «يا بلالُ، بم سَبَقْتَني إلى الجَنَّة، إِنِّي دَخَلْتُ الجَنَّة البارِحة، فسمعت خَشْخَشتك أمامي، فأتيَّتُ على قصْرٍ من ذَهَبٍ مُربَّع، فقلت: لمَنْ هٰذَا القصرُ؟ قالوا: لرجلٍ من أُمِّة محمدٍ. قلت: فأنا محمد، لمَنْ هٰذَا القصرُ؟ قالوا: لرجلٍ من العرب. قلت: أنا عربيُّ، لمَنْ هٰذَا القصرُ؟ قالوا: لرجلٍ من قريشٍ. قلت: فأنا عربيُّ، لمَنْ هٰذَا القصرُ؟ قالوا: لرجلٍ من قريشٍ. قلت: فأنا قرُسُيُّ، لمَنْ هٰذَا القصرُ؟ قالوا: لعمرَ بن الخَطَّاب».

فقال بلالٌ: يا رسول الله، ما أَذَّنتُ قطُّ إلا صَلَيْتُ رَكْعتين، وما أَصابَني حَدَثُ قطُّ إلا تُوضَّأتُ عندَها. فقال رسول الله ﷺ: «بهذا»(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل الحسين بن واقد المروزي، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن بريدة: هو عبد الله.

وهو أخصر مما هنا في «فضائل الصحابة» للمصنف (٧١٣).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/ ورقة ٤٥٩ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه تاماً ومختصراً ابن خزيمة (١٢٠٩)، والحاكم ٣/ ٢٨٥ و٣١٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٧١٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢١/ ٣٧٠ - ٣٧٠، وابن عساكر ٣/ ورقة ٤٥٩ و٤٥٩ -٤٦٠ و٤٦٠ من طريق علي بن الحسن ابن شقيق، به.

تنبيه: وقع في "صحيح ابن خزيمة": "ما أَذْنَبْتُ قطُّ إلا صَلَيْتُ رَكْعتينِ" بدل: "ما أَذْنَتُ قط"، وترجم له: باب استحباب الصلاة عند الذنب يُحدِثُه المرءُ لتكون تلك الصلاةُ كفَّارةً لما أَحْدَثَ من الذنب. قلنا: قد تحرف هذا اللفظ على ابن =

٢٣٠٤١\_ حدثنا وكيعٌ، عن مالك بن مِغْوَل، عن عبد الله بن بُريدةً

عن أبيه: أَن النبيّ عَلَيْهِ سمع رجلًا يقول: اللهمّ إني أَسألُك بأَنك أَنت الله الأحدُ الصّمدُ، الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ، ولم يَكُنْ له كُفُواً أَحدٌ. فقال رسول الله عَلَيْهِ: «لقد سَأَلَ الله باسمِه الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أَعْطى، وإذا دُعِيَ به أَجابَ»(١).

٢٣٠٤٢ حدثنا حَرَمِيُّ بن عُمارةَ، حدثني ثَوَّابُ بن عُتبةَ المَهْري، حدثني عبد الله بن بُريدة

عن أَبيه: أَن رسول الله ﷺ كان إِذا كان يومُ الفِطْرِ لم يَخرُجُ حتى يَذبَحَ (''.

<sup>=</sup>خزيمة رحمه الله، فإن ابن عساكر قد شاركه في شيخه فيه، وهو يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، فرواه عن علي بن الحسن بن شقيق، فجاء به على الجادّة، فقال: «ما أَذَنْتُ قط» من التأذين، وكذا رواه غير واحد عن علي بن الحسن بن شقيق كما سلف تخريجه.

وقد سلف الحديث عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد برقم (٢٢٩٩٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو أبن الجراح الرُّوَّاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٧١-٢٧٢ و٣٠/٣٠-٣١، وابن ماجه (٣٨٥٧)، و«الحاكم» ١/ ٢٠٤ من طريق وكيع بن الجراح، بلهذا الإسناد.

وانظر (۲۲۹۵۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل ثُوَّاب بن عتبة المَهْري، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وانظر (۲۲۹۸۳).

٢٣٠٤٣ حدثنا عبدُ الصَّمد وعَفَّانُ، قالا: حدثنا حمَّادُ بن سَلَمةَ، عن سعيد الجُرَيري، عن أَبِي نَضْرةَ، عن عبد الله بن مَوَلَةَ

عن بُريدةَ الأَسْلمي، أَن رسول الله ﷺ قال: «لِيَكْفِ أَحَدَكم من الدُّنيا خادمٌ ومَرْكَبٌ»(١).

وسعيد بن إياس الجُريري \_ وإن كان قد اختلط \_ رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وعفان: هو ابن مسلم الصفار.

وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن مَوَلة ١٨٧/١٦ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٤٥، والدارمي (٢٧١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٨١٢)، والطبري في «تهذيب الآثار \_ مسند ابن عباس» (٤٥٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ١٩ من طريق عفان بن مسلم وحده، به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢٠٦/٦ عن أبي بحر محمد بن الحسن، عن محمد بن غالب بن حرب، عن عفان بن مسلم، به.

وسقط من إسناده في المطبوع: «حماد بن سلمة»، ولفظه: «يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». قلنا: ولهذا اللفظ غير محفوظ من حديث بريدة، ونحسب الخطأ فيه من أبي بحر محمد بن الحسن البربهاري شيخ أبي نعيم فيه، فقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (١٧١) و(٢٣٢)، وفي «الآحاد والمثاني» (٢٣٦) من طريق هدبة بن خالد، والطبري في «تهذيب الآثار» (٤٧٦) من طريق =

<sup>(</sup>١) حديث محتمل للتحسين بشاهده، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن مَوَلَة القُشَيري، فقد تفرد بالرواية عنه أبو نضرة \_ وهو المنذر بن مالك بن قطعة العَوقي \_، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

٢٣٠٤٤\_ حدثنا عبدُ الله بن الوليد ومُؤَمَّلٌ، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا عَلْقَمةُ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة

عن أبيه: أن أعرابياً قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر؟ بعد الفجر، فقال رسول الله على: «لا وَجَدْتَه، لا وَجَدْتَه، لا وَجَدْتَه، إنما بُنِيَتْ هٰذه البيوتُ ـ وقال مُؤَمَّل: هٰذه المساجدُ ـ لما بُنِيَتْ له»(۱).

وأخرجه عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» ١/ ٣٠، وابن خزيمة (١٣٠١)، وابن حبان (١٦٥٢) من طريق مؤمل بن إسماعيل وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة (١٢١٤)، والخطابي في «غريب الحديث» ٧٠٤/١ من طريق عبد الله بن الوليد وحده، به.

وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۱)، ومن طريقه مسلم (٥٦٩) (٨٠) عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطيالسي (٨٠٤)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢١٧١) و الحرجه الطيالسي (٢١٧١)، والدِّينُوري في «المجالسة» (٢٣٤٠)، وابن السُّنِّي في «عمل اليوم والليلة» (١٥٠) من طريق قيس بن الربيع، والبخاري في «التاريخ الكبير» =

<sup>=</sup> بهز بن أسد العمِّي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. ووقع عند ابن أبي عاصم في «الزهد»: ومنزل بدل قوله: ومركب، وهو خطأ.

وفي الباب عن أبي هاشم بن عُتْبة، سلف برقم (١٥٦٦٤)، وفيه انقطاع بين أبي وائل شقيق بن سلمة وبين أبي هاشم بن عُتْبة، والواسطة فيه سَمُرة بن سَهْم الأسدى، وهو مجهول.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي من جهة عبد الله بن الوليد \_ وهو ابن ميمون العَدَني \_، وأما متابعه مؤمل \_ وهو ابن إسماعيل البصري \_، فهو ضعيف سيىء الحفظ. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

٢٣٠٤٥ حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، حدثنا مَعمَرٌ، عن يحيى بن أَبي كثِير، عن أَبي كثِير، عن أَبي وَثِير، عن أَبي مَلِيح بن أُسامةَ

عن بُريدة، أَن النبيَّ ﷺ قال: «من تركَ صلاةَ العَصرِ مُتعمِّداً، أحيطَ اللهُ عمله»(١).

= ۱۱۲/۱، ومسلم (٥٦٩) (٨١)، وأبو عوانة (١٢١٦)، والبيهقي ١٩٦/٦ من طريق محمد بن شيبة، كلاهما عن علقمة بن مرثد، به.

وسيأتي الحديث من طريق أبي سنان سعيد بن سنان، عن علقمة بن مرثد برقم (٢٣٠٥١).

وأخرجه مرسلاً النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٥) من طريق مِسْعر بن كِدام، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن النبي عليه.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف في مسنده برقم (٨٥٨٨).

وعن عبد الله بن عمرو، سلف أيضاً في مسنده برقم (٦٦٧٦)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

وقوله: من دعا للجمل الأحمر؟: أي: من وجد ضالتي \_ وهو الجمل الأحمر \_، فدعاني إليه لأخذه منه.

وقوله ﷺ: «إنما بنيت لهذه المساجد لما بنيت له»، قال النووي في «شرح مسلم» ٥/٥٥: معناه: لذكر الله تعالى، والصلاة، والعلم، والمذاكرة في الخير، ونحوها.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصَّنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأَزْدي، وأبو قلابةَ: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو المليح بن أسامة: هو عامر بن أسامة بن عمير الهُذَلي، وقيل في اسمه غير ذلك.

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٥٠٠٥)، ومن طريقه أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٠٤).

وانظر (۲۲۹۵۷).

٢٣٠٤٦ حدثنا عَفَّان، حدثنا عبدُ الوارث، حدثنا محمد بن جُحَادة، عن سليمان بن بريدة

عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَن أَنظَرَ مُعْسِراً، فله بكلِّ يوم مِثْلُه صدقةً» قال: ثم سمعتُه يقول: «من أَنظَرَ مُعْسِراً، فله بكلِّ يوم مِثْلَيه" صدقةً» قلتُ: سمعتُك يا رسولَ الله تقول: «مَن أَنظَرَ مُعْسِراً، فله بكلِّ يوم مِثْلُه صدقةً» ثم سمعتُك تقول: «مَن أَنظَرَ مُعْسِراً، فله بكلِّ يوم مِثْلَيه" صدقةً» شم سمعتُك تقول: «مَن أَنظَرَ مُعْسِراً، فله بكلِّ يوم مِثْلَيه" صدقةً» قال له: «بكلِّ يوم صدقةٌ قبلَ أَن يَحِلَّ الدَّينُ، فإذا حَلَّ الدَّينُ، فإذا حَلَّ الدَّينُ، فأنظَرَه، فله بكلِّ يوم مِثْلَيه" صدقةً»".

<sup>(</sup>١) كذا وقع في (م) ونسخنا الخطية من «المسند»: «مثليه» بالنصب! والجادة: مثلاه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزَّيلعي ١٦٦/١، ومن طريقه الحاكم ٢٩/٢ عن عفانَ بن مسلم، بهذا الإسناد. ولفظه: «من أنظر معسراً، فله بكل يوم صدقةٌ قبل أن يَحِلَّ الدَّينُ، فإذا حَلَّ الدَّينُ، فأنظره بعد ذٰلك، فله بكل يوم مِثْلُه صدقةً».

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» ١٦٦/١، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» ١٦٦/١، و«جامع المسانيد» ١٢٨/١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٨١٠) و(٣٨١١)، والطبراني في الجزء الذي جمع فيه أحاديث محمد بن جحادة كما في «تخريج أحاديث الكشاف» ١٦٦/١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» =

٢٣٠٤٧ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن المُثنَّى بن سعيد. وأَبو داود، حدثنا المُثنَّى بن سعيد يعني الضَّبَعي عن قتادة، عن عبد الله بن بُريدة عن أَبيه: أَنه عاد أَخا له، فرأَى جَبِينَه يَعرَقُ، فقال: الله أَكبرُ، سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول، أو قال رسولُ الله عَلَيْ عقال أبو داود في حديثه: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول ـ: «المُوْمِنُ يموتُ بعَرَقِ الجَبِينِ»(١).

= ٢٨٦/٢، والبيهقي في «السنن» ٥/ ٣٥٧، وفي «شعب الإيمان» (١١٢٦١) و والبيهقي في «السنن» ١٤/ ورقة ٧٧٨ من طرق عن عبد و (١١٢٦٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤/ ورقة ٧٧٨ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، به. وبعضهم يرويه مختصراً بنحو رواية عفان بن مسلم عند ابن أبي شيبة والحاكم، وقد ذكرناها قريباً.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٥٥ من طريق أبي الحسن الأكفاني علي ابن يزيد الصُّدَائي، عن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. قلنا: وعلي بن يزيد الصُّدائي ضعيف، ولم يتابعه على روايته من لهذا الوجه أحدُّ، إنما رواه الناس عن عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه كما هو مذكور آنفاً.

وانظر (۲۲۹۷۰).

وقوله: في الحديث: إن له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، وله بكل يوم مثليه صدقة بعد حلوله، قال في الأولى: «مثله»، وفي الثانية: «مثليه»، تفرد أحمد بروايته بهذا اللفظ، فقد رواه ابن أبي شيبة عن عفان، فقال: «فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل، فأنظرَه بعد ذلك، فله بكل يوم مثله صدقة» أطلق الصدقة في الأولى، وجعلها بمقدار القرض في الثانية، وكذا رواه الناس عن عبد الوارث بن سعيد كما سلف تخريجه.

(١) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٩٦٤).

أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وهو في «مسنده» (۸۰۸).

٢٣٠٤٨ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن هشامٍ. وإسماعيلُ، أُخبرنا هشام، حدثنا يحيى بن أَبي كَثِير، عن أَبي قِلابةَ، عن أَبي مَليحٍ، قال:

كنا مع بُريدةَ في غَزْوةٍ في يومٍ ذي غَيْمٍ، قال: بَكِّرُوا بِالصَّلاةِ، فإن رسول الله ﷺ قَال: «من تَرَكَ صلاةَ العَصرِ، حَبِطَ عملُه»(١٠).

٢٣٠٤٩ حدثنا وكيعٌ، حدثنا بَشِيرُ بن المُهاجِر، عن عبد الله بن بريدة ٣٦١/٥ عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعلَّمُوا سورةَ البَقَرةِ، فإن أَخْذَها بَرَكةٌ، وتَرْكَها حَسْرةٌ، ولا تَستَطِيعُها البَطَلَةُ»(٢٠).

٣٠٠٥٠ حدثنا وكيعٌ، حدثنا بشيرُ بن المُهاجِر، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعلَّمُوا البقرةَ وآلَ عِمْرانَ، فإنهما هما هما الزَّهْراوانِ، يَجيئانِ يومَ القِيامةِ كأَنهما

<sup>=</sup> وقد سلف عن يحيى بن سعيد القطان وحده برقم (٢٢٩٦٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القَطَّان البصري، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسم المعروف بابن عُليَّة، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو المليح: اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهُذَلي. وقيل غير ذلك.

وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٠٢)، والنسائي ٢٣٦/١ عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وتحرف «هشام» في مطبوع «تعظيم قدر الصلاة» إلى «سعيد».

وسلف الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم وحده برقم (٢٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهو مكرر (٢٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «هما» ليست في (م) وسائر النسخ الخطية، وأثبتناها من (ظ٥).

غَمامَتانِ، أَو كَأَنهما غَيايَتانِ، أَو كَأَنهما فِرْقانِ من طَيْرٍ صَوافَّ يُحاجَّانِ - وقال وكيعٌ مَرَّةً: يُجادِلانِ - عن صاحبهما»(١).

۲۳۰۵۱ حدثنا وکیعٌ، حدثنا سعید بن سِنان ـ وهو أَبو سنان ـ عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن سلیمان بن بُریدة

عن أبيه، قال: صَلَّى النبيُّ عَلَيْ فقامَ رجلٌ، فقال: من دعا للجَمَلِ الأَحْمر؟ فقال النبيُّ عَلَيْهَ: «لا وَجَدْتَ، إِنَّما بُنيَتِ المَساجدُ لِما بُنيَتْ له»(٢).

٢٣٠٥٢\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا أبو جَنَاب، عن سليمان بن بريدةَ

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «كنتُ نَهَيتُكم عن زِيارَةِ القُبور فَزُورُوها، ولا تَقُولُوا هُجْراً»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وهو مكرر (٢٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي على شرط مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤١٩، ومسلم (٥٦٩) (٨١)، وابن ماجه (٧٦٥)، وابن خزيمة (١٣٠١) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

وأخرجه عمر بن شبة «تاريخ المدينة» ٢٠/١ من طريق إسحاق بن سليمان، والبو النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٤) من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو عوانة (١٢١٥) من طريق محمد بن ربيعة، ثلاثتهم عن سعيد بن سنان، به.

وسلف من طريق سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد برقم (٢٣٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وأبو جناب \_ وهو يحيى بن أبي حَيَّة الكَلْبي وإن كان ضعيفاً \_ قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤَاسي.

وقد سلف مطولًا من طريق خلف بن خليفة، عن أبي جناب يحيى بن أبي حَيَّة برقم (٢٣٠٣٨).

٢٣٠٥٣ حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا عُيينةُ بن عبد الرحمٰن، عن أَبيه

عن بُريدة الأسلميّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم هَدْياً قاصداً، فإنّه مَن يُشادّ هٰذا الدِّينَ يَعْلِبْهُ»(١).

٢٣٠٥٤ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عطاءٍ، عن عبدالله بن بُريدة

عن أُبيه، قال: جاءَت امرأَةٌ إِلَى النبيِّ ﷺ، فقالت: إِني تَصَدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنها ماتت. فقال: «آجَرَكِ الله، ورَدَّ عليكِ المِيراثَ»(٢).

٢٣٠٥٥ عن يحيى بن أبي كَثِير، عن أبي كَثِير، عن أبي كَثِير، عن أبي وَلابةَ، عن أبي المُهاجِرِ

عن بُريدة ، قال: كنا معَه في غَزاة ، قال: سمعتُ رسولَ الله عن بُريدة ، قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «بَكِّروا بالصَّلاة في اليومِ الغَيْمِ، فإنه من فاته صلاة العَصْر، فقد حَبطَ عملُه »(٣).

<sup>=</sup> وانظر (۲۳۰۱۶)، وما سلف برقم (۲۲۹٥۸).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف بإثر (۱۹۷۸٦)، وقرن هناك بوكيع محمد بن بكر البرساني.

وسلف الحديث مطولًا عن إسماعيل ابن عُليَّة، عن عيينة بن عبد الرحمٰن برقم (٢٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٢٩٧١) سنداً ومتناً.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح على وهم في إسناده ومتنه كما سيأتي. وكيع: هو ابن المجراح الرُّؤاسي، والأوزاعي: اسمه عبد الرحمٰن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبد الله ابن زيد الجَرْمي.

= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢/ ٣٤٢ و ٢/ ٢٣٧، وفي «الإيمان» (٤٩)، وابن المنذر في «الأوسط» ٢/ ٣٨١ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وقرن ابن أبي شيبة في الموضع الأول من «المصنف» وفي «الإيمان» وابن المنذر بوكيع عيسى بن يونس.

وأخرجه ابن ماجه (٦٩٤)، وابن المنذر في «الأوسط» ٣٦٦/٢ و٣٦١، وابن حبان (١٤٧٠)، وابن بطة في «الإبانة» (٨٨٤)، والبيهقي ١/٤٤٤، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/٢٥٧، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» ٣/ ١٤٥ من طرق عن الأوزاعي، به. ووقع في رواية ابن المنذر في الموضع الثاني: «عن الأوزاعي، لعله قال: عن أبي المهاجر» لهكذا على الشك.

قلنا: وقد وهم الأوزاعي في إسناده ومتنه: فقال في إسناده: عن أبي المهاجر، عن بريدة، والمحفوظ كما قال المزي في ترجمة أبي المهاجر من «تهذيب الكمال» ٣٢٦/٣٤، ووافقه ابن حجر في «تهذيبه» ٤/٥٩٤، وفي «فتح الباري» ٢/٣٠: عن أبي المليح الهذلي، عن بريدة. كذا رواه هشام بن أبي عبدالله الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمٰن النحوي ومعمر بن راشد الأزدي، عن يحيى بن أبي كثير، وروايتهم سلفت في «المسند» بالأرقام (٢٢٩٥٧) و(٢٢٩٥٩).

وقال في متنه: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم»، والصواب أن قوله: «بكروا بالصلاة» إنما هو من قول بريدة، وقوله: «في اليوم الغيم» إنما جاء في سياق القصة في أول الحديث، فالمحفوظ في لفظه أن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله عليه قال: «من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله».

وأخرجه ابن حبان (١٤٦٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، عن محمد بن حِمْير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عمّه، عن بريدة، عن النبي على قال: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك =

٢٣٠٥٦ حدثنا وكيعٌ وعبدُ الرَّحمٰن، عن سفيان، عن عَلْقمةَ، عن سليمان بن بُريدةَ

عن أَبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لَعِبَ بالنَّرُدشِير، فكأنما غَمَسَ يَدَه في لَحْم خِنْزِيرٍ ودَمِه»(۱).

٢٣٠٥٧\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعْمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن يُريدة

عن أَبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كنتُ وَلِيَّه، فعليٌّ وَلِيَّه، فعليٌّ وَلِيَّه، فعليٌّ وَلِيَّه» وَلِيُّه

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٠٣٨/٣ من طريق رواد بن الجراح، عن الأوزاعي، عن أبي قلابة، عن ابن بريدة، عن أبيه. ورَوَّاد بن الجراح ضعيف.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان ابن بريدة، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤَاسي، وعبد الرحمٰن: هو ابن مهدي العَنبُري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعلقمة: هو ابن مَرْثَد الحضرمي.

وأخرجه مسلم (٢٢٦٠)، والبيهقي ٢١٤/١، والبغوي (٣٤١٥) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد.

وقد سلف الحديث عن وكيع بن الجراح وحده برقم (٢٢٩٧٩).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٣٠٢٨).

<sup>=</sup>الصلاة، فقد كفر». وقوله في إسناده: عن أبي قلابة، عن عمّه \_ وهو أبو المهلب الجرمي \_ وهمٌ أيضاً، نظنه من إسحاق بن إبراهيم أو من شيخه، فكلاهما فيه كلام، والمحفوظ عن الأوزاعي \_ على وهمه فيه \_: «عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر» كما سلف، وقوله في متنه: «فإنه من ترك الصلاة، فقد كفر» وهمٌ آخر، والصواب: «فإنه من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله» كما سلف أيضاً. وكنا قد جرينا في «الإحسان» على إطلاق حكم الصحة عليه، فليستدرك من هنا.

٢٣٠٥٨\_ حدثنا عليُّ بن الحسن \_ وهو ابن شَقِيقٍ \_ أُخبرنا الحسين ابن واقدٍ، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه: أن رسول الله ﷺ عَقَّ عن الحسنِ والحُسينِ (١٠).

٢٣٠٥٩\_ حدثنا عليُّ بن الحسن، أُخبرنا الحسين \_ هو ابن واقد \_، حدثنا عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِن أَحسابَ أَهلِ الدُّنيا هٰذا المالُ»(٢٠).

٢٣٠٦٠ حدثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث، حدثنا زائِدة، حدثنا عبد الملك بن عُمير، عن ابن بُريدة

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد المَرْوزي، فهو صدوق لا بأس به، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٥٧٤) من طريق على بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.

وسلف الحديث عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد برقم (٢٣٠٠١).

<sup>(</sup>۲) إسناده قوي كسابقه.

وأخرجه الدارقطني ٣/٤٠٣، والحاكم ١٦٣/١، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٣١٠) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد. وسقط من أول إسناده من مطبوع الحاكم قوله: «حدثنا القاسم بن القاسم السياري، حدثنا إبراهيم بن هلال»، واستدركناه من «إتحاف المهرة» ٢/٢٥، ولفظ القضاعي: «الحسب المال، والكرم التقوى».

ولهذا اللفظ غير محفوظ عن بريدة، وإنما هو لفظ حديث سمرة بن جندب السالف في «المسند» برقم (٢٠١٠٢)، ولعل الوهم فيه ممن هو دون علي بن الحسن بن شقيق.

وقد سلف الحديث عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد برقم (٢٢٩٩٠).

عن أبيه، قال: مَرِضَ رسولُ الله ﷺ، فقال: «مُرُوا أَبَا بكرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ» فقال: «مُرُوا أَبَا بكرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ، فإنَّكُنَّ صَواحِباتُ يوسف». فقال: «مُرُوا أَبَا بكرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ، فإنَّكُنَّ صَواحِباتُ يوسف». فأمَّ أَبو بكرِ الناسَ ورسولُ الله ﷺ حَيُّ(۱).

٢٣٠٦١ حدثنا عبد الصَّمد، حدثنا عبدُ العزيز بن مسلمٍ، حدثنا ضِرار أَبو سِنان [عن مُحارب بن دِثار] عن عبد الله بن بُرَيدة

عن أَبيه، أَن النبيَّ ﷺ قال: «أَهلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمَّتُهُ صَفِّ، لهذه(٢) الأُمَّةُ من ذٰلك ثمانونَ صَفَّاً»(٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن الإمام أحمد أو من دونه أخطأ فيه، فقال: عن ابن بريدة، عن أبيه \_ جعله من مسند بريدة بن الحُصيب الأسلمي، ولهكذا صنع كلُّ من فرَّع على «المسند» كابن كثير في «جامع المسانيد» ١/ ورقة ١٣٨، وابن حجر في «أطراف المسند» ١/٦٢، و«إتحاف المهرة» ٢/٩٩، والهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥/١٨١، والصواب فيه: عن أبي بردة \_ وهو ابن أبي موسى الأشعري \_ عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، لهكذا رواه أبو عوانة في «صحيحه» (١٦٥٣) عن يزيد بن سنان البصري \_ وهو ثقة \_ عن عبد الله في «صحيحه» (١٦٥٣) عن يزيد بن سنان البصري \_ وهو أبن قدامة الصمد بن عبد الوارث العنبري، وكذا رواه الناس عن زائدة \_ وهو ابن قدامة الثقفي \_ كما سلف في مسند أبي موسى برقم (١٩٧٠)، وتابع زائدة عليه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي كما في «علل الدارقطني» ٢١٨/٧.

وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف برقم (١٤٠) من لهذا الطريق، لكن وقع في إسناده في المطبوع: "عن أبي بردة، عن أبيه" فلا ندري أجاءت الرواية فيه لهكذا على الصواب، أم هو تحريف؟!

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٢) و(ق): «ولهذه» بزيادة حرف الواو، والمثبت من (ظ٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (٢٣٠٠٢).

## أحاديث رجال مل صحاب النيم سلويهم

٢٣٠٦٢ حدثنا يحيى، عن التَّيمي، عن أنس بن مالك

417/0

عن بعض أصحابه، عن النبي ﷺ: أنه مَرَّ على موسى ليلةَ أُسرِيَ به قائماً يُصلِّي في قبرِه. قال يحيى: قائم إن شاء الله(١).

٢٣٠٦٣ حدثنا عبد الله بن نُمَير، عن هشام، عن أبيه، عن عُبيد الله (٢٦) ابن عَدِيًّ قال:

أخبرني رجلانِ: أنهما أتيا النبي على خَجَة الوداع يسألانه الصَّدقة. قال: فرفع فيهما رسولُ الله على البَصَر وخَفَضَه، فرآهما رجلين جَلْدَينِ، فقال: «إنْ شِئْتُما أعطَيْتُكما مِنها، ولا حَظَّ لِغَنِيِّ ولا لِقَويِّ مُكْتَسِبٍ»(٣).

وسلف برقم (٢٠٥٩٧) عن محمد بن أبي عدي، وسيأتي برقم (٢٣٠٩٤) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن سليمان التيمي.

قوله: «قائم إن شاء الله» يعني أن قوله في الحديث: «قائماً يصلي» موجودة في نص الحديث على غلبة ظنه، ولهذا صواب، فقد تابعه على لهذا الحرف يزيد بن هارون في الرواية الآتية برقم (٢٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) و(ق) و(ظ٢) إلى: عبد الله، والمثبت من (ظ٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. هشام: هو ابن عروة بن الزبير.

٢٣٠٦٤ حدثنا عبد الله بن نُمير، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن يَسار الجُهَني، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، قال:

حدثنا أصحابُ رسولِ الله عليه: أنّهم كانوا يَسِيرُون معَ رسولِ الله عليه في مَسِيرٍ، فنامَ رجلٌ منهم، فانطلقَ بعضُهم إلى نَبْلٍ معه فأخذَها، فلمّا استيقظَ الرجلُ، فَزعَ، فضحِكَ القومُ، فقال: «ما يُضحِكُكُم؟» فقالوا: لا، إلا أنّا أخَذْنا نَبْلَ هٰذا، ففزعَ. فقال رسولُ الله عليه: «لا يَحِلُّ لمُسلمٍ أَنْ يُرَوِّع مُسلماً»(١).

<sup>=</sup> وسلف برقم (۱۷۹۷۲) عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه أبو داود (٥٠٠٤)، ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (٨٧٨)، والبيهقي في «السنن» ٢٤٩/١، وفي «الآداب» (٤١١) من طريق عبدالله ابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه هناد في «الزهد» (١٣٤٥) عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. مقتصراً على المرفوع منه فقط.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٦٢٥) من طريق فطر بن خليفة، عن عبد الله بن يسار، عن أبي ليلى الأنصاري، عن النبي عليه! فوهم فيه فطر.

وفي الباب عن يزيد بن سعيد أبي السائب، سلف برقم (١٧٩٤٠)، وذكرت بعض شواهده هناك. ونزيد عليها:

عن أبي هريرة، عند ابن المبارك في «الزهد» (٦٨٨)، ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (٨٧٧)، والبغوي (٢٥٧١). وإسناده ضعيف.

وعن ابن عمر عند البزار (١٥٢١ \_ كشف الأستار) قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٥٤: فيه عبد الكريم أبو أمية: وهو ضعيف.

وعن سليمان بن صُرَد، عند الطبراني في «الكبير» (٦٤٨٧)، قال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٢٥٤: رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم، =

٢٣٠٦٥ حدثنا ابن نُمير، عن عثمان ـ يعني ابن حَكِيم ـ أخبرني تَمِيم ابن يزيد مولى بنى زَمْعة

عن رجل من أصحاب رسولِ الله على قال: خَطَبَنا رسولُ الله على ذات يوم، ثم قال: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، ثِنتانِ مَن وَقَاهُ الله شَرَّهُما وَخَلَ الجَنَّةَ ﴾ قال: فقام رجلٌ من الأنصار، فقال: يا رسولَ الله ، لا تُخبِرْناهما(۱). ثم قال: ﴿اثنانِ مَن وَقَاهُ الله شَرَّهُما وَخَلَ الجَنَّةَ ﴾ حتى إذا كانت الثالثةُ أجلسه أصحابُ رسول الله على فقالوا: تركى رسولَ الله يُريد يُبشِّرُنا فتَمنَعُه؟! فقال: إنِّي أخافُ أَنْ يَتَكِلَ رسولَ الله يُريد يُبشِّرُنا فتَمنَعُه؟! فقال: إنِّي أخافُ أَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ. فقال: ﴿فَقَالُ: إنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ. فقال: ﴿فَقَالُ: وَمَا بِينَ رَجْلِيهِ ﴾ وما بينَ رجْليه ﴾ (۱)

<sup>=</sup> فإن كان هو العبدي، فهو من رجال الصحيح، وإن كان هو المكي، فهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفي إسناده انقطاع أيضاً.

وعن النعمان بن بشير، عند الطبراني في «الأوسط» (١٦٩٤)، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص٢٨٠، وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» ١٧٧/، قال في «المجمع» 7/ ٢٥٤: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجال «الكبير» ثقات.

وعن أبي الحسن \_ وكان عقبياً بدرياً \_ عند الطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٩٨٠). قال في «المجمع» 7/ ٢٥٣: وفيه حسين بن عبدالله بن عبيد الله الهاشمي، وهو ضعيف.

وعن زيد بن ثابت، عند الحاكم ٣/ ٤٢١، وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

قوله: «أن يروّع مسلماً» من الترويع بمعنى التخويف. قاله السندي.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢): تخبرنا ما هما.

<sup>(</sup>٢) المرفوع منه صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير تميم بن يزيد =

٢٣٠٦٦ حدثنا يَعْلى بن عُبيد، حدثنا محمَّد (١)، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن القاتل والآمِر، قال: «قُسِمَتِ النَّارُ سَبعِينَ جُزْءاً، فلِلآمِرِ تِسعٌ وسِتُّونَ، ولِلقاتِلِ جُزْءٌ وحَسْبُه»(٢).

= مولى بني زمعة، فقد تفرد بالرواية عنه عثمان بن حكيم \_ وهو ابن عباد بن حنيف الأنصاري \_ ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو مجهول.

ويشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري (٦٤٧٤)، وسلف برقم (٢٢٨٢٣).

وحديث أبي موسى الأشعري السالف برقم (١٩٥٥٩).

وحديث أبي هريرة ذكرناه عند حديث أبي موسى.

قوله: «لا تخبرناهما» قال السندي: على لفظ النهي، أي: لا تبين لنا أنهما أيّ شيء، فإن الناس إن علموا بهما اعتنوا بشأنهما وتركوا بقية الأمور.

«ما بين لحييه . . »: يريد الفم والفرج.

(١) تحرف في (م) إلى: محمد بن يزيد.

(٢) إسناده ضعيف، محمد ـ وهو ابن إسحاق ـ مدلس وقد عنعنه.

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٤٥٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٣٦٠) من طريق حماد بن زيد، وابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٤٥٧٤) أيضاً عن عباد بن العوام، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. قال البوصيري عقبه: ولهذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظه عند الطبراني في «الصغير» (٥٢٦). وفيه غير واحد من الضعفاء. ٢٣٠٦٧ حدثنا أبو أُسامة، أخبرنا هشامٌ، عن أبيه

حدثني جارٌ لخَدِيجة بنتِ خُويْلد، أنه سمع رسولَ الله ﷺ وهو يقول لِخَديجة: «أَيْ خَدِيجةُ، واللهِ لا أَعبُدُ اللَّاتَ أَبداً، واللهِ لا أَعبُدُ اللَّاتَ أَبداً، واللهِ لا أَعبُدُ العُزَّى أبداً، واللهِ لا أَعبُدُ العُزَّى أبداً، قال: فتقول خديجةُ: حَلِّ(۱) العُزَّى. قال: «كانَتْ صَنَمَهم التي يَعْبُدُونَ ثم يَضطجعُونَ»(۲).

۲۳۰٦۸ حدثنا أسباطٌ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أَسلَم، عن عبد الرحمٰن ابن البَيْلُماني

عن بعض أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ قال: سمعت النبيَّ عَلَيْهِ "" يقول: «مَن تابَ إلى الله قبلَ أَنْ يَمُوتَ بيوم، قَبِلَ الله منه».

<sup>=</sup> وعن أبي الدرداء عند الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٩٩ ٢- ٣٠٠ بلفظ: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول: أي ربِّ سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: أي ربِّ، أمرني هذا، فيؤخذ بأيديهما جميعاً فيقذفان في النار». قال الهيثمي: ورجاله كلهم ثقات.

وعن أبي الدرداء عند الطبراني أيضاً كما في «المجمع» ٢٠٠٠/: «يقعد المقتول بالجادة، فإذا مر به القاتل أخذه، فيقول: يا رب، هذا قطع علي صومي وصلاتي، قال: فيعذب القاتل والآمر به». قال الهيثمي: وفيه شهر بن حوشب، وقد وثق، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>١) تصحف في (م) إلى: خل، بالخاء المعجمة، وما أثبتناه من النسخ الخطية، ومعناه: صف وانعت، وقد فاتنا التنبيه على لهذا التصحيف في مكرره السالف برقم (١٧٩٤٧)، والله تعالى ولي التوفيق.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وإبهامه لا يضر. وهو مكرر (١٧٩٤٧) سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال سمعت النبي عليه البياه من (ظ٥).

قال: فحَدَّثه رجلًا من أصحاب النبيِّ عَلَيْ آخَرَ بهذا الله فقال: أنتَ سمعتَ هذا منه؟ قال: قلتُ: نعم. قال: فأشهدُ أنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَن تابَ إلى الله قبلَ أَنْ يَمُوتَ بنصْفِ يوم، قَبِلَ الله منه».

قال: فحدَّ ثها رجلاً آخر من أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ فقال: آنتَ سمعتَ هٰذا؟ قال: نعم. قال: فأشهَدُ أنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «مَن تابَ إلى الله قبلَ أَنْ يَمُوتَ بِضَحْوةٍ، قَبلَ اللهُ منه».

قال: فحدَّثه رجلاً (') آخر من أصحاب رسولِ الله ﷺ فقال: آنَتَ سمعتَ هٰذا منه؟ قال: نعم. قال: فأشهَدُ أنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن تابَ قبلَ أَنْ يُغَرْغِرَ بِنَفْسِه، قَبِلَ اللهُ منه» (٥).

<sup>(</sup>۱) المثبت من (م) ونسخة في (ظ٥)، وفي بقية الأصول: فحدثه رجلٌ، والقائل، هو زيد بن أسلم، والذي حدَّث هو عبد الرحمٰن بن البيلماني.

<sup>(</sup>٢) زاد في (م): الحديث.

<sup>(</sup>٣) المثبت من نسخة في هامش (ظ٥)، وفي (م) وبقية الأصول: فحدثنيها رجلٌ.

<sup>(</sup>٤) المثبت من (م) ونسخة في (ظ٥)، وفي بقية الأصول: رجلٌ.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن البيلماني، وهشام بن سعد \_ وهو المدنى \_ ليس بالقوي. أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمٰن القرشي.

وأُخرجه الحاكم ٢٥٧/٤ من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (١٥٤٩٩).

قوله: «يغرغر بنفسه» قال السندي: النَفَس بفتحتين والباء للآلة، أو بفتح فسكون، والباء للسببية، أي بخروج نفسه يعني: روحه.

٢٣٠٦٩ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن منصورِ، عن ربِعي بن حِراش عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: «أَصْبَحَ الناسُ صِياماً عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: «أَصْبَحَ الناسُ صِياماً ٥/٣٦٣ لتمامِ ثلاثينَ» قال: فجاء أعرابيانِ، فشَهِدَا أنهما أهلاً الهلالَ بالأمس، فأمر رسولُ الله ﷺ الناسَ فأفطروا(١٠).

٢٣٠٧٠ حدثنا وكيع، حدثني قُرَّة بن خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشَّخِير

عن الأعرابي قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «صَوْمُ شَهرِ الصَّبْرِ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شهرٍ، يُذهِبْنَ وَحَرَ الصَّدرِ»(٢).

۲۳۰۷۱\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن عبد الرحمٰن بن عابسٍ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

عن بعض أصحاب محمد على قال: إنَّما نَهَى النبيُّ عَلَيْ عن الوصَال في الصّيام، والحِجَامة للصائم، إبقاءً على أصحابه، ولم يُحرِّمُهما(٣).

<sup>(</sup>١) إساده صحيح.

وأخرجه ابن الجارود (٣٩٦) من طريق وكيع، بلهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٨٨٢٤) عن عبد الرحمٰن بن مهدى عن سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.

وسيأتي مطولًا برقم (٢٣٠٧٧) عن وكيع أيضاً، وسلف مطولًا أيضاً برقم (٢٠٧٣٧) من طريق الجُريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير.

قوله: «وحر الصدر» قال السندي: بفتحتين: غِشُّه أو وساوسه أو الحقد أو الغيظ والعداوة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.

٢٣٠٧٢ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن عبد الملك بن عُمَير، عن شَبِيب بن أبي رَوْح

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ قال: صلَّى رسولُ الله عَلَيْهِ الفَراءَة، فلمَّا صلَّى الفَجرَ فقرأَ فيهما بالرُّوم، فالْتَبسَ عليه في القراءَة، فلمَّا صلَّى قال: «ما بالُ رجالِ يَحْضُرونَ مَعَنا الصَّلاةَ بِغَيرِ طُهورٍ! أُولئكَ النينَ يَلبِسُونَ عَلينا صَلاتَنا، مَن شَهِدَ مَعَنا الصَّلاة، فليُحْسِنِ الطُّهُورَ»(۱).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢ و ٨٣ عن وكيع، بهذا الإسناد.
 وسيتكرر برقم (٢٣٠٨٤).

وسلف برقم (١٨٨٢٢) عن عبد الرحمٰن بن مهدي عن سفيان الثوري. قوله: «إبقاء» أي: رحمة وشفقة.

<sup>«</sup>ولم يحرمهما» من التحريم، ولهذا الذي تشهد به أحاديث النهي عن الوصال، لكن أحاديث الحجامة للصائم، لا تقتضي لهذا، والله أعلم. قاله السندي.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شبيب بن أبي روح، فمن رجال أبي داود والنسائي، وقد روى عنه جمع ووثقه ابن حبان، فهو حسن الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۷۲٥)، ومن طريقه المزي في ترجمة شبيب بن نعيم من «تهذيب الكمال» ۲۷۲/۱۲-۳۷۳، وأخرجه النسائي في «المجتبى» ۲/۱۵، وفي «الكبرى» (۱۰۱۹) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، كلاهما (عبد الرزاق، وابن مهدي) عن سفيان، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (١٥٨٧٣)، وسيأتي برقم (٢٣١٢٥) من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير.

قوله: «بغير طهور» قال السندي: بضم الطاء، والمراد: بغير إحسانه. «يلبسون» بكسر الباء الموحدة من اللّبس، بفتح اللام بمعنى الخلط، ويمكن أن يُجعل من التلبيس.

٢٣٠٧٣\_ حدثنا وكيعٌ، عن يونسُ بن أبي إسحاق، قال: سمعتُ جُرَيَّ ابن كُليب النَّهْدي

عن رجل من بني سُليم، قال: عَدَّهنَّ رسولُ الله ﷺ في يَدِي أو في يَدِه: «التسبيحُ نِصْفُ المِيزانِ، والحمدُ لله يَمْلَؤُهُ، والتكبيرُ يَمْلُأُ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ، والصَّومُ نِصفُ الصَّبرِ، والطُّهُورُ نِصفُ الإيمانِ»(۱).

٢٣٠٧٤\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سُليمان بن المُغيرةِ، عن حُمَيد بن هِلال، عن أبي قتادة وأبي الدَّهْماء، قالا:

أَتَيْنَا على رجل من أهل الباديةِ فقلنا: هل سمعتَ من رسول الله ﷺ شيئاً؟ قال: نعم، سمعتُه يقول: «إنَّكَ لن تَدَعَ شيئاً لله، إلا بَدَّلَكَ اللهُ به ما هو خَيرٌ لكَ منه»(٢).

٢٣٠٧٥\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا أَيمن بن نابِل، عن أبي الزُّبير

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعلِّمُنا التَّشهُّدَ كما يُعلِّمُنا الشُّورةَ من القرآن (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير جري بن كليب النهدي، فقد تكلمنا عليه وعلى الحديث فيما سلف برقم (١٨٢٨٧)، فانظره.

وسيأتي بالأرقام (٢٣٠٩٩) و(٢٣١٣٩) و(٢٣١٦٠) من طريق جري بن كليب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو قتادة: هو تميم بن نُذَير العدوى، وأبو الدهماء: هو قرّفة بن بُهيس العدوي.

وهو في «الزهد» لوكيع (٣٥٦)، وعنه أخرجه هناد في «الزهد» (٩٣٨).

وسلف برقم (٢٠٧٣٩) عن إسماعيل ابن عُلية عن سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، أبو الزبير \_ وهو محمد بن مسلم بن =

٢٣٠٧٦ حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سَعْد بن إبراهيم، عن محمد ابن عبد الرحمٰن بن ثَوْبان

عن شيخ من الأنصار قال: قال رسول الله على الله على

= تدرس \_ مدلس، وقد عنعنه، وصحابيه المبهم هو جابر بن عبد الله، سمَّاه كذلك كُلُّ من رواه عن أيمن بن نابل، وخَطَّوُّوه في إسناده، ولعله لأجل ذلك أبهمه وكيع، والله تعالى أعلم.

وأخرجه الطيالسي (١٧٤١)، وابن ماجه (٩٠٢)، والترمذي في «العلل الكبير» المرح المركز، والنسائي ٢/٣٤٢ و٣/٣٤، وأبو يعلى (٢٢٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٢٤١، والحاكم ١/٢٦٦-٢٦٧ و٢٦٧، والبيهقي ٢/١٤١ و١٤٢ من طرق عن أيمن بن نابل، بهذا الإسناد. وسمّوا جميعُهم الصحابي: جابر بن عبد الله، وذكروا جميعُهم نص التشهد. قال الترمذي: وسألت محمداً (يعني البخاري) عن لهذا الحديث، فقال: غير محفوظ، لهكذا يقول: أيمن بن نابل عن أبي الزبير، عن جابر، وهو خطأ، والصحيح ما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس، ولهكذا رواه عبد الرحمٰن بن الزبير، عن أبي الزبير قبل رواية الليث بن سعد. قلنا: وحديث ابن عباس سلف في المسند برقم (٢٦٦٥) بإسناد صحيح. وخطاً رواية أيمن بن نابل أيضاً النسائيُّ بعدما أخرجه.

وأخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار» (١٠٩)، ومحمد بن الحسن في «الآثار» (٧٨)، ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» (١٨٤٠) عن أبي حنيفة، عن بلال بن مرداس، عن وهب بن كيسان، عن جابر. ولفظه: «كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن». وإسناده حسن في الشواهد.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦٢).

وعن ابن عمر عند أبي أمية الطرسوسي (١٠)، وأبي يعلى (٥٦٠٥)، والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ٢/ ١٤٠، والدارقطني ٢/ ٣٥١. قال الهيثمي: وفيه عبد الرحمٰن بن إسحاق أبو شيبة، وهو ضعيف.

كُلِّ مُسلِمِ الغُسْلُ والطِّيبُ والسِّواكُ يومَ الجُمُعةِ»(١).

٢٣٠٧٧\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا قُرَّة، عن يزيد بن عبد الله بن الشَّخِير

كُنّا بهذا المِرْبَد بالبصرة، قال: فجاء أعرابيُّ معه قطعة أديم، أو قطعة جرَاب، فقال: هذا كتابُ كتبه لي النبيُّ عَلَيْهُ. قال أبو العلاء: فأخذتُه فقرأتُه على القوم، فإذا فيه: «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، هذا كِتابُ مِن مُحَمَّدٍ رسولِ الله لبني زُهير بن أُقيش: الرَّحيم، هذا كِتابُ مِن مُحَمَّدٍ رسولِ الله لبني زُهير بن أُقيش: إنكم إنْ أقمتُم الصَّلاة، وأُدَيْتُم الزَّكاة، وأعطَيْتُم مِن المَغانِم الخُمُسَ وسَهْمَ النبيِّ والصَّفِيَّ، فأنتم آمِنُونَ بأمانِ الله، وأمانِ رسولِه».

قال: قلنا: ما سمعتَ من رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعتُه يقول: «صَوْمُ شَهرِ الصَّبْرِ، وثلاثَةِ أَيَّامٍ، من كُلِّ شهرٍ، يُذهِبْنَ وَحَرَ الصَّدرِ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر.

وسلف برقم (١٦٣٩٨) عن عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان الثوري. وقاتنا هناك أن نذكر له شاهداً، فنذكر له هنا شاهداً حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦) (٧)، وسلف في «المسند» بنحوه برقم (١١٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. وأبو العلاء المذكور في المتن: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.

وسلف برقم (٢٣٠٧٠) عن وكيع مختصراً بشطره الأخير.

وانظر (۲۰۷۳۷).

٢٣٠٧٨ حدثنا وكيعٌ، حدثنا عاصمٌ، عن رَجَاء بن حَيْوة، عن أبيه عن الرَّسولِ الذي سألَ النبيَّ ﷺ عن الهجرة، فقال: «لا تَنقطِعُ ما جُوهِدَ العَدُقُ»(١).

٢٣٠٧٩\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا شُعْبة، عن قتادةً، عن نَصْر بن عاصم اللَّيثي

عن رجل منهم، أنَّه أتى النبيَّ ﷺ، فأسلمَ على أن يُصلِّي صلاتينِ، فقَبلَ منه (١٠).

٢٣٠٨٠ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سُفيانُ، عن خالد الحذَّاء، عن ابن الشَّخِير عن ابن الشَّخِير عن ابن الشَّخِير عن الأعرابي: أنَّ نعلَ رسول الله ﷺ كانت مَخصُوفة (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عاصم \_ وهو ابن رجاء بن حيوة \_ ليس بذاك القوي، وجده حيوة الكندي لم نقف له على ترجمة، وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٢٥١/٥ وقال: رواه أحمد، وحيوة لم أعرفه.

وفي الباب عن جنّادة بن أبي أمية، سلف برقم (١٦٥٩٧)، وسنده صحيح. وعن عبد الله بن السعدي، سلف برقم (٢٢٣٢٤)، وسنده قوي.

وعن ثوبان عند البزار (١٧٤٩ ـ كشف الأستار)، قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٥١: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه.

وسلف عن محمد بن جعفر، عن شعبة برقم (٢٠٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، وابن الشخير: هو يزيد بن عبد الله، وسلف الحديث برقم (٢٠٠٥٨) عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن الأعرابي، وهو المحفوظ.

418/0

٢٣٠٨١ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سُفيانُ، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عبد الرحمٰن بن أبي عَمْرة

عن عمِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَجْمَعُوا بينَ اسْمِي وكُنيْتي»(١).

۲۳۰۸۲\_ حدثنا وَكيعٌ، حدثنا ثَوْرٌ الشَّامي، عن حَرِيز بن عثمان، عن أبى خِداش (۲)

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «المُسلمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلاٍ، والنَّارِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فليست له رواية في الكتب الستة. عبد الكريم الجزري: هو ابن مالك.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٦٧٢ عن وكيع، بلهذا الإسناد.

وانظر (۱۵۷۳٤).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) والنسخ المتأخرة: خراش.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. ثور الشامي: هو ابن يزيد أبو خالد الحمصي، وحريز بن عثمان: هو الرحبي الحمصي، وأبو خِداش: هو حِبَّان بن زيد الشَّرْعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٣٠٤ عن وكيع، بلهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٨٥٧، والبيهقي ٦/ ١٥٠ من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن ثور الشامى، به.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٧٢٩)، وأبو داود (٣٤٧٧)، وابن عدي ٢/ ٨٥٧، والبيهقي ٦/ ١٥٠ من طرق عن حريز بن عثمان، به.

وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (٣١٥)، والبيهقي ٢/١٥٠ من طريق سفيان الثوري عن ثور بن يزيد يرفعه إلى النبي ﷺ. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثور، وإنما أخذه ثور عن حريز.

٢٣٠٨٣\_ حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن رجل من أسلم، قال: قال النبيُّ عَلَيْ لرجل: «لُو قلتَ حينَ أمسيتَ: أعوذ بكلمات الله التامَّات كلِّهنَّ من شرِّ ما خَلَقَ، لم يَضُرَّك عقربٌ حتى تُصبح»(١).

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٤٧٢)، والطبراني في «الكبير» ١١/ (١١١٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٢٥، والمزي في ترجمة عبد الله بن خراش من «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٥٥. وإسناده ضعيف.

وعن عائشة عند ابن ماجه (٢٤٧٤)، والمزي في ترجمة زهير بن مرزوق من «تهذيبه» ٤/٤١٩–٤٢٠ قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار» قلت: يا رسول الله... إلخ.

وعن بُهَيْسة عن أبيها بنحو الشاهد السابق عند أبي عبيد (٧٣٦)، وأبي داود (٣٤٧٦)، والبيهقي ٦/ ١٥٠، وإسناده ضعيف.

قوله: «الكلاً» قال السندي: المرعَى، يريد أنه لا ينبغي لأحد أن يمنع آخر مِن لهذه الثلاثة.

(۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح، لكن اختلف على سهیل بن أبي صالح في صحابیه كما بیناه عند الروایة (۱۵۷۰۹).

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» ١٤٦/١١ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

تنبيه: سقط لهذا الحديث من (م) و(ظ۲) و(ق)، وأثبتناه من (ظ٥) ومن «أطراف المسند» ٨/٣٤٦.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي عبيد (٧٣١)، وابن ماجه (٢٤٧٣).
 وإسناده صحيح.

۲۳۰۸۶ حدثنا وَكيعٌ، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمٰن بن عابس، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

عن بعضِ أصحاب محمد على قال: إنّما نهى رسولُ الله على عن الحِجَامة للصائم، والوصال في الصّيام، إبقاءً على أصحابه، ولم يُحرِّمُهما، قالوا: يا رسولَ الله، فإنّك تُواصِلُ! قال: "إنّي لستُ كأحدِكُم، إنّي أظَلُّ يُطعِمُني رَبِّي ويسقيني»(١).

٢٣٠٨٥ حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمشُ، عن أبي صالح ذَكوانَ

عن بعض أصحاب النبي على قال: جاء رجلٌ إلى النبي على فقال: يا رسولَ الله، إنَّ لفلان نَخْلةً في حائطي، فمُرْه فليبغنيها أو ليَهَبْها لي. قال: فأبى الرجلُ، فقال رسولُ الله على: «أفعَلْ، ولكَ بها نَخْلةٌ في الجَنَّةِ» فأبى، فقال النبيُّ على: «هذا أَبْخَلُ الناس»(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. وهو مكرر (۲۳۰۷۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.

وفي الباب عن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢٤٨٢).

وعن ابن مسعود، ذكرناه عند حديث أنس.

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٥١٧).

٢٣٠٨٦\_ حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن أَشعثَ، عن عمَّته

عن عمِّها قال: إنِّي لَبِسُوق ذي المَجَاز، عليَّ بُرْدةٌ لي مَلْحاءُ أَسحبُها، قال: (ارْفَعْ إزارَكَ، فَإِذَا وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ، فَنظرتُ، فإذا وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ، فَنظرتُ، فإذا إزارُه إلى أنصافِ ساقيه (۱).

(۱) إسناده ضعيف من أجل عمة أشعث ـ وهو ابن سليم أبي الشعثاء ـ فإنها لا تعرف، وسميت في الرواية التالية رهم ـ وهي بنت الأسود ـ وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له الترمذي في «الشمائل» والنسائي، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل: عبيد بن خالد، وقيل: عُبيدة ـ بضم العين وفتحها ـ بن خلف كما في الحديث التالي. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أحمد بن منيع كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٥٢٥) عن أبي أحمد الزبيرى، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١١٩٠)، وابن سعد في «الطبقات» ٢/٤٤، والترمذي في الشمائل (١١٣)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٥٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٨٣) و(٩٦٨٣) من طريق شعبة، ومسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٥٢٣) عن أبي الأحوص، ومسدد أيضاً (٥٥٢٤) عن أبي عوانة، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٨٤) من طريق شيبان بن عبد الرحمٰن، أربعتهم عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

ووقع في المطبوع من "إتحاف الخيرة" في رواية أبي عوانة: عن عمته عن عم أبيها، وهو خطأ، فقد أشار الحافظ في "التهذيب" أن روايته: عن عمته، عن عم أبيه.

وانظر الحديث التالي.

وفي باب الأمر برفع الإزار عن الشريد الثقفي، سلف برقم (١٩٤٧٢)، وإسناده صحيح. ۲۳۰۸۷\_ حدثنا حُسَين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرَّم(١)، عن الأَشعَث، عن عمَّته رُهْم

٢٣٠٨٨ حدثنا وكيعٌ، حدثنا مِسْعَرٌ، عن عَمرو بن مُرَّة، عن سالم بن أبي الجَعْد

عن رجلٍ من أسلم، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يا بلالُ، أُرِحْنا بالطَّلاة»(١٠).

<sup>=</sup> وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما مس الأرض فهو في النار» سلف برقم (٥٦٩٣)، وذكرت أحاديث الباب هناك.

قوله: «ملحاء» قال السندي: بردة فيها خطوط بيض وسود.

<sup>«</sup>أسحبها»: أجرُّها.

<sup>«</sup>بمخصرة» أي: بعصا.

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى قرة.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) والنسخ المتأخرة: في أسوتي.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن قرم، وجهالة عمة الأشعث. حسين بن محمد: هو ابن بهرام التميمي المَرُّوذي.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات، لكن اختلف على سالم بن أبي الجعد في إسناده، فمرة =

= يرويه عن رجل من أسلم، عن النبي على كما هنا، ومرة يرويه عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، عن صهر له أنصاري، ومرة يرويه عن محمد ابن الحنفية نفسه عن النبي على مرسلًا كما سيأتي عند الرواية (٢٣١٥٤).

مسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه أبو داود (٤٩٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٢١٤) من طريق عيسى ابن يونس، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٤٥-٤٤٥ من طريق خلاد بن يحيى، كلاهما عن مسعر بن كدام، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي داود أن الصحابي: رجل من خزاعة. ووقع عند الطبراني ـ ولعله تحريف ـ: عن عمرو بن مرة، عن سلمان بن خالد ـ أراه من خزاعة.

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (١٣٠٩)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» ٤٤٤/١٠ من طريق أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، به. قلنا: وأبو حمزة ضعيف.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٤٩/٢ من طريق سلمة بن الفضل، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن خارجة بن خزاعة، عن بلال. فجعله من حديث بلال. قلنا: وسلمة بن الفضل ضعيف.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ١٢٢/٤، والخطيب في «تاريخه» ١٢٤٠، وأخرجه الدارقطني في العلل» ١٢٢/٤، والخطيب في محمد ابن الحنفية، من طريق أبي حمزة الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد ابن الحنفية، عن بلال. فجعله أيضاً من حديث بلال. قلنا: وإسناده تالف.

وسيأتي الحديث من طريق سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن صهر له من الأنصار برقم (٢٣١٥٤).

(۱) تحرف في الأصول الخطية وأطراف المسند ٣٤٨/٨ إلى أبي خالد، وهو خطأ قديم، وصوابه ما أثبتناه، كما في مسندي مسدد وأبي يعلى، وأبو خلدة لهذا: هو خالد بن دينار التميمي السعدي، روى عن أبي العالية، وروى عنه وكيع.

عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ قال: حَفِظتُ لك أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ توضَّأ في المسجد().

٢٣٠٩٠ حدثنا يزيدُ، أخبرنا ابنُ عَون، عن مُجاهدٍ قال:

كناً ستَّ سنينَ علينا جُنادة بن أبي أُميّة، فقام فخطبنا، فقال: أَتَينا رجلاً من الأنصار من أصحاب رسولِ الله على، فدَخَلْنا عليه، فقلنا: حَدِّثنا ما سمعتَ من رسول الله على، ولا تُحدِّثنا ما سمعتَ من الناس. فشدَّدنا عليه، فقال: قامَ رسولُ الله على فينا، فقال: "أَنذَرْتُكم المسيحَ وهو مَمْسُوحُ العَين ـ قال: أحسبه قال: اليُسرَى ـ يَسِيرُ معه جبالُ الخُبْزِ وأنهار الماءِ، عَلامَتُه يَمكُثُ في الأرضِ أَربَعِينَ صَباحاً، يَبلُغُ سُلْطانُه كُلَّ مَنْهُلٍ، لا يأتي أربعة الأرضِ أربَعِينَ صَباحاً، يَبلُغُ سُلْطانُه كُلَّ مَنْهُلٍ، لا يأتي أربعة مساجِدَ: الكعبة، ومسجد الرَّسولِ، والمسجد الأقصَى، والطُورَ، ومما كانَ مِن ذٰلك فاعْلَمُوا أَنَّ الله ليسَ بِأَعورَ اللهُ ابن عون: وأحسبُه قد قال: "يُسَلَّطُ على رَجُلٍ فيَقْتُلُه ثم يُحْيِيهِ، ولا يُسَلَّطُ على عَيره "(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيّه. أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (١٤٩٩) عن عبد الله بن داود الخريبي. وأبو يعلى في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» أيضاً (١٥٠٠) من طريق صالح بن عمر، كلاهما عن أبي خلدة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله بن عون ابن أرطبان.

٢٣٠٩١ حدثنا يزيدُ، أخبرنا يحيى أنَّ بُشَيْر بن يسار أخبره

عن رجل من أصحاب رسولِ الله ﷺ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيع الثَّمَر بالتَّمْر، ورَخَّصَ في العَريَّةِ.

قال: والعَرِيَّةُ: النَّخلة والنَّخلتانِ يَشترِيهما الرجلُ بِخَرْصهما من التمر فيَضمَنُهما، فرخَّص في ذلك (١٠).

= وأخرجه بنحوه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٣٧٦/١٤ من طريق سعيد ابن سفيان المجحدري، عن ابن عون، بهذا الإسناد موقوفاً.

وأخرجه الحارث في «مسنده ـ بغية الباحث» (٧٨٤) من طريق فطر بن خليفة، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٦٩٢) من طريق قيس بن مسلم المكي، كلاهما عن مجاهد، به مرفوعاً.

وسيأتي بالأرقام (٢٣٦٨٣) و(٢٣٦٨٤) و(٢٣٦٨٥).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٩٥٤).

قوله: «لا يأتي أربعة مساجد»، ذكر منها الأقصى والطور ولم يرد ذكرهما إلا في هُذا الحديث فيما نعلم، وليس في الأحاديث الصحيحة إلا ذكر مكة والمدينة.

قال السندي: قوله: «كل منهل» هو الذي يكون على الطرق، وما كان على غير الطريق لا يسمى منهاد عُرفاً.

وانظر «النهاية في الفتن» لابن كثير ١/١٦٤-١٦٥.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، والصحابي الذي روى عنه بُشَيْر بن يسار: هو سهل بن أبي حثمة كما جاء مصرحاً به في الرواية السالفة برقم (١٧٢٦٢)، وكما في رواية مسلم. وقرن بُشير في الرواية السالفة برقم (١٧٢٦٢) مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج. يزيد: هو ابن هارون، ويحبى: هو ابن سعيد الأنصاري.

وأخرجه مسلم (١٥٤٠) (٦٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٠، والبيهقي في «السنن» ٣١٠/٥ من طريق سليمان بن بلال، ومسلم (١٥٤٠) = ٢٣٠٩٢ حدثنا يزيدُ، أخبرنا سفيانُ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي تَمِيمة الهُجَيْمي

عن رِدْفِ النبيِّ عَلَيْهُ، أو من حدَّثه عن رِدْف النبيِّ عَلَيْهُ: أنَّه كان رِدْفَه فعَثرَتْ به دابَّتُه، فقال: تَعِسَ الشيطانُ. فقال: «لا تَفعَلْ، فإنَّه يَتَعاظَمُ إذا قلتَ ذلكَ حتَّى يصيرَ مثلَ الجَبَلِ، ويقولُ: بِقُوَّتِي صَرَعْتُه، وإذا قلتَ: بِسمِ الله، تصاغَرَ حتَّى يكونَ مثلَ الذُّبابِ»(۱).

٢٣٠٩٣ حدثنا يزيدُ، أخبرنا هشامٌ، عن حَفْصةَ بنت سِيرِين، عن أبي العالِية

عن رجلٍ من الأنصار، قال: خرجتُ مع أهلي أُريدُ النبيَّ عن رجلٍ أن به قائمٌ، وإذا رجل مُقبِلٌ عليه، فظننتُ أنَّ لهما

<sup>=(</sup>٦٨)، والنسائي في «المجتبى» ٢٨٦/٧، وفي «الكبرى» (٦١٣٥) من طريق الليث، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩) من طريق عبد الوهّاب الثقفي، ثلاثتهم عن يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد. وقال بشير في رواية مسلم الأولى: عن بعض أصحاب رسول الله على منهم سهل.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على أبي تميمة الهجيمي - وهو طريف بن مجالد الهجيمي - كما سلف بيانه عند الرواية السالفة برقم (۲۰۵۹).

وأخرجه الضياء في «المختارة» (١٤١٤) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٩) من طريق قبيصة، عن سفيان الثورى، به.

حاجَةً، فجلستُ، فواللهِ لقد قامَ رسولُ الله ﷺ حتى جعلتُ أَرْتِي له من طول القيام، ثم انصرف، فقمتُ إليه فقلتُ: يا رسولَ الله، لقد قامَ بك هذا الرَّجلُ حتى جعلتُ أَرْثي لك من طولِ القيام! قال: «أَتدرِي مَن هٰذا؟» قلت: لا. قال: «ذاكَ جِبْريلُ يُوصِيني بِالجارِ، حتَّى ظَننتُ أَنَّه سيُورِّثُه، أَمَا إِنَّكَ لو كنتَ سَلَّمْتَ عليه لَرَدَّ عليكَ السَّلامَ»(١).

٢٣٠٩٤ حدثنا يزيدُ، أخبرنا سُليمانُ، عن أنس

أنَّ بعضَ أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ حدَّثَه: أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ ليلةَ أُسرِيَ بِهُ مرَّ بموسى وهو قائمٌ يُصلِّي في قبرِه (٢).

۲۳۰۹۵ حدثنا یزید، حدثنا محمد ـ یعنی ابن عَمرو ـ عن عبد العزیز ابن عَمرو بن ضَمْرة الفَزَاری

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرياحي.

وهو مكرر (۲۰۳۵۰) سنداً ومتناً، غير أنه قرن هناك بيزيد بن هارون محمد بن جعفر.

قوله: وإذا أنا به قائم، قال السندي: بالرفع أي: وهو قائم، والجملة حال، أو بالنصب على أنه حال، ولا عبرة بالخط.

<sup>«</sup>أرثي» كأرمي، أي: أترحم لأجله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الأخير. يزيد: هو ابن هارون، وسليمان: هو ابن طرخان التيمي، وأنس: هو ابن مالك خادم النبي على الله .

وانظر (۲۰۵۹۷) و(۲۳۰۶۲).

عن رجل من جُهَينة قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: متى أُصلِّي العشاءَ الآخِرة؟ قال: ﴿إِذَا مَلاَ اللَّيلُ بَطْنَ كُلِّ وَإِدٍ ﴿().

٢٣٠٩٦ حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن عبد الله بن المُغيرة بن أبي بُرْدة الكِناني أنه أخبره

(۱) إسناده ضعيف، عبد العزيز بن عمرو بن ضمرة الفزاري لم يذكروا راوياً عنه غير محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة الليثي \_، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو مجهول.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٢٠٨) عن يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١/ ٣٣١، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٢٠٦)، الخيرة» (١٢٠٧)، وابن أبي عمر في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٢٠٧)، وأحمد بن منيع (١٢٠٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٢٣/٦ من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وأحرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٩٧٥) من طريق قطن بن نسير، عن جعفر ابن سليمان الضبعي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله على عن وقت العشاء، فقال فذكره. قلنا: وقطن بن نسير ضعيف كان أبو زرعة يحمل عليه، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث ويوصله اه. ولعل هذا منه فقد خالف جمهور الرواة، والله تعالى أعلم.

وفي الباب عن أم أنس الأنصارية، عند الطبراني في «الكبير» ٢٥/ (٣٥٨) وإسناده تالف جداً.

وفي باب وقت صلاة العشاء عن ابن عباس، سلف برقم (٣٠٨١).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٤٩).

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٥٣٨).

أنَّ بعضَ بني مُدْلِج أخبره: أنَّهم كانوا يركبونَ الأَرْماثَ في البحر للصَّيد، فيَحمِلونَ معهم ماءً للشَّفَةِ ('' فتدركُهم الصَّلاةُ وهم في البحر، وأنهم ذكروا ذلك للنبيِّ عَلَيْهُ، فقالوا: إنْ نتوضا بمائِنا عَطِشْنا، وإنْ نتوضا بماءِ البحر وَجَدْناه في أنفُسِنا! فقال لهم: «هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحَلالُ ('') مَيْتَتُه» ("").

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٦٢٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٣٠، ومسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٢٦) و(٦٢٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٩٣١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٩٣) و(٤٩٤) و(٤٩٥) و(٤٩٦) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه الحاكم ١/ ١٤١، والبيهقي في «المعرفة» (٤٨٨) و(٤٨٩) و(٤٩٠) من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. إلا أنه سماه: المغيرة بن أبي بردة، بدل: عبد الله بن المغيرة.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٢١) و(٨٦٥٧)، والبيهقي في «المعرفة» (٤٩٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢١٩/١٦ من طريق ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المغيرة بن عبد الله، أن أناساً من بني مدلج سألوا النبي على الله الله،

<sup>(</sup>١) في (م): للسفة، وفي (ظ٢) و(ق): للسنة، والمثبت من (ظ٥)، أي: من أجل الشُّرب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة في هامش (ظ٥): الحِلّ.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره. عبد الله بن المغيرة، ويقال: المغيرة بن عبد الله، ويقال: المغيرة بن أبي بردة، روى عنه جمع ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، لكن قد اختلف عليه في إسناد لهذا الحديث كما يأتي.

٢٣٠٩٧\_ حدثنا يزيدُ، أخبرنا المسعوديُّ، عن زيدٍ العَمِّي، عن أبي نَضْرة، [عن أبي سعيد](١)

قال يزيد: أخبرنا سفيان، عن زيدٍ العَمِّي

عن أبي العالِيةِ قال: اجتَمَعَ ثلاثونَ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ فقالوا: أمَّا ما يَجهَرُ فيه رسولُ الله عَلَيْ بالقراءَة فقد عَلِمْناه، وما لا يَجهَرُ فيه فلا نقيسُ بما يجهرُ به. قال: فاجتَمعُوا فما اختَلَف منهم اثنان: أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ كان يقرأُ في صلاة الظُّهر قَدْرَ

<sup>=</sup> فذكره لهكذا بصيغة الإرسال. وسمياه أيضاً: المغيرة بن عبد الله، بدل: عبد الله بن المغيرة. وقرن عبد الرزاق في روايته الأولى بابن عيينة الثوريَّ، ووقع في روايته الثانية يحيى بن أبي كثير، ولعله سبق نظر من الإسناد السابق له.

وأخرجه الحاكم ١٤١/١-١٤٢، والبيهقي في «المعرفة» (٤٩٧) و(٤٩٨) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠٣١) من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله على فذكره.

وأخرجه الطحاوي (٤٠٣٣) من طريق عبد ربه بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة، عن عبد الله المدلجي، عن النبي على الله .

وسلف الحديث في «المسند» برقم (٧٢٣٣) من طريق سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، فانظره مع شواهده هناك.

قال السندي: «يركبون الأرماث» هو جمع رَمَث، بفتح ميم، وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يُشَدُّ ويُركَّب في الماء.

<sup>«</sup>للشفة» بفتحتين، أي: للشرب.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة من «أطراف المسند» ٨/ ٣٤٩.

ثلاثينَ آيةً في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ في كلِّ رَكعةٍ، وفي الرَّكعتين الأُولَيينِ في اللَّعصر في الأُولَيينِ الأُخرَيينِ قَدْرَ النِّصف من ذٰلك. ويقرأُ في العصر في الأُولَيينِ من الظُّهر، وفي بقَدْر النِّصف من قراءته في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ من الظُّهر، وفي الأُخرَيين بقَدْر النَّصف من ذٰلك (۱).

٢٣٠٩٨\_ حدثنا يزيدُ، أخبرنا سفيان بن سعيدٍ، عن الأعمش، عن يحيى بن وَثَّاب

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ \_ قال: أظنُّه ابنَ عمر \_ عن

وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه (٨٢٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٧/١، وفي «شرح المشكل» (٤٦٢٨) من طريق أبي داود الطيالسي، عن المسعودي، عن زيد العمي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. ورواية الطيالسي عن المسعودي بعد اختلاطه أيضاً. وقد سلف بسند صحيح برقم (١٠٩٨٦) من حديث أبي الصّديق الناجي عن أبي سعيد الخدري.

وأخرج عبد الرزاق (٢٦٧٧) عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله على رمقوه في الظهر، فَحَزروا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بتنزيل السجدة.

وأخرج ابن أبي شيبة ٣٥٦/١ عن وكيع، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي العالية، قال: حزر رسول الله عليه قراءته في الظهر نحواً من الم التنزيل.

وأخرج ابن أبي شيبة موقوفاً ١/٣٥٧ عن إسحاق بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن أبي العالية قال: العصر على النصف من الظهر.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذان إسنادان ضعيفان، الأول: فيه المسعودي ـ وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عقبة ـ،ورواية يزيد ـ وهو ابن هارون ـ عنه بعد اختلاطه، وفيه زيد العمِّي ـ وهو ابن الحواري ـ ضعيف.

والإسناد الثاني: فيه زيد العمي أيضاً. أبو نضرة: هو منذر بن مالك بن قِطعة، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.

النبيِّ ﷺ قال: «المُؤمِنُ الذي يُخالِطُ النَّاسَ ويَصبِرُ على أَذاهُم، أَعظمُ أَجْراً مِن الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ، ولا يَصبِرُ على أَذاهُم»(١٠).

٢٣٠٩٩ حدثنا يزيدُ، أخبرنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عاصم بن أبي النَّجُود

عن جُرَيِّ قال: الْتَقَى رجلانِ من بني سُليَم من أصحاب النبيِّ اللهِ نقول: «سُبْحانَ النبيَّ عَلَيْهِ يقول: «سُبْحانَ اللهِ نِصفُ المِيزانِ، والحمدُ لله يَمْلؤُه، والله أكبرُ يملأ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ، والصَّومُ نِصفُ الصَّبرِ، والوُضوءُ نِصفُ الإيمانِ»(٢).

٢٣١٠٠ حدثنا يزيد، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائِيُّ، عن
 ٣٦٦/٥ يحيى بن أبي كَثِير، عن أبي سلَّام

أَنَّ رجلًا حدَّثه أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: «بَخٍ بَخٍ لخمسٍ ما أَثْقَلَهُنَّ في المِيزانِ» قال رجلٌ: ما هُنَّ يا رسولَ الله؟ قال: «لا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وسلف في مسند ابن عمر برقم (٥٠٢٢) من طريق شعبة عن الأعمش.

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير عاصم بن أبي النجود، فقد روى له أصحاب السنن، وحديثه في «الصحيحين» مقرون، وهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وغير جري ـ وهو ابن كليب النَّهدي ـ فقد مضى الكلام عليه فيما سلف برقم (۱۸۲۸۷).

وانظر (۲۳۰۷۳).

إلَٰه إِلَّا اللهُ، واللهُ أكبر، وسُبحانَ الله، والحمدُ لله، والولدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى فيَحتَسِبُه والدُّه.

خَمْسٌ مَن اتَّقَى الله بِهِنَّ مُسْتِيقِناً دَخَلَ الجِنَّةَ: مَن شَهِدَ أَنْ لا إِلَّه الله، وأَنَّ مُحمداً عَبْدُه ورسولُه، وأَيقَنَ بِالموتِ، والبَعْثِ، والحِساب»(۱).

٢٣١٠١\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعبةُ، حدثنا سَلْم (٢) قال: سمعتُ عبد الله بن أبي الهُذَيل قال:

حدثني صاحبٌ لي: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تَبًا للذَّهَبِ والفِضَّة». قال: فحدثني صاحبي: أنه انطَلقَ مع عمر بن الخطَّاب، فقال: يا رسولَ الله، قولُك: «تبًا للذَّهب والفِضَّة» ماذا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لِساناً ذاكِراً، وقَلْباً شاكِراً، وزَوجةً تُعِينُ على الآخِرَة» "

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد رجاله ثقات لكن یحیی بن أبي كثیر لم یسمعه من أبي سلام، بینهما زید بن سلام بن أبي سلام كما في الرواية السالفة برقم (۱۵۲۲۲)، والرجل الذي حدَّث أبا سلام هو مولىً لرسول الله ﷺ يُسمَّى أبا سلمى كما أوضحناه هناك.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) و(ق) إلى: سالم، والمثبت من (ظ٥).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير سلم ـ وهو ابن عطية الفُقيمي ـ فقد لينه الحافظ ابن حجر في «التقريب».

وأخرجه المزي في ترجمة سلم من «تهذيب الكمال» ٢٣١/١١ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

٢٣١٠٢\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، قال: سمعتُ أبا مالكِ الأَشجَعي يُحدِّث عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمٰن، قال:

أخبرني من رأى النبي ﷺ يُصلِّي في الثوبِ الواحد قد خالَفَ بينَ طَرَفيهِ (١٠).

٣٣١٠٣\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن زيدٍ أبي الحَوَارِي، عن أبي الصِّدِّيق

عن أصحاب النبيِّ عَلَيْ ، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «يَدْخُلُ فُقراءُ المُؤمِنينَ الجَنَّةَ قبلَ أَغنيائِهم بِأَربعِ مئةِ عامٍ» ـ قال: فقلتُ: إنَّ الحسن يَذكُر أربعينَ عاماً، فقال: عن أصحاب النبيِّ عَلَيْ، عن النبيِّ عَلَيْ الله عام ـ قال: «حتَّى يقولَ المُؤمِنُ (٢) الغَنيُ : يا النبيِّ عَلَيْ الله عام ـ قال: وقلنا: يا رسولَ الله ، سمِّهم لنا بأسمائِهم . ليَّتني كنتُ عَيِّلًا قال: قلنا: يا رسولَ الله ، سمِّهم لنا بأسمائِهم . قال: «هُم الَّذينَ إِذَا كَانَ مَكْرُوهُ ، بُعِثُوا له ، وإذا كانَ مَعْنَمٌ بُعِثَ إليه سِواهُم ، وهُم الَّذين يُحْجَبُونَ عن الأبواب (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في النكاح من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ١٧٦/١١

وأخرجه النسائي أيضاً في النكاح من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به.

ويشهد له حديث ثوبان السالف برقم (٢٢٣٩٢)، وانظر شرحه والكلام عليه هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٥٨٠١).

<sup>(</sup>٢) لفظة: المؤمن، زدناها من (ظ٥).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف زيد أبي الحواري، وهو ابن الحواري العَمِّي.
 أبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي البصري.

٢٣١٠٤ حدثنا محمد بنُ جعفرٍ، حدثنا شُعبة، قال: سمعتُ غالباً القَطَّان يُحدِّث، عن رجلٍ من بني نُمير، عن أبيه

عن جَدِّه: أنَّه أَتى النبيَّ عَلَيْهُ، فقال: إنَّ أَبِي يقرأُ عليكَ السَّلامُ»(١). السَّلامُ»(١).

قوله: "عيِّلًا" يعني: محتاجاً غاية الحاجة، كالعبد والصغير. قاله السندي. "سمِّهم لنا" أي: صفهم لنا.

(١) إسناده ضعيف لإبهام الرجل النميري وأبيه. غالب القطان: هو ابن خطّاف ابن أبي غيلان القطان.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٧٣)، وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٣٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن السني: عن رجل من بني تميم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٢/٩ عن وكيع، عن شعبة، به. وزاد فيه: قلت: يا رسول الله، إن قومي يريدون أن يعرفوني، قال: «لا بد من عريف، والعريف في النار». ووقع عنده: عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن جده أو جد أبيه.

وأخرجه أبو داود (٢٩٣٤)، ومن طريقه البيهقي ٣٦١/٦ من طريق بشر بن المفضل، وأبو داود (٥٢٣١) من طريق إسماعيل ابن علية، وأبو نعيم في «الحلية» / ٢٥٨ من طريق مسعر، ثلاثتهم عن غالب القطان، به. ورواية بشر بن المفضل مطولة وفيها قصة. ووقع في رواية ابن علية: «عن رجل» غير منسوب، وفي رواية مسعر: عن رجل من بني تميم.

<sup>=</sup> وسلف حديث عبد الله بن عمرو بسند صحيح برقم (٦٥٧٨) بلفظ: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً».

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٤٧٦) وذكرنا عنده شواهده، وجاءت بعض الروايات بلفظ: خمس مئة عام، ذكرناها عند حديث جابر.

ولقوله: «هم الذين إذا كان مكروه بعثوا له. . إلخ» انظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٧٠).

٢٣١٠٥ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن خالدٍ، عن عبد الله ابن شَقِيق

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ يقال له: ابن أبي الجَدْعاء (١٠) ـ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَيَدخُلَنَّ الجنَّةَ مِن أُمَّتِي بِشفاعَةِ رجلٍ مِن أُمَّتِي، أَكثرُ مِن بني تَمِيمٍ»(١٠).

٢٣١٠٦\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن الحارث، عن زُهير بن الأقمَر قال:

بينما الحسنُ بن عليً يَخطُبُ بعدما قُتِلَ عليُّ، إذ قام رجلٌ من الأَزْدِ آدمُ طُوَالٌ، فقال: لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ واضعَه في حَبْوَتِه، يقول: "مَن أَحَبَّني فلْيُحِبَّه، فليُبلِّغِ الشَّاهدُ الغائِبَ» ولولا عَزْمةُ رسولِ الله ﷺ ما حدَّثتُكم (").

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: الجعد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن صحابيه ابن أبي الجدعاء \_ وهو عبد الله \_ لم يخرج له سوى الترمذي وابن ماجه. خالد: هو ابن مهران الحذَّاء.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ٧٤١/٢ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٨٥٧) عن إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. عبد الله بن الحارث: هو الزُّبيدي النجراني.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٩٩ من طريق محمد بن جعفر، بلهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٢٨، وفي «خلق أفعال العباد» (٤٠٤) و(٤٠٥)، والحاكم ٣/ ١٧٣- ١٧٤ من طرق عن شعبة، به. قال البخاري عقبه في «تاريخه»: يقال: هو أبو كثير الزبيدي ـ يعني: زهير بن الأقمر.

٢٣١٠٧\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعتُ سعيد بن وَهْب قال:

نَشَدَ عليٌّ الناسَ، فقام خمسةٌ أو ستةٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، فشَهدُوا أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن كنتُ مَولاهُ، فعَلِيٌّ مَولاهُ»(١).

وعن ابن مسعود عند ابن حبان (٦٩٧٠) ولفظه: كان النبي على يصلي والحسن والحسين يَثِيان على ظهره، فيباعدُهما الناس، فقال النبي على: «دعوهما بأبي هما وأمى، من أحبني فليُحبَّ لهذين».

قال السندى: قوله: «طوال» بضم الطاء، أي: طويل.

«في حبوته» بتثليث الحاء: ضم الساقين إلى البطن والجلوس على الألْيتين.

(١) إسناده صحيح.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١٠٢١).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٢٢٢ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «خصائص علي» (٨٦) من طريق محمد بن جعفر، به.

وسلف برقم (٩٥٠) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع قالا: نشد عليٌّ الناس في الرحبة. . . فذكره بأطول مما هنا.

وفي الباب عن البراء بن عازب، سلف برقم (١٨٤٧٩)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>=</sup> وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين، وسلف برقم (٧٣٩٨) ولفظه: «اللهم إنى أُحبُّه، فأُحِبَّه، وأَحِبَّ من يُحِبُّه».

وعنه أيضاً سلف برقم (٧٨٧٦) ولفظه: «من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني» يعني حَسَناً وحسيناً.

وعن البراء بن عازب عند الشيخين، وسلف برقم (١٨٥٠١) ولفظه: أن النبي عند الشيخين، وسلف برقم (١٨٥٠١) ولفظه: أن النبي عند المراد الحسن، فقال: "إني أُحِبُّهُ، فأحِبَّه».

٢٣١٠٨ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن عبد الملك بن مَيْسرة، عن كُرْدُوس \_ قال: كان يَقُصُّ \_ فقال:

حدثنا رجلٌ من أهل بَدْرٍ، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «لأَنْ أَعتِقَ أَربعَ أَجلِسَ في مِثلِ هٰذَا المَجلِس، أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أُعتِقَ أَربعَ رقابِ» يعني: القَصَصَ (١٠).

٢٣١٠٩ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبة، عن محمد بن أبي (٢) يعقوبَ، قال: سمعتُ شَقِيق بن حيًّان يُحدِّث

عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلَّى هذا الحيُّ من مُحَارِب الصُّبح، فلمَّا صَلَّوْا قال شَابُّ منهم: سمعتُ ٥/٣٣ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّه سَيُفتَحُ لكم مَشارِقُ الأَرضِ ومغارِبُها، وإِنَّا عُمَّالُها في النَّارِ إِلَّا مَن اتَّقَى اللهَ وأَدَى الأَمانةَ»(٣).

٢٣١١٠ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة

عن أبي عِمران الجَوْني، قال: قلتُ لِجُندُب: إنِّي قد بايعتُ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة كردوس بن قيس، وقد سلف الكلام عليه برقم (١٥٨٩٩).

وأخرجه أبن أبي شيبة ٨/ ٧٤٥ عن محمد بن جعفر، بلهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥٦٤) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به. وقال في آخره: قلت: أيّ مجلس تعنى؟ قال: مجلس الذكر.

<sup>(</sup>٢) لفظة «أبي» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، شقيق بن حيان ومسعود بن قبيصة مجهولان. محمد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب النميمي البصري.

هُوْلاءِ \_ يعني ابنَ الزُّبير \_ وإنهم يُريدونَ أَن أَخرُجَ معهم إلى الشَّام. فقال: أَمسِكْ. فقلتُ: إنهم يأْبَوْ. نَ قال: افتَدِ بمالِك. قال: قلتُ: إنّهم يأْبَونَ إلَّا أَن أُقاتلَ معهم بالسَّيف!

فقال جُندبُّ: حدَّثني فلانٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَجيءُ المَقتولُ بقاتِلِه يومَ القيامةِ، فيقولُ: يا رَبِّ، سَلْ هٰذا فِيمَ قَتَلَتُه؟ قَالَ شعبةُ: وأحسبُه قال: «فيقولُ: عَلاَمَ قَتَلْتُه؟ فيقولُ: قَتَلَتُه؟ فيقولُ: قَتَلَتُه على مُلْكِ فُلانٍ». قال: فقال جندبٌ: فاتَّقِها(۱).

٢٣١١١\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، قال: سمعت أبا عَقِيل يُحدِّث عن سابق بن ناجية

عن أبي سلام، قال: كُناً قُعوداً في مسجد حِمْص، إذ مراً رجلٌ، فقالوا: هذا خَدَمَ رسولَ الله عَلَيْ قال: فنهضتُ فسألتُه، فقلت: حَدِّثنا بما سمعت من رسول الله عَلَيْ لم يَتداولُه الرِّجالُ فيما بينكما، قال: سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول: «ما مِن عَبدٍ مُسلم يقولُ ثلاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي أو يُصبحُ: رَضِيتُ بالله رَبّاً، مُسلم يقولُ ثلاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي أو يُصبحُ: رَضِيتُ بالله رَبّاً، وبالإسلام دِيناً، وبمحمدٍ نَبيّاً، إلا كانَ حَقّاً على الله أن يُرْضِيه يومَ القيامة »(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناد صحيح على شرط الشيخين، وسلف برقم (١٦٦٠٠). وسيأتي برقم (٢٣١٦٥) و(٢٣١٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة سابق بن ناجية.

وأخرجه الحاكم ١٨/١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. ووقع في إسناده قلبٌ وخطأ، يصحح من هنا.

٢٣١١٢\_ حدثنا عفَّان، حدثنا شُعبة، قال: أبو عَقيل أخبرني، قال: سمعتُ سابقَ بن ناجية \_ رجلًا من أهل الشام \_ يُحدِّث

عن أبي سلام البرَّاء - رجلٍ من أهل دمشق - قال: كُنَّا قُعوداً في مسجد حِمْص، فذكر معناه إلا أنه قال: «يقولُ إذا أصبَحَ وإذا أَمْسَى: رَضِيتُ بِالله رَبّاً، وبِالإسلامِ دِيناً، وبِمحمَّد نَبِيّاً، ثَلَاثَ مِرارٍ إذا أَمْسَى، إلَّا كانَ حَقًا على الله أَنْ يُرْضيه يومَ القِيامةِ»(١).

٢٣١١٣\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبةُ، قال: سمعتُ عبدَ الحميد صاحبَ الزِّيادِي يُحدِّث، عن عبد الله بن الحارث يحدِّث

عن رجل من أصحاب النَّبيِّ ﷺ: أنَّه دَخَلَ على النبيِّ ﷺ وهو يَتسحَّرُ، فقال: "إنَّه بَرَكةٌ أَعْطاكُمُوه الله، فلا تَدَعُوه»(٢).

٢٣١١٤ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن أبي مسعودٍ، عن حُميد (٣) بن القَعْقاع

وسلف الحديث عن أسود بن عامر برقم (١٨٩٦٧)، وسيأتي برقم (٢٣١١٢)
 عن عفان بن مسلم، كلاهما عن شعبة.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الحميد صاحب الزيادي: هو ابن دينار، وعبد الله بن الحارث: هو أبو الوليد الأنصاري.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٤/ ١٤٥ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسیأتی برقم (۲۳۱٤۲)

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٨٩٨). وانظر تتمة شواهده هناك. (٣) لفظة «حميد» سقطت من (م).

عن رجل جَعَل يَرْصُدُ نبيَّ الله ﷺ، فكان يقولُ في دُعائه: «اللهمَّ اغفِرْ لي ذُنْبِي، ووَسِّعْ لِي في ذاتِي، وبارِكْ لي فيما رَزَقْتَني»، ثم رَصَدَه الثانية فكان يقول مثلَ ذٰلك(١).

٢٣١١٥ حدثنا محمدُ بن جعفر، حدثنا شُعبة، قال: سمعتُ عُرْوةَ بن عبد الله الجُعْفي، يُحدُث عن أبي حَصْبة \_ أو ابن حَصْبة \_

عن رجل شَهِدَ رسولَ الله ﷺ يخطُبُ فقال: «تَدْرُونَ ما الرَّقُوبُ؟» قالوا: الذي لا ولدَ له. فقال: «الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الذي له وَلَدٌ فماتَ الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الذي له وَلَدٌ فماتَ ولم يُقَدِّمْ منهم شيئاً».

قال: «تَدْرونَ ما الصَّعْلُوكُ؟» قالوا: الذي ليس له مالٌ. قال النبيُّ عَلَيْهِ: «الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعلُوكِ، الصُّعلُوكُ كُلُّ الصُّعلُوكِ، الصُّعلُوكُ كُلُّ الصُّعلُوكِ، النبيُّ عَلَيْهِ: «الصُّعلُوكُ مَنْ النبيُّ عَلَيْهُ: الذي له مالٌ، فماتَ ولم يُقَدِّمُ منه شيئاً».

قال: ثم قال النبيُّ عَلَيْهِ: «ما الصُّرَعَةُ؟» قال: قالوا: الصَّرِّيع. قال: فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، ويَعْشَعِرُّ الصُّرَعَةِ، ويَقْشَعِرُ وَجُهُه، ويَقْشَعِرُ شَعْرُه، فيصْرَعُ (٢) غَضَبَه (٣).

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة حميد ـ وقيل: عبيد ـ ابن القعقاع، وقد اختلف فيه على شعبة، كما سلف بيانه عند الرواية (١٦٥٩٩).

<sup>-</sup>قال السندي: قوله: «ووسع لي في ذاتي»: يريد سَعَة الخُلُق وشرح الصدر.

<sup>(</sup>٢) في (م): فيصرعه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره دون قصة الصعلوك، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حصبةأو ابن حصبة.

۲۳۱۱٦ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةً، عن سِمَاك بن حَرْب، قال:

سمعتُ رجلًا من بني لَيْث قال: أَسَرَني ناسٌ من أصحاب النبيِّ ﷺ فكنتُ معهم، فأصابوا غَنَماً، فانتَهَبُوها، فطَبَخُوها، قال: فسمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ النَّهْبَى \_ أو النَّهْبة \_ لا تَصلُحُ، فاكفَؤُوا القُدُورَ»(١).

وأخرجه الخطيب (١٥٦٦) من طريق آخر عن وهب وسمى المغيرة: ابن سعيد الجعفي، وسمَّى الصحابي: خصيفة أو ابن خصيفة.

وانظر الإصابة ٢/ ٢٨٥ ترجمة خصفة.

وفي الباب دون قصة الصعلوك عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٢٦) وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: «الصعلوك» بضم الصاد واللام كالعصفور.

«الصرعة» بضم صاد وفتح راء المبالغ في صراع الناس، أي: يطرحهم على الأرض، ويقال له: الصَّرِّيع بوزن سكين، والمراد أن العبرة لدفع النفس عند قيامها لا لدفع الغير، والمقصود أن لهذا هو الممدوح شرعاً، لا أنه لا يطلق الاسم إلا عليه، وقيل: هو من قبيل الاسم، وكذا الكلام في الباقي، والله أعلم.

(١) صحيح لغيره دون قوله: "فاكفؤوا القدور"، ولهذا إسناد حسن من أجل=

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٣٤١) والخطيب في «المتفق والمفترق» (١٥٦٧) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن يزيد بن خصيفة، عن المغيرة ابن عبد الله الجعفي، قال: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي على يقال له: خصفة أو ابن خصفة فجعل ينظر إلى رجل سمين، فقلت له: ما تنظر إليه، فقال: ذكرت حديثاً سمعته من رسول الله على سمعته يقول: هل تدرون ما الشديد؟ قلت: الرجل يصرع الرجل. قال: «إن الشديد. . . » فذكره ولم نقف على ترجمة المغيرة ابن عبد الله الجعفي.

٢٣١١٧\_ حدثنا محمد وحَجَّاج، قالا: حدثنا شُعبة، عن قتادة، عن عن عمر ٣٦٨/٥ عن ٣٦٨/٥ عن عمر الرحمٰن بن المِنهال أو ابن مَسْلَمة الخُزَاعي

=سماك بن حرب، والرجل الليثي: هو ثعلبة بن الحكم كما جاء مسمَّى في المصادر التي خرَّجت الحديث.

وأخرجه الطيالسي (١١٩٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٢/١٧٣، وفي «الأوسط» ٢/٠٠١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/٤٩، والطبراني في «الكبير» (١٣٧٥) و(١٣٧٩)، وابن قانع ١/١٢١، والحاكم ٤/١٣٤، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٣٥٤) و(١٣٥٥) من طرق عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم الليثي. ورواية «التاريخ الأوسط» دون ذكر المرفوع.

وراب على تعبيه بن العكم اللهي . وروايه الماري الوسط الول الكبير» ١٧٣/٢، والبخاري في «الكبير» ١٧٣/٢، و«الأوسط» ٢٠٠١، وابن ماجه (١٩٣٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٣٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٩/ ٤٤، وفي «شرح المشكل» (١٣١٨)، وابن قانع ١/ ١٢٠، وابن حبان (١٦١٥)، والطبراني (١٣٧١) و(١٣٧٢) و(١٣٧٢) و(١٣٧٨) المعرفة ورسمانه و(١٣٧٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٣٥٦)، والمزي في ترجمة ثعلبة بن الحكم من «تهذيب الكمال» عن شعلبة بن الحكم، فذكره.

وأخرجه الطبراني (١٣٨٢)، وأبو نعيم (١٣٥٧) من طريق يزيد بن أبي زياد عن ثعلبة بن الحكم. قلنا: ويزيد ضعيف.

وأخرجه البخاري تعليقاً في «الكبير» ١٧٣/٢، والحاكم ١٣٤/٢ من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس، به. قال البخاري عقبه: ولا يصح عن ابن عباس، وبنحوه قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في «العلل» ٢/ ٢٢٤. قلنا: وأسباط ليس بذاك القوي. ثم قال أبو حاتم: ثعلبة بن الحكم قد سمع من النبي

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧). وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٣٥١) وانظر تتمة الشواهد عندهما.

إنما أحث رالب المنباری خاختصرگرا صمعادتر. عن عمّه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لأسلم: «صُومُوا اليومَ» قالوا: إنَّا قد أَكَلْنا. قال: «صُومُوا بَقِيَّةَ يومِكُم» يعني: يومَ عاشُوراءَ (١٠٠٠.

٢٣١١٨ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن أبي جعفرِ المَدِيني، قال: سمعتُ عُمَارة بن عثمان بن حُنيَف

حدثني القَيْسي: أنّه كان مع رسولِ الله على في سفر فبال، فأتي بماء، فهال على يده من الإناء فغسَلَها مرّة، وعلى وجهِه مرّة، وذراعَيه مرّة، وغسَل رجْليهِ مرّة بيديه كِلْتيهِما. وقال في حديثه: التفّ إصبعَه الإبهام (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمُن بن المنهال.

وسلف برقم (٢٠٣٢٩) عن حجاج، عن شعبة، وسيأتي برقم (٢٣٤٧٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ويأتي تخريجه هناك.

وله شاهد من حديث هند بن أسماء وآخر من حديث سلمة، سلفا على التوالي برقم (١٥٩٦٢) و(١٦٥٠٧)، وعند الأول ذكرنا تتمة الشواهد.

قوله: «لأسلم»: اسم قبيلة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة عمارة بن عثمان بن حُنيف، فقد تفرد بالرواية عنه أبو جعفر المديني \_ وهو عمير بن يزيد بن عمير الخطمي \_، والمحفوظ في لهذا الحديث ما رواه يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي المديني عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل، عن عبد الرحمٰن بن أبي قراد، عن النبي عن النبي قاله أبو زرعة كما في «علل» ابن أبي حاتم ١/٥٧، وإسناد يحيى القطان صحيح، وسلف برقم (١٥٦٦١).

وأخرجه النسائي ١/٧٩ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وفي باب وضوء النبي ﷺ مرَّةً مرَّة، عن ابن عباس، سلف برقم (١٨٨٩) و (٢٠٧٢).

٢٣١١٩\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، قال: سمعتُ حجَّاج ابن حجَّاج الأَسلَمي \_ وكان يَحُجُّ مع رسول الله ﷺ \_

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ - قال حجَّاج: أُراه عبدَ الله - عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِن فَيْحِ جَهنَّمَ، فإذا اشتدَّ الْحَرُّ، فأَبْرُدُوا عن الصَّلاةِ»(١).

۲۳۱۲۰ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، أخبرني عُبيد فرات المُكتِب، قال: سمعت أبا عمرو الشَّيْباني يُحدِّث

وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» كما في «أسد الغابة» لابن الأثير ١/ ٢٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم: ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، فقال: أحسبه ابن مسعود، ورواه القواريري، عن محمد بن جعفر، وقال: أحسبه عبد الله بن مسعود.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٧١-٣٧٦ من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أبو يعلى (٥٢٥٨) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. مختصراً.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٣٠)، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: «فأبردوا عن الصلاة» قال السندي: أي: بالصلاة، أو لأجل الصلاة.

(٢) المثبت من نسخة في هامش (ظ٥)، ومن «أطراف المسند» ١٤٣/٤، ومن مصادر التخريج، وجاء في (م) والنسخ الخطية: عبد الملك.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، حجاج بن حجاج الأسلمي تفرد بالرواية عنه شعبة، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، ونقل الذهبي في «الميزان» عن أبي حاتم: أنه مجهول، وتبعه الحافظ ابن حجر، ولم نقف على ذلك في كتب ولده التي بين أيدينا.

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ قال: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْهِ: أَيُّ العمل أفضلُ العَملِ الصَّلاةُ لِيَّةٍ: أو قال: «أفضلُ العَملِ الصَّلاةُ لِوَقتِها، وبرُّ الوالِدَين، والجهادُ»(().

٢٣١٢١\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن الأزرَق بن قيس، عن عبد الله بن رَبَاح

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْ: أَنَّ رسول الله عَلَيْ صَلَّى العصر، فقام رجلٌ يُصلِّي فرآه عمر، فقال له: اجلِسْ، فإنَّما هَلكَ أهلُ الكتابِ أَنَّه لم يكُنْ لصلاتِهم فصلٌ، فقال رسول الله عَلَيْ: «أَحسَنَ ابنُ الخطَّابِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إستناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عُبيد الله بن المكتب \_ وهو ابن مهران الكوفي \_ فمن رجال مسلم. وصحابيه: هو عبد الله بن مسعود. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.

وأخرجه مختصراً الدارقطني ٢٤٦-٢٤٦، والحاكم ١٨٩/١ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال الحاكم عقبه: الرجل هو عبد الله بن مسعود لإجماع الرواة فيه على أبي عمرو الشيباني.

قلنا: وسلف الحديث من طريق شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود برقم (٣٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه.

وأخرجه أبو يعلى (٧١٦٦) من طريق محمد بن جعفر، بلهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٣) من طريق عبد الله بن سعيد، عن الأزرق بن قيس، به.

وأخرجه أبو داود (۱۰۰۷)، والطبراني في «الكبير» ۲۲/(۷۲۸)، وفي «الأوسط» (۲۱۰۹)، والحاكم ۲/۲۷۰، والبيهقي ۲/۱۹۰ من طريق المنهال بن=

٢٣١٢٢ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن زيد بن وَهْب

عن رجل: أنَّ أعرابياً أتَى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أكلتنا الضَّبُع! فقال رسول الله ﷺ: «غَيرُ الضَّبُع عندي أخوفُ عليكم مِن الضَّبُع، إنَّ الدُّنيا سَتُصَبُّ عليكم صَبّاً، فيا ليتَ أُمَّتِي لا تَلْبَسُ الذَّهبَ»(١).

=خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت لهذه الصلاة. . . وذكر قصة، ثم ذكر حديثنا. والمنهال ضعيف.

وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي ريمة \_ بالتحتانية \_ من «الإصابة» / ١٤٧، أن ابن منده وأبا نعيم أخرجاه من طريق المنهال بن خليفة، عن الأزرق ابن قيس، قال: صلى بنا إمام يكنى أبا ريمة. . . فذكره.

وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان، سلف بسند صحيح برقم (١٦٨٦٦) وفيه: لا تُوصَلُ صلاةٌ بصلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تتكلم.

قوله: «لم يكن لصلاتهم فصل» يعني: لم يكن بين فرضهم ونفلهم فصل. قاله السندي.

(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد \_ وهو الهاشمي مولاهم \_ والرجل المبهم في الإسناد هو أبو ذر الغفاري كما جاء مسمّى في رواية الطيالسي.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٣٩٨٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٤٧) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد ـ وقد تحرف عنده إلى زيد بن أبي زياد ـ عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، قال: جاء أعرابي... فذكره.

وسلف الحديث برقم (٢١٣٥٣) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر صريحاً. وانظر شواهده هناك.

محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبيه، عن رجلٍ من مُزَيْنة أو جُهَيْنة قال:

كان أصحابُ النبيِّ ﷺ إذا كان قبلَ الأَضْحى بيوم أو بيومينِ أعطَوْا جَذَعينِ، وأَخذُوا ثَنِيَّا، فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الجَذَعةَ تُجزِىءُ مِمَّا تُجزِىءُ مِنه الثَّنيَّةُ»(١).

(١) إسناده قوى.

وأخرجه الحاكم ٢٢٦/٤ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ١٩٧٧ من طريق خالد بن الحارث، والبيهقي ٩/ ٢٧١ من

واحرجه النسائي ١١٦/٧ من طريق حالد بن الحارث، والبيهقي ١٧١/٦ من طريق وهب ابن جرير، كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٠/١٤، والحاكم ٢٢٦/٤ من طريق عبد الله بن إدريس، والنسائي ٢١٩/٧ من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن عاصم، به.

وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٧٠ من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، عن رجل عن سعيد بن المسيب، عن رجل من جهينة فذكره. وفي إسناده عبد الله بن محمد ابن سعيد بن أبي مريم ضعيف.

وأخرجه أبو داود (۲۷۹۹)، وابن ماجه (۳۱٤٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٧٦٤)، والحاكم ٢٢٦/٤، والبيهقي ٩/ ٢٧٠ و ٢٧٠-٢٧١، والمزي في ترجمة مجاشع بن مسعود من «تهذيب الكمال» ٢١٧/٢٧ من طرق عن سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي على يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم فأمر منادياً فنادى... فذكر نحو حديثنا. هكذا سماه سفيان في روايته، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اختلف قول شعبة وقول سفيان فالقول قول سفيان، والله أعلم.

وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٧٠ من طريق سفيان، عن عاصم، عن أبيه، عن رجل ـ قال: كان من أصحاب رسول الله على ـ: أنهم كانوا مع مجاشع السلمي فعزت الأضاحي فقال له رجل: إني سمعت رسول الله على يقول... فذكره. وإسناده ضعيف، فيه ابن أبي مريم المذكور.

۲۳۱۲٤\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عاصم بن كُليب، عن عياض بن مَرْثَد أو مَرثَد بن عِياض

عن رجل منهم: أنَّه سأَل رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله الله، أخبِرْني بعملٍ يُدخِلني الجنَّة. قال: «هل مِن والدّيث مِن أَحدٍ حَيُّ؟» قاله له مرَّاتٍ، قال: لا. قال: «فاسْقِ الماءَ» قال: كيف أسقِيهِ؟ قال: «اكْفِهِم آلتَهُ إِذَا حَضَرُوهُ، واحْمِلْه إليهم إذا غابُوا عنه»(۱).

٢٣١٢٥\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عبد الملك بن عُمير، قال: سمعتُ شَبِيباً أبا رَوْح يُحدِّثُ

وفي الباب عن أبي هريرة ، سلف برقم (٩٧٣٩).

وعن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٣٤٨)، وانظر تتمة الشواهد عند حديث أبي هريرة.

قوله: «إن الجذعة»: يعنى من الضأن.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، عياض بن مرثد، ترجمه ابن أبي حاتم في: عياض بن يزيد الكلابي، ونقل عن أبيه أنه مجهول.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٥، والطبراني في «الكبير» // (١٠١٤) و(١٠١٥) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الكبير» ٢٤/٧ من طريق القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب، عن عياض بن يزيد، به. كذا وقع عنده: ابن يزيد، وكذا وقع عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤٠٩/٦.

وسيأتي برقم (٢٣١٢٦).

وفي باب فضل سقي الماء عن سعد بن عبادة، سلف برقم (٢٢٤٥٨)، ولفظه: «مرَّ بي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، دُلَّني على صدقة. قال: «اسْقِ الماءَ». وعن كدير الضبي مرسلًا عند عبد الرزاق (١٩٦٩١)، وابن خزيمة (٢٥٠٣).

عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ: أنه صلَّى الصَّبح، فقرأ فيها بالرُّومِ فَأُوهَمَ فيها، فقال: «وما يَمنعُني» قال شُعبة: فذكر الرَّفْغَ ومعنى قوله: إنَّكم لستُم بمُتنظِّفينَ (١٠).

٢٣١٢٦ حدثنا عفَّانُ، حدثنا شُعبة، قال: عاصم بن كُليب أخبرني، قال: سمعتُ عِياض بن مَرْثَد، أو مَرْثَد بن عِياض

عن رجل منهم: أنه سأَلَ النبيَّ ﷺ عن عمل يُدخِلُه الجنَّة، فذكره إلا أنه قال: «تَكُفِيهِم آلَتَهُم إِذَا حَضَرُوهُ، وتَحمِلُه إليهم إذا غابُوا عنه»(٢).

۲۳۱۲۷\_ حدثنا محمدً بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن منصورٍ، عن رِبْعي بن حِرَاش

عن رجلٍ من بني عامر: أنَّه استَأْذنَ على النبيِّ عَلَيْ فقال: أَلَجُ (٣)؟ فقال النبيُّ عَلَيْ لخادمه: «اخْرُجِي إليه، فإنَّه لا يُحسِنُ

<sup>(</sup>١) إستاده حسن.

وهو مکرر (۱۵۸۷۳)، وانظر (۲۳۰۷۲).

قوله: «الرفغ» بفتح الراء وضمها وبالغين المعجمة: وسخ الجسد.

<sup>&</sup>quot;بمتنظفين" من النظافة بمعنى الطهارة، أي: ذكر أنهم لا يحسنون الوضوء، فينشأ منه الخللُ في القراءة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة عياض بن مرتد. عفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٣٧٥) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر (٢٣١٢٤).

والحقر (۲۰۰۲). (۳) في (ظ٥) و(ظ۲): أيتلج.

<sup>7 . 7</sup> 

الاستئذان، فقولي له، فليُقُل: السَّلامُ عليكم، آدخُلُ؟» قال فسمعتُه يقولُ ذٰلك، فقلتُ: السَّلامُ عليكم، آدخلُ؟ قال: فأذِنَ، أو قال: فدخلتُ، فقلتُ: بِمَ أَتيتنا به؟ قال: «لم آتِكُم إلا بخيرٍ، أَتيتُكُم أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَحدَه لا شَرِيكَ له ـ قال شعبة: وأحسَبُه قال: وحدَه لا شَرِيكَ له، وأَنْ تَدَعُوا اللاتَ والعُزَّى ـ وأَنْ تَصُومُوا مِن السَّنةِ وأَنْ تَصُومُوا مِن السَّنةِ شهراً، وأَنْ تَحُجُوا البيت، وأَنْ تَأَخُذُوا مِن أَموال أَعْنيائِكم شهراً، وأَنْ تَحُجُوا البيت، وأَنْ تَأَخُذُوا مِن أَموال أَعْنيائِكم فتردُّوها إلى الله على فُقُرائِكم قال: فقال: فقال: فهل بقي من العِلم شيءٌ لا تَعلَمُه؟ قال: «قد عَلِمَ الله خيراً، وإنَّ مِن العِلمِ ما لا يَعْلَمُه إلاّ الله، الخَمسُ أَنَ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعةِ ويُنزَّلُ الغَيْث ويَعْلَمُ ما في الأرحَامِ وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِي نَفْسٌ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ القمان: ٢٤]» (أَنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ القمان: ٢٤]» (أَنْ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ السَّاعِةِ ويُنْ الله عَلَيمُ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ السَّاعِةِ ويُنْ الله عَلَيمُ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ السَّاعِةِ ويُنْ الله عَلَيمُ عَلِيمُ السَّاعِةُ ويُنْ الله عَلَيمُ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ عَلِيمُ السَّاعِةِ ويُنْ الله عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُنْ الله عَلَيمُ عَلِيمُ السَّاعِةُ ويكُنْ الله عَلَيمُ خَبِيرٌ الله عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُنْ الله عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُنْ الله عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُونُ الله عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُونُ الله عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُونُ اللهُ عَلَيمُ السَّاعِةُ ويكُونُ اللهُ عَلَيمُ السَّاعِةُ اللهُ عَلَيمُ السَّاعِةُ اللهُ السَّاعِةُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢): مال.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٥) ونسخة من (ظ٢): فتؤدوها.

<sup>(</sup>٣) لفظة «الخمس» لم ترد إلا في (ظ٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، لكن ربعي بن حراش لم يسمعه من الرجل العامري، فقد جاء في بعض الروايات أنه قال: نُبُّئتُ، كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣١٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. مختصراً بقصة الاستئذان.

وأخرجه مختصراً كذٰلك أبو داود (٥١٧٩)، ومن طريقه البيهقي ٣٤٠/٨ من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، به.

٢٣١٢٨ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن منصورٍ، عن هِلال بن يِسَاف، عن القاسم بن مُخَيْمِرة

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْ ، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَن قَتَلَ رجلًا من أَهلِ الذِّمَّةِ لم يَرِحْ رائِحةَ الجَنَّةِ \_ أو لم يَجِدْ ريحَ الجنَّةِ ، منصورٌ الشَّاكُ \_ إِنَّ رِيحَها تُوجَدُ مِن قَدْرِ سَبعِينَ عاماً»(١).

وأخرجه مختصراً أبو داود (٥١٧٨)، ومن طريقه البيهقي ٣٤٠/٨ عن هناد ابن السري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم، عن منصور، عن ربعي، قال: حُدِّثتُ أن رجلًا من بني عامر.. فذكره.

وخالف في ذلك ابن أبي شيبة، فأخرجه عنه أبو داود (٥١٧٧)، والبيهقي ٣٤٠/٨ عن أبي الأحوص، عن منصور، عن ربعي، قال: حدثنا رجل من بني عامر... فذكره مصرحاً بالتحديث!

وفي باب قصة الاستئذان، عن كَلَدة بن الحنبل، سلف برقم (١٥٤٢٥)، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٨٨٤).

وفي باب قوله ﷺ: «أن تعبدوا الله وحده» إلى قوله: «وأن تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم» انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٠٧١).

ولقصة مفاتِح الغيب، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٧٦٦).

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. منصور: هو ابن المعتمر.

<sup>=</sup> وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٧١٤٥)، وعنه أبو داود بإثر (٥١٧٨)، ومن طريق أبي داود البيهقيُّ ٣٤٠/٨ عن أبي عوانة، عن منصور ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش، قال: نُبِّتُ أن رجلًا من بني عامر... فذكره، ولم يسق الأخيران لفظه.

٢٣١٢٩\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا حُذَيفة يُحدِّث

عن رجل من أصحاب النبيِّ، ﷺ عن النبيِّ قال: «نَظَرْتُ إِلَى القَمَرِ صَبِيحةَ ليلةِ القَدْرِ، فرأيتُه كأنَّه فِلْقُ جَفْنةٍ».

وقال أبو إسحاق<sup>(۱)</sup>: إنما يكون القمرُ كذاك صبيحةَ ليلةِ ثلاثٍ وعشرين<sup>(۱)</sup>.

۲۳۱۳۰ حدثنا محمد بنُ جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن أبي بِشْر، قال: سمعتُ يزيد بن أبي كَبْشة يَخطُب بالشَّام، قال:

سمعت رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ يُحدِّث عبدَ الملك بنَ مروان أنه قال في الخَمْر: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال في الخَمر:

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٨/ ٢٥، وفي «الكبرى» (٦٩٥١) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، به. وفيه: «لم يجد رائحة الجنة» من غير شك. وانظر (١٨٠٧٢).

<sup>(</sup>١) جاء في (م) و(ظ٢) و(ق) بعد هذا: "إنما يكون القمر كذاك صبيحة ليلة القدر، فرأيته كأنه فلق جفنة، وقال أبو إسحاق: إنما يكون ليلة ثلاث وعشرين وهو خطأ، وما أثبتناه من (ظ٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه، أبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد. وأبو حذيفة: هو سلمة بن صهيب الأرحبي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٤١١) من طريق محمد بن جعفر، بهذا لإسناد.

وسلف الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي حذيفة، عن علي بن أبي طالب برقم (٧٩٣). وانظر شرحه والتعليق عليه هناك.

«إِنْ شَرِبَها فَاجْلِدُوه، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه، ثمَّ إِنْ عَاد فَاجْلِدُوه، ثُمَّ إِنْ عَاد فَاجْلِدُوه، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوه»(۱).

٢٣١٣١\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن أبي بِشْر، عن عبدالله بن شَقِيق

عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ، عن النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «أَلاَ أَدُلُّكُم على أَهلِ الجنَّةِ؟» قالوا: بَلَى. قال: «الضُّعفاءُ المُتظلِّمُونَ» ثم قال: «أَلاَ أَدُلُّكُم على أَهلِ النَّارِ؟» قالوا: بَلَى. قال: «كُلُّ شَديدٍ جَعْظَرِيِّ»(۲).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل يزيد بن أبي كبشة ـ السكسكي ـ فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيّه. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

وأخرجه الحاكم ٢٧٢/٤ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال في آخره: فسمعت أبا علي الحافظ يحدثنا بهذا الحديث، فقال في آخره: لهذا الصحابي من أهل الشام وهو شرحبيل بن أوس.

قلنا: وقد سلف حديث شرحبيل بن أوس من غير لهذا الطريق برقم (١٨٠٥٣).

وسلف في حديث عبدالله بن عمرو (٦٥٥٣) أن هذا الحديث منسوخ عند عامة أهل العلم، فانظره لزاماً.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

وسلف بسند ضعيف من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة برقم (٨٨٢١).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠١٠)، وانظر تتمة شواهده عند حديثه السالف برقم (٦٥٨٠).

قوله: «الجعظري» أي: الفظّ الغليظ المتكبر، وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصَر قاله ابن الأثير.

٢٣١٣٢ حدثنا سُرَيج، أخبرنا أبو عَوَانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حُمَيد بن عبد الرحمٰن، قال:

لَقِيتُ رجلًا صَحِبَ النبيَّ عَلَيْ كما صَحِبَه أبو هريرة أربعَ سنينَ، قال: نَهَانا رسولُ الله عَلَيْ أَنْ يتمشَّطَ أحدُنا كلَّ يوم، أو يَبُولَ في مُغتَسَلِه، أو تغتسِلَ المرأةُ بفَضْل الرَّجل، أو يغتسلَ الرَّجلُ بفَضْل الرَّجل، أو يغتسلَ الرَّجلُ بفَضْل المرأة، ولْيَغتَرفا جميعاً(۱).

٢٣١٣٣ حدثنا سُليَمان بن داود، حدثنا إسماعيلُ ـ يعني ابنَ جعفر ـ، أخبرني محمد ـ يعني ابنَ أبي حَرْملة ـ عن عطاء

أن رجلًا أخبره: أنه رأَى النبيَّ ﷺ يَضُمُّ إليه حَسناً وحُسَيناً يقول: «اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهما فأُحِبَّهما»(٢).

٢٣١٣٤\_ حدثنا إسحاقُ بن عيسى، أخبرني مالكُ، عن زيد بن أَسلمَ، عن رجلِ من بني ضَمْرة

عن أبيه: أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن العَقِيقةِ، فقال: «لا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سريج: هو ابن النعمان الجوهري.

وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/٤١٣ من طريق قتيبة، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (١٧٠١١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات. سليمان بن داود: هو الهاشمي، وعطاء: هو ابن يسار.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٩).

وعن البراء بن عازب عند الترمذي (٣٧٨٢).

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٩٨).

أُحِبُّ العُقُوقَ» كأنه كَرهَ الاسمَ، وقال: «مَن وُلِدَ له، فأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عن ولَدِه فلْيُفعَلْ»(١).

٢٣١٣٥\_ حدثنا أبو سَلَمة الخُزَاعي، أخبرنا سُلَيمان \_ يعني ابن بلالٍ \_ عن عَمْرو بن يحيى بن عُمارة، عن سعيد بن يَسارِ

عن رجل من جُهَينة قال: سمعتُ النبيُّ ﷺ يقول: «إِنَّ

الكافِرَ يَشْرَبُ في سبعةِ أمعاءٍ، وإِنَّ المُؤمِنَ يشربُ في مِعيَّ واحِدٍ»<sup>(۲)</sup>.

(١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الضمري.

وهو في «الموطأ» ٢/ .٥٠٠، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٩/ ٣٠٠.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٥٧١) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به.

وسيأتي برقم (٢٣٦٤٣) من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن رجل من قومه.

وبرقم (٢٣٦٤٤) عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل عن أبيه أو عن

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف بسند حسن برقم (٦٧١٣).

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠١٤) من طريق أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا بذكر قصةٍ أبو يعلى في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٤٩٨٥) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقِم (٤٧١٨). وانظر تتمة شواهده هناك. ٢٣١٣٦\_ حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرني مالك، عن يزيد بن رُومَان، عن صالح بن خَوَّات بن جُبير

عمَّن صلَّى مع رسول الله ﷺ يوم ذات (۱) الرِّقاع صلاة الخوف: أنَّ طائفةً صَفَّتْ معه، وطائفةً وجَاهَ العدوِّ، فصلَّى بالَّتي معه رَكعةً، ثمَّ ثبتَ قائماً وأَتَمُّوا لأنفُسِهم، ثمَّ انصرفُوا، فصفُّوا وجاهَ العدوِّ، وجاءَت الطائفةُ الأُخرَى، فصلَّى بهم الرَّكعةَ التي بَقِيَت من صلاتِه، ثم ثبت جالساً وأَتَمُّوا لأنفُسِهم، ثمَّ سلَّم.

قال مالكُ: وهٰذا أحبُّ ما سمعتُ إليَّ في صلاة الخوفِ(٢).

<sup>(</sup>١) في (م) والأصول الخطية: ذات يوم الرقاع، والمثبت من «الموطأ» و«صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق ابن عيسى \_ وهو ابن نجيح البغدادي \_ فمن رجال مسلم.

وهو عند مالك في «الموطأ» ١/٣٨١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «المسند» ١/٧٧١، وفي «الرسالة» (٥٠٩) و(٧٧٧)، والبخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢)، وأبو داود (١٢٣٨)، والنسائي في «المجتبى» ٣/١٧١، وفي «الكبرى» (١٩٢٥)، والطبري في «تفسيره» (٢٥١/، وأبو عوانة (٢٤٢٦)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١١٨)، وفي «شرح المعاني» ١/٢١٢–٣١٣، والدارقطني في «السنن» ٢/٢٠، والبيهقي في «معرفة السنن» (٢٠٢٢)، وفي «السنن» (١٠٩٤)، وفي «الدلائل» ٣/٢٥٢–٣٥٧، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٩٤).

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٣٥/٥ من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن رجل. فذكره موقوفاً.

٢٣١٣٧ حدثنا حُسَين بن محمد، حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أَبيه، عن عُرُوة

عن الأحنفِ بن قيس، قال: أخبرني ابنُ عمِّ لي، قال: قلتُ لرسول الله ﷺ: يا رسولَ الله، قُلْ لي قولًا، وأقلِلْ، لعلي أعقِلُه. قال: «لا تَغضَبْ» قال: فعُدْتُ له مِراراً كلَّ ذُلك يَعودُ

قال الحافظ في «الفتح» ٤٢٢/٧: ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه، ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى. إلا أنَّ تعيين كونها كانت ذات الرقاع، إنما هو في روايته عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي هي وينفع لهذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي، فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي بخوات، والله أعلم. انتهى.

وقال أيضاً ٧/ ٤٢٥: وقد أورد مسلم وأبو داود من لهذا الوجه [أي من رواية يحيى القطان عن يحيى الأنصاري] بلفظ: «أن رسول الله على صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين» فذكر الحديث، وهو مما يقوي ما قدمته: أن سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذٰلك، وأن المراد بقول صالح بن خوات: «ممن شهد» أبوه، لا سهل، والله أعلم. انتهى.

قلنا: وسلف الحديث من طريق القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة. برقم (١٥٧١٠).

<sup>=</sup> وخالف المعتمر بن سليمان عَبدُ الله بن عمر العمري، فقد أخرجه الشافعي في «السنن» «الرسالة» (٥١٠) و(٢٧٨)، وابن خزيمة (١٣٦٠)، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٢٥٣، وفي «الدلائل» ٣/ ٣٧٨ من طريقه، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن صالح بن خوات، عن أبيه خوات، مرفوعاً، وعبد الله العمري ضعيف.

إِليَّ رسولُ الله ﷺ: ﴿لا تَغْضَبْ ﴾(١).

٢٣١٣٨ حدثنا مكِّيُّ بن إبراهيمَ، حدثنا الجُعَيْد، عن موسى بن عبد الرحمٰن الخَطْمي

أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأَلُ عبد الرحمٰن يقول: أَخبِرْني ما سمعتَ أباكَ يقولُ عن رسول الله ﷺ؟ فقال عبدُ الرَّحمٰن:

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن ذكوان، وباقي رجال الإسناد ثقات. حسين بن محمد: هو المرُّوذي، وابن عم الأحنف \_ أو عمه \_: هو جارية بن قدامة كما سلف بيانه عند الرواية (١٥٩٦٤).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١٠٠) من طريق أسد بن موسى، عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٢١٠٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤٨/٧ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، عن النبي على ويحيى الحماني ضعيف.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٢٧٩) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عن ابن أبي الزناد، عن عروة، عن الأحنف بن قيس، قال: أخبرني ابن عم لي جارية بن قدامة، قال: قلت: يا رسول الله...

وتحرف في المطبوع جارية إلى: حارثة، وزاد المحقق من جعبته في إسناده بين ابن عم لي وبين جارية: [عن]!

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٢٨٠)، وابن بشكوال ١٣٣/١ من طريق داود ابن عمرو، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن ابن عمر. وقال البيهقي: لهذا وهم ظاهر من داود بن عمرو لهذا، فقد رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن عم له أنه أتى رسول الله...

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٦٦٣٥)، وانظر شواهده هناك.

سمعتُ أَبِي يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَثَلُ الذي يَتُوضًا بالقَيْحِ ودَمِ يَلَعَبُ بِالنَّرْدِ، ثمَّ يقومُ فيُصلِّي، مَثَلُ الذي يَتوضَّأُ بالقَيْحِ ودَمِ الخِنزيرِ، ثمَّ يقومُ فيُصلِّي»(۱).

(۱) إسناده ضعيف، موسى بن عبد الرحمٰن الخطمي مجهول، واختلف عليه في إسناده كما سيأتي. الجُعيد: هو الجعد بن عبد الرحمٰن بن أوس، ومحمد بن كعب: هو القُرَظي.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٩١-٢٩٢، وأبو يعلى (١١٠٤) و البيهقي في «السنن» ٢١٥/١، وفي «الشعب» (٦٥٠٠) من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانفرد أبو يعلى فسمّى عبد الرحمٰن في روايتيه: عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخدري، وعليه وضعه في مسند أبي سعيد الخدري.

وأخرجه الطبراني ٢٢/ (٧٤٨)، ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» ١٩٨/٦ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعيد بن عبد الرحمٰن، عن موسى بن عبد الرحمٰن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب القرظي وهو يسأل أباه عبد الرحمٰن: أخبرني ما سمعت أباك يحدث عن رسول الله على في شأن الميسر، فقال عبد الرحمٰن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله على يقول: "من لعب بالميسر، ثم قام يصلي. . . » فذكره . فجعله من حديث أبي عبد الرحمٰن الخطمي، وعليه بوّب .

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢٩٠/١ من طريق حاتم بن سليمان، عن موسى بن عبد الرحمٰن أنه سمع محمد بن كعب القرظي يسأل أباه عن الميسر، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «من لعب بالميسر...» فذكره. فجعله من حديث عبد الرحمٰن الخطمي! قلنا: وحاتم بن سليمان لم نقف له على ترجمة.

وفي باب ذم اللعب بالنرد حديث بريدة الأسلمي، سلف برقم (٢٢٩٧٩). ووفي باب ذم اللعب بالنرد حديث بريدة الأسعري، سلف برقم (١٩٥٠١). وانظر تتمة شواهده عنده.

٢٣١٣٩\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن أبي إسحاق، عن جُرَيِّ النَّهْدي

عن رجل من بني سُلَيم: أنَّ النبيَّ عَقَدَ في يدِه - أو في يدِ السُّلَمي - فقال: «سبحانَ الله نِصفُ المِيزانِ، والحمدُ لله يَملاً المِيزانَ، والله أكبرُ يَملاً ما بينَ السَّماءِ والأَرضِ، والطُّهُورُ نصفُ الإيمانِ('')، والصَّومُ نِصفُ الصَّبرِ"('').

٢٣١٤٠\_ حدثنا حجَّاج، حدثنا شُعْبة، عن عَمرو بن دينارٍ، عن عَمْرو ابن أُوس

عن رجل حدَّثه مُؤذِّنُ رسولِ الله ﷺ قال: نادى منادي رسولِ الله ﷺ في يوم مَطِيرٍ: «صَلُّوا في الرِّحَالِ»(٣).

٢٣١٤١ حدثنا رَوْح، حدثنا ابنُ جُرَيج، أخبرني عَمرو بن يحيى بنِ عُمارة بن أبي حَسَن، حدثتني مريمُ ابنةُ إياس بن البُكير صاحب النبيِّ ﷺ

عن بعض أزواج النبيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ النبيَّ عَلِيهِ دخلَ عليها فقال: «أَعندَكِ ذَرِيرةٌ؟» قالت: نعم. فدعا بها، فوضَعَها على بَثْرةِ بينَ أصابع رِجْله، ثمَّ قال: «اللهمَّ مُطفِىءَ الكبيرِ، ومُكبِّرَ الصَّغِير،

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): الميزان، والمثبت من (ظ٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير جري بن كليب النهدي، وسلف الكلام عليه وعلى الحديث فيما سلف برقم (١٨٢٨٧).

وانظر (۲۳۰۷۳).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وسلف الكلام عليه عند مكرره برقم (١٧٥٢٧).

أَطْفِئُها عنِّي فطَفِئَتْ(١).

٢٣١٤٢ حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعْبة، حدثني عبدُ الحميد صاحب الزِّيّادي، عن عبد الله بن الحارثِ

عن رجل من أصحابِ النبيِّ ﷺ: أنَّ رجلًا دخلَ على النبيِّ ﷺ: أنَّ رجلًا دخلَ على النبيِّ ﷺ وهو يتَسَحَّرُ، فقال: ﴿إِنَّ السَّحُورَ بَرَكَةٌ أَعْطاكُمُوها اللهُ، فلا تَدَعُوها»(٢).

٢٣١٤٣ حدثنا أُسودُ بن عامرٍ، أخبرنا أبو إسرائيلَ، عن الحَكَم، عن أبي سَلْمان

وأخرجه المزي في ترجمة مريم بنت إياس من «التهذيب» ٣٥/ ٣٠٥ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٣١)، والحاكم ٢٠٧/٤ من طريق الحجاج بن محمد المصيصي، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٥) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به. ووقع في رواية الحاكم: أظنها زينب يعني زوج النبي على وصححه، ووقع عند ابن السني: «مريم بنت أبي كثير» وهو وهم نبّه عليه الحافظ.

قوله: «ذريرة» هي فتات قصب الطِّيب، يُجلُّب من الهند.

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه.

وسلف برقم (٢٣١١٣) عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

<sup>(</sup>١) إسناده إلى مريم بنت إياس صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وأما مريم فقد تفرد بالرواية عنها عمرو بن يحيى المازني، ومع ذلك فقد صحّح حديثها لهذا الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» كما في «الفتوحات الربانية» لابن علان علان على على وقال بعد أن خرجه من طريق أحمد وغيره: فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة «الصحيحين» إلا مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله على وقد اختُلف في صحبتها، وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة ولأخيها محمد رؤية.

عن زيد بن أَرقمَ قال: استَشْهَدَ عليٌّ الناسَ، فقال: أُنشِدُ الله رجلًا سمع النبيَّ ﷺ يقول: «اللهمَّ مَن كنتُ مَولاه فعَلِيُّ مَولاهُ، اللهمَّ والِ مَن والآهُ، وعادِ مَن عاداهُ» قال: فقامَ ستةَ عشرَ رجلًا فشَهدُوا(۱).

٢٣١٤٤ حدثنا يحيى، حدثنا إبراهيم - يعني ابنَ نافع - عن ابن أبي نُجِيح، عن أبيه

عن رجلين (٢) من بني بَكْر، قالا: خَطَبَ النبيُّ ﷺ الناسَ بمِنيً على راحلتِه ونحن عند يَديها. قال إبراهيمُ: ولا أحسَبُه إلا قال:

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٩٩٦) من طريق يحيى الحماني، والمزي في ترجمة أبي سلمان المؤذن من «تهذيب الكمال» ٣٦٨/٣٣ من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن أبي إسرائيل الملائي، بهذا الإسناد. لكن وقع في رواية الطبراني: اثنا عشر بدرياً، بدلاً من: ستة عشر رجلاً.

وأخرجه الطبراني (٤٩٨٥) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن أبي سليمان زيد بن وهب، عن زيد بن أرقم. كذا سمَّاه زيد بن وهب، وزاد فيه: قال زيد بن أرقم: فكنت فيمن كتَم؛ فذهب بصري. قلنا: وإسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف.

وانظر ما سلف من حديث زيد بن أرقم في مسنده برقم (١٩٢٧٩)..

وفي الباب عن البراء بن عازب، سلف برقم (١٨٤٧٩)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، أبو إسرائيل ـ وهو إسماعيل بن خليفة الملائي ـ ليس بذاك القوي، وأبو سلمان ـ وهو يزيد بن عبد الله مؤذن الحجاج ـ جهله الدارقطني. الحكم: هو ابن عُتيبة الكندي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) وبقية النسخ: عن رجل من بني بكر.

عند الجَمْرة(١).

٢٣١٤٥\_ حدثنا إسحاقُ بن سُليمان الرَّازي، قال: سمعتُ زكريًا بن سلام يُحدِّث عن أبيه

عن رجل قال: انتهيتُ إلى النبيِّ ﷺ وهو يقول: «أَيُّها النَّاسُ عليكم النَّاسُ، عليكم بالجَماعةِ وإِيَّاكُم والفُرْقةَ، أَيُّها النَّاسُ عليكم

وأخرجه أبو داود (١٩٥٢)، ومن طريقه البيهقي ١٥١/٥ عن محمد بن العلاء، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله على يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله على التي خطب بمني.

وفي الباب عن سرّاء بنت نبهان عند أبي داود (١٩٥٣)، وابن خزيمة (٢٩٧٣)، والبيهقي ١٥١/٥ ولفظه: خطبنا رسول الله على يوم الرؤوس، فقال: «أي يوم هٰذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟» وزاد ابن خزيمة بعد هٰذا \_ قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هٰذا، في شهركم هٰذا في بلدكم هٰذا، فليبلغ أدناكم أقصاكم، اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم على مجهول.

قال العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» ٢٨٨/: خطب النبي ﷺ الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل: هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها، أي: خيارها، واحتج من قال ذلك بحديث سرَّاء بنت نبهان. . . فذكره . ويوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر بالاتفاق . قلنا: وسميَ بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحى . قاله الزمخشري .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح خلا صحابييه. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإبراهيم بن نافع: هو المخزومي المكي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار المكي.

٢٣١٤٦ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أَبي، عن ابن إسحاق (٢)، حدثني عُمر (٢) بن عبد الله بن عُرْوة بن الزُّبير، عن جَدِّه عُرْوة

عمَّن حدَّثه من أصحاب رسولِ الله ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمرُنا أن نَصنعَ المساجدَ في دُورِنا، وأن نُصلِحَ صَنْعتَها ونُطهِّرَها (٣).

٢٣١٤٧\_ حدثنا عَفَّان، حدثنا أبو عَوَانة، عن أبي بِشْر، عن سلاَم بن عمرو اليَشْكُري

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة سلام والد زكريا.

ويشهد له حديث عمر عند الترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٢٥). وإسناده حسن في الشواهد.

وفي باب لزوم جماعة المسلمين عامة عن عدة من الصحابة، انظر أحاديثهم عند حديث أبي الدرداء السالف برقم (٢١٧١٠).

<sup>(</sup>٢) تحرف ابن إسحاق إلى: أبي إسحاق، وشيخه عُمر إلى: عَمرو في (م) و(ظ٢) و(ق)، والمثبت من (ظ٥)، وأطراف المسند ٨/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وعمر بن عبد الله بن عروة، فقد روى عن الأخير جمع وذكره ابن حبان في "ثقاته" وأخرج له الشيخان في "صحيحيهما" حديثاً واحداً متابعةً، وباقي رجال الإسناد. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف.

وسيأتي في «المسند» برقم (٢٦٣٨٦) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. لكن اختلف في وصله وإرساله.

وانظر حديث سمرة بن جندب السالف برقم (٢٠١٨٤).

قوله: «نصلح صنعتها» قال السندي: بالإحكام وصرف المال الحلال، لا بالتزيين.

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إخوانُكم فأصلِحُوا إليهم، واستَعِينُوهم على ما غَلبَكم، وأَعِينُوهم على ما غَلبَهم»(١).

۲۳۱٤۸\_ حدثنا<sup>(۲)</sup> محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبةُ، عن أبي بِشْر، عن سلَّام بن عَمرو

عن رجلٍ من أصحاب النبي على عن النبي على أنه قال: «إخوانكم أحسنوا إليهم - أو فأصلحوا إليهم - واستَعينوهم على ما غَلبَكم، وأُعِينُوهم على ما غَلبَهم»(٣).

٢٣١٤٩ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبةُ، حدثنا أبو بِشْر، قال: سمعتُ حسَّان بن بلالٍ يُحدِّث

عن رجل من أسلمَ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ: أنَّهم كانوا يُصلُّون مع النبيِّ عَلَيْهِ المَغربَ، ثم يَرجِعُونَ إلى أَهلِيهِم أَقصَى المدينةِ يَرْتمُون، يُبصرونَ وَقْعَ سهامِهم''.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة سلام بن عمرو اليشكري.

وانظر (٢٠٥٨١) والحديث التالي لحديثنا.

قوله: «إخوانكم» أي: المماليك إخوانكُم.

<sup>(</sup>٢) لهذا الحديث سقط من (م) وأثبتناه من الأصول الخطية.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٢٠٥٨١). وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قد خالف فيه شعبة غيره، فقال: عن أبي بشر، عن حسان بن بلال، ورواه هشيم بن بشير فيما سلف برقم (١٦٤١٥)، وأبو عوانة فيما سلف برقم (١٦٤١٦) عن أبي بشر، عن علي بن بلال، وهو الأشبه فيما قاله=

٢٣١٥٠ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن حُصَين، عن هلال ابن يسَافٍ، عن زاذانَ

عن رجل من أصحاب النبي على من الأنصار \_ قال: قال شعبة: أو قال: رجل من الأنصار \_: أنه سمع النبي على في صلاة وهو يقول: «رَبِّ اغفِرْ لي \_ قال شعبة: أو قال: اللهم اغفِرْ لي \_ قال شعبة: أو قال: اللهم اغفِرْ لي \_ وتُبْ علي، إنَّك أنتَ التَّوَّابُ الغَفورُ» مئة مَرَّة (١٠).

<sup>=</sup>البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٦٣/٦، وعلى بن بلال مجهول الحال، وأما حسان ابن بلال فهو ثقة، روى له أصحاب السنن غير أبي داود. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبى وحشية.

وأخرجه المزي في ترجمة حسان بن بلال من «التهذيب» ٦/ ١٥-١٦ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «المجتبي» ١/ ٢٥٩ من طريق محمد بن جعفر، به.

وفي الباب عن أبي طريف، سلف برقم (١٥٤٣٧). وانظر تتمة الشواهد عنده.

قال السندي: قوله: «يرتمون» افتعال من الرمي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه. حصين: هـو ابن عبد الرحمٰن السلمي.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٤) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٢٠١٩)، وفي «مصنفه» ١٠/ ٢٣٤- ٢٣٥ و ٢٦٢/١٣ من طريق محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس، والنسائي (١٠٠) من طريق ابن فضيل، و(١٠٥) من طريق عباد بن العوام، و(١٠٠) من طريق عبد العزيز بن مسلم، أربعتهم عن حصين بن عبد الرحمٰن، به. وجاء في رواية ابن فضيل وابن إدريس: دبر الصلاة، وفي رواية عباد: صلى الضحى فلما جلس، فذكره، ونحوها رواية عبد العزيز.

٢٣١٥١\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن الأَشعَث بن سُليم، قال:

سمعتُ رجلًا في إِمْرَة ابن الزُّبير، قال: سمعتُ رجلًا في سوق عُكَاظ يقول: «يا أَيُّها النَّاسُ، قُولُوا: لا إلله إلا الله، تُفْلِحُوا» ورجلٌ يتبعُه يقول: إنَّ هٰذا يُريدُ أن يَصُدَّكم عن الهَتِكم. فإذا النبيُّ عَلَيْتٍ وأبو جَهل(١٠).

٢٣١٥٢\_ حدثنا عبدُ الرحمٰن بن مَهْدي، حدثنا همَّام، عن قتادةَ، عن الحسن، عن عبد الله بن عُثمان التَّقَفي

عن رجل من ثَقِيف أَعورَ \_ يُقال له معروفٌ، وأَثنى عليه خيراً \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «الوَلِيمةُ حَقُّ، واليومُ الثاني مَعْروفٌ، واليومُ الثالِثُ سُمْعةُ ورياءٌ»(٢٠).

<sup>=</sup> وخالفهم جميعاً خالد بن عبد الله الطحان فيما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٩)، والنسائي (١٠٧)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٨٧) من طريقه فقال: عن حصين، عن هلال، عن زاذان، عن عائشة قالت: صلى رسول الله على الضحى ثم قال... فذكره. قال النسائي عقبه: حديث شعبة وعبد العزيز ابن مسلم وعباد بن العوام أولى عندنا بالصواب من حديث خالد.

وفي باب استغفاره على عموماً، سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٧٢٦)، وذُكِرت شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وسلف مطولًا برقم (١٦٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عثمان الثقفي.

وسلف برقم (٢٠٣٢٤) و(٢٠٣٢٥) من طريق همام بن يحيى العوذي.

قوله: «يقال له معروف» أي: أنه أثني عليه بالمعروف، وسمي الصحابي في الروايتين المذكورتين زهير بن عثمان.

٢٣١٥٣\_ حدثنا عبد الرحمٰن بن مَهْدي، عن سُفيان، عن (١) أبي الزَّعْراءِ، عن أبي الأَحْوَص

عن بعض أصحاب النبيِّ ﷺ قال: كانت تُعرَفُ قراءةُ النبيِّ ﷺ في الظُّهر بتحريك لِحْيته (٢٠).

٢٣١٥٤\_ حدثنا عبد الرحمٰن بن مَهْدي، حدثنا إسرائيلُ، عن عثمان ابن المُغِيرة، عن سالم بن أبي الجَعْد

عن عبد الله بن محمد ابن الحَنفيَّة قال: دخلتُ مع أبي على صِهْرٍ لنا من الأنصار، فحَضَرتِ الصَّلاةُ، فقال: يا جاريةُ، اتْتني بوَضوءٍ لَعلِّي أُصَلِّي فأستريحَ. فرآنا أَنكُرْنا ذاك عليه، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "قُمْ يا بلالُ فأرحْنا بالصَّلاةِ".

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: بن.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو الزَّعراء: هو عمرو بن عمرو ابن مالك الجشمي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٦٢ عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن خباب بن الأرت، سلف برقم (٢١٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ١٢١/٤-١٢٦ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٤٩٨٦)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٣٨٣/٦ من طريق محمد بن كثير، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٤٠/١٠ ٤٤٤ من طريق عبد الله بن رجاء الغداني، كلاهما عن إسرائيل، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٥٤٩) عن يزيد بن سنان، عن عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عثمان بن المغيرة، به.

٢٣١٥٥ حدثنا عبد الرحمٰن بن مَهْدي، حدثنا زهير ـ يعني ابن محمد ـ عن موسى بن جُبَير، عن أُمامة بن سَهْل بن حُنيف قال:

سمعت رجلًا من أصحاب النبيِّ عَلَيْ يقول: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «اترُّكُوا الحَبَشةَ ما تَركُوكُم، فإنَّه لا يَستخرِجُ كنزَ الكعبةِ إلا ذو الشُّويْقتين مِن الحَبَشةِ»(١).

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٣١٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٩٦)، والطبراني في «الكبير» (٦٢١٥)، والخطيب في «تاريخه» ١٠/٤٤٤ من طريق أبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية، عن سالم بن أبي الجعد، به. ووقع عند مسدد والطبراني فيه قصة.

وأخرجه الدارقطني: في «العلل» ٤٤٣/١، والخطيب في «تاريخه» ٢٢١/٠ من طريق أبي خالد القرشي ـ عن سفيان الثوري، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم ابن أبي الجعد، عن ابن الحنفية، عن علي...

قال الدارقطني: لم يسنده عن علي غير أبي خالد القرشي. ومثله قال الخطيب. قلنا: وأبو خالد القرشي \_ وهو عبد العزيز بن أبان \_ متروك.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ١٢٢/٤، والخطيب في «تاريخه» ١٢٢/٠٠ من طريق الحسين بن علوان، عن أبي حمزة الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد ابن الحنفية، عن بلال. وإسناده تالف جداً.

وانظر (۲۳۰۸۸).

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل موسى بن جبير، =

<sup>=</sup> وأخرجه الدارقطني في «العلل» ١٢١/٤، ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» • 1٢١/٤ من طريق أحمد بن سنان، عن عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد ابن الحنفية عن النبي على مرسلاً لم يذكر صهره من الأنصار. وقال الخطيب: وهو المحفوظ عن الثوري.

٢٣١٥٦ حدثنا إسحاقُ بن يوسفَ، حدثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن هِلال بن يِسافٍ، عن ذَكُوان

عن رجل من الأنصار، قال: عاد رسولُ الله على رجلاً به جُرحٌ، فقال رسول الله على «ادْعُوا له طَبِيبَ بني فلانٍ» قال: فدعَوْه، فجاء، فقال: يا رسولَ الله، ويُغْني الدَّواءُ شيئاً؟ فقال: «سبحانَ الله، وهل أَنزلَ الله مِن داءٍ في الأرضِ إلا جعلَ له شِفاءً؟!»(١).

وأخرجه أبو داود (٤٣٠٩)، والحاكم ٤٥٣/٤، والبيهقي ١٧.٦/٩ من طريق أبي عامر العقدي، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عمرو. مسمَّى.

وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو في مسنده برقم (٧٠٥٣) من طريق مجاهد عنه، ولفظه: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أُصَيلعَ أُفَيلِع، يضرب عليها بِمِسْحَاتِه ومِعوله».

وفي باب قصة الحبشة عن أبي سُكينة رجل من المحرَّرين، عن رجل من أصحاب النبي على عند أبي داود (٤٣٠٢)، والنسائي ضمن حديث ٤٤-٤٤، والبيهقي ١٧٦٨. ولفظه: «دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم». وإسناده حسن. وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن عدي في «الكامل» وإسناده ضعيف.

ولقصة ذي السويقتين انظر حديث أبي هريرة السالف برقمي (٨٠٩٤) و(٥٠٩٥).

قوله: «اتركوا الحبشة» أي: لا تتعرضوا لهم مدة تركهم لكم لما يُخاف من شرهم.

<sup>=</sup> فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء ويخالف. أما الذهبى، فقال في «الكاشف»: ثقة!

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وذكوان: هو أبو صالح السمان.

٢٣١٥٧\_ حدثنا رَوحٌ، حدثنا الأَوزاعيُّ، عن حسَّان بن عطيَّة، عن خالد بن مَعْدان

عن ذي مِخْمَر رجلٍ من أصحاب رسولِ الله عَلَيْ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «سَتُصالِحُكم الرُّومُ صُلْحاً آمِناً، ثم تَغزُونَ وهُمْ عَدُوّاً، فَتُنصَرُونَ وتَسلَمُونَ وتَغنَمُونَ، ثم تَنصَرِفُونَ حتّى تنزلُوا بمَرْج ذي تُلُولٍ، فيرَفَعُ رجلٌ مِن النَّصرانِيَّةِ صَلِيباً، فيقولُ: غلَبَ الصَّلِيبُ، فيغضبُ رجلٌ من المُسلمينَ، فيقومُ إليه فيدُقُهُ، فعندَ ذلكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، ويَجْمَعُونَ لِلمَلحَمةِ»(١).

٢٣١٥٨ حدثنا أبو عامرِ عبدُ الملك بن عَمْرو، حدثنا عبد الله بن(٢)

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن هلال، قال: جرح رجل على عهد رسول الله ﷺ. . . فذكره مرسلاً .

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٥٧٨)، وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: «إلا جعل له شفاء» أي: دواءً يكون سبباً للشفاء. قاله المسندي.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وهو مكرر (١٦٨٢٥).

قال السندي: قوله: «تغزون وهم» أي: أنتم وهم.

<sup>«</sup>بمرج» بسكون الراء، أي: بمرعى.

<sup>«</sup>تلول» بضمتين وخفة لام، جمع تل: بفتح فشدة: كل ما اجتمع على الأرض من تراب.

<sup>«</sup>غلب الصليب» أي: غلب دين النصارى، يقوله افتخاراً، أو لإبطال الصلح وإيقاع المسلمين في الغيظ.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ الخطية: بن أبي سليمان، بزيادة «أبي» وهو خطأ كما بيناه عند الرواية (١٦٦٤٣).

سُليَمان، مَديني، حدثنا مُعاذبن عبد الله بن خُبيب، عن أبيه

عن عَمِّه قال: كُنَّا في مجلسٍ، فطلَعَ علينا رسولُ الله ﷺ وعلى رأسه أَثَرُ ماء، فقلنا: يا رسولَ الله، نَراكَ طيِّبَ النَّهْس! قال: «أَجَلْ» قال: ثم خاضَ القومُ في ذِكْر الغِنَى، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ بالغِنَى لِمَن اتَّقَى الله عَلَيْ والصِّحَةُ لِمَن اتَّقَى الله خَيْرٌ مِن الغِنَى، وطِيبُ النَّهْسِ مِن النَّعَمِ (۱)»(۱).

۲۳۱۵۹ حدثنا سُلَيمان بن حَرْب، حدثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوبَ، عن أبي قلاَبة، قال:

رأيتُ رجلًا بالمدينة وقد أطاف الناسُ به، وهو يقول: قال رسولُ الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ، فإذا رجلٌ من أصحاب النبي وسولُ الله ﷺ، قال: فسمعتُه وهو يقول: «إنَّ مِن بَعدِكم الكذَّابَ المُضِلَّ، وإنَّ رَأْسَه مِن بَعدِه حُبُكُّ حُبُكُ حُبُكُ \_ ثلاث مرات \_ وإنَّه سيقولُ: أنا رَبُّكم! فمن قال: لستَ رَبَّنا، لَكِنَّ رَبَّنا الله، عليه تَوَكَّلْنا وإليه أن عوذُ بالله مِن شَرِّكَ، لم يكُنْ له عليه سُلْطانٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) في «أطراف المسند» ٨/ ٢٨٩: النعيم.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. وهو مكرر (١٦٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، ولهذا المحفوظ عن أيوب \_ وهو السختياني \_ أن صحابيه غير مسمى، وتابع حماد بن زيد على ذلك إسماعيل ابن علية كما في الرواية الآتية برقم (٢٣٤٨٧)، وخالف حماداً وإسماعيل معمرٌ، فقد سمَّى صحابيه هشام بن عامر كما في الرواية السالفة برقم (١٦٢٢٠)، وأبو قلابة لم يسمع من هشام بن عامر، وهنا قد صرح بسماعه من صحابي لهذا الحديث، فالقول قول حماد وإسماعيل، والله أعلم.

٢٣١٦٠ حدثنا أبو قَطَن، حدثنا يونُس، عن جُرَيِّ النَّهْدي، قال:

لَقِيتُ شيخاً من بني سُلَيم بالكُناسَةِ، فحدَّثني: أنَّ رسولَ الله عَدَّ خمساً في يدِه أو في يدِي، قال: «التَّسبيحُ نِصفُ المِيزانِ، والحمدُ لله يَملَؤُه، والتكبيرُ يملاً ما بينَ السَّماءِ والأَرضِ، والصَّومُ نِصفُ الصَّبرِ، والطُّهُورُ نِصفُ الإيمانِ»(١٠).

٢٣١٦١ حدثنا سُلَيمان بن حَرْب، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عليٍّ ابن زيدٍ، عن الحسن

عن الأحنف، قال: بينما أنا أَطُوفُ بالبيت إذ لَقِيني رجلٌ من بني سُليم فقال: ألا أُبشِّرُك؟ قال: قلتُ: بَلَى. قال: أتذكُرُ إذْ بَعَشَني رسولُ الله عَلَيُ إلى قومِك بني سعدٍ أَدعُوهم إلى الإسلام؟ قال: فقلتَ أنتَ: واللهِ ما قال إلا خيراً، ولا أَسمعَ إلا حُسناً. فإنِّي رجعتُ فأخبرتُ النبيَّ عَلَيْ بمقالتِك، فقال: «اللهمَّ اغْفِرْ للأحنفِ». قال: فما أنا بشيءٍ أَرجَى مني لها(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير جري بن كليب النهدي، فقد تكلمنا عليه فيما سلف برقم (١٨٢٨٧). أبو قطن: هو عمرو بن الهيثم بن قطن، ويونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

وانظر (۲۳۰۷۳).

قوله: «بالكُّناسة» بالضم: محلة بالكوفة. قاله ياقوت.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان. الحسن: هو البصري. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/٥٠، وفي «الأوسط» ١٨٥/١،

واحرجه البحاري في "التاريخ الكبير" ١٠٧١، وفي "الاوسط" ١٨٥١، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٢٣٠، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٢٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٨٥)، والحاكم ٣/ ٢١٤، وابن =

٢٣١٦٢ حدثنا بَهزٌ، حدثنا حمَّاد، أخبرني أبو جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظي، عن كثير بن السَّائب، قال:

حدَّثَني ابنا قُريظَةَ أنهم عُرِضُوا على رسول الله ﷺ زمنَ قُريُظةَ، فمن كانَ نبتَتْ عانتُه، قُتِلَ، ومن لا، تُرِكَ (١٠٠٠.

٣٣١٦٣\_ حدثنا أبو كاملٍ، حدثنا زُهَير، حدثنا هشام بن عُرْوة، عن أَبيه، عن الأَحنف بن قيس

عن عممِّ له: أنَّه أَتَى رسولَ الله ﷺ فقال: قل لي قولًا يَنفَعُني، وأَقلِلْ، لعلِّي أَعِيهِ. قال: «لا تَغْضَبْ» فعادَ له مِراراً، كلَّ ذٰلك يَرجِعُ إليه رسولُ الله ﷺ أن «لا تَغْضَبْ»(٢).

<sup>=</sup>الأثير في «أسد الغابة» ١/ ٦٨ - ٦٩ من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ونسب الصحابي عندهم جميعاً ليثيّاً لا سُلمياً.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٩٢/٩٣-٩٤ عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن علي بن زيد، به. قلنا: كذا وقع عنده: حماد بن زيد، وسليمان بن حرب يروي عن الحمَّادين.

قال السندي: قوله: «فقلتَ أنت» خطاب للأحنف.

<sup>«</sup>والله ما قال إلا خيراً» أي: النبي ﷺ، والجملة مقول للأحنف.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (۱۹۰۰۲). بهز: هو ابن أسد العمّي، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو جعفر الخطمي: هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك، وزهير: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجُعفى.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨٢٨٠م) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن زهير أبي خيثمة، بهذا الإسناد.

٢٣١٦٤ حدثنا أبو قطن، حدثنا يُونيس، عن المغيرة بن عبد الله

حدثني والدي، قال: غَدَوْتُ لحاجَةٍ فإذا أنا بجماعةٍ في السُّوق، فمِنْتُ إليهم فإذا رجلٌ يُحدِّثهم وَصْفَ رسولِ الله عَيْدُ الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَيْهِ ووَصْفَ صِفَتِه، قال: فعرضتُ له على قارعةِ الطريق بينَ عرفاتِ ومِنىً، فرُفِعَ لي في رَكْب، فعرفتُه بالصِّفة. قال: فهَتَفَ بي رجلٌ: أيُّها الرَّاكبُ، خَلِّ عن وُجوه الرِّكابِ. قال رسولُ الله عَلِيهِ: ﴿ ذَرُوا الرَّاكِبَ فَأَرَبِ مَا لَهِ ۚ قَالَ: فَجَنْتُ حَتَّى أَخَذَتُ بِزِمَام النَّاقة أو خِطامِها، فقلتُ: يا رسولَ الله حدِّثني \_ أو خَبِّرْني \_ ه/ ٣٧٣ بعمل يُقرِّبُني من الجَنَّة، ويباعدُني من النار. قال: «أَوَذٰلك أَعملكَ \_ أو أَنْصَبَكَ \_؟!» قال: قلتُ: نَعَمْ. قال: «فاعْقِلْ إذاً \_ أُو افهَمْ \_ تَعْبُدُ الله لا تُشركُ به شيئاً، وتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتصومُ رَمَضانَ، وتَحُجُّ البيتَ، وتأتي إلى النَّاس ما تُحبُّ أَنْ يُؤْتَى إليكَ، وتَكْرَهُ لِلنَّاسِ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إليكَ، خَلِّ زمامَ النَّاقَةِ \_ أو خِطامَها \_». قال أبو قطن: فقلتُ له: سمعتَه منه \_ أو سمعته من المُغيرة \_ قال: نعم(١).

٢٣١٦٥ حدثنا بَهْزٌ، حدثنا حمَّادُ بن سَلَمة قال:

أخبرنا أبو عِمران، قال: قلتُ لِجُندب: إنِّي بايعتُ ابنَ الزُّبير على أن أَقاتِلَ أهلَ الشَّام، قال: فلعلَّكَ تُريدُ أنْ تقول: أَفْتاني

وانظر (١٥٩٦٤).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف سلف الكلام عليه برقم (١٥٨٨٣) و(١٥٨٨٤). وانظر ما سلف برقم (١٦٧٠٥).

جُندُبٌ، وأَفْتاني جُندُب! قال: قلتُ: ما أُريدُ ذاك إلا لنَفْسي. قال: افتَدِ بمالك. قلتُ: إنَّه لا يُقبَلُ منِّي. قال: إنِّي قد كنتُ على عهدِ النبيِّ عَلَيْ غلاماً حَزَوَّراً، وإنَّ فلاناً أخبرني أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «يَجِيءُ المقتولُ يومَ القِيامةِ مُتَعَلِّقًا بالقاتِلِ، فيقولُ: يا رَبِّ، سَلْهُ فِيمَ قَتَلَني؟ فيقولُ: في مُلْكِ فلانٍ» فاتَّقِ("، لا تكونُ ذلك الرَّجُلَ".

٢٣١٦٦ حدثنا أبو كاملٍ، حدثنا حماد ـ يعني ابن سَلَمة ـ عن عِكْرمة ابن خالدٍ المخزومي، عن أبيه أو عمّه

عن جَدِّه: أن النبيَّ ﷺ قال في غَزْوة تَبُوكَ: "إذا وَقَعَ الطَّاعونُ بأرضٍ ولَسْتُم بها، فلا تَهْجُمُوا عليها، وإذا وَقَعَ بها وأنتم بها، فلا تَخْرُجُوا منها»(").

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العمى.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦٧٧) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر (١٦٦٠٠).

قوله: «حزوراً» قال السندي: بفتحات وتشديد الواو، أو بفتح فسكون بلا تشديد، أي: قريباً إلى البلوغ.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (١٥٤٣٥).

أبو كامل: هو المظفر بن مدرك الخراساني.

٢٣١٦٧\_ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرني عَمْرو بن دينار، أنَّ عَمرو بن أَوْس أخبره، أن رجلًا من ثَقِيف أخبره

أنَّه سَمِعَ مؤذِّنَ رسولِ الله ﷺ في يوم مَطيرٍ يقول: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاحِ، صلُّوا في رِحالكُم ('').

٢٣١٦٨ حدثنا هاشمٌ، حدثنا ليثٌ، حدثنا يزيد بن أبي حَبِيب، عن أبي الخير

أن رجلًا من الأنصار حدَّثه، عن رسول الله ﷺ: أنه أَضجَعَ أَضجَعَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ على أَضجَيَّته لِيذبحَها، فقال رسولُ الله عَلَيْ للرجل: «أَعِنِّي على ضَحِيَّتي» فأَعانه (٢٠).

٢٣١٦٩ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني يُوسف بن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز.

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (١٩٢٥).

وقد سلف برقم (١٥٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. هاشم: هو ابن القاسم الليثي، والليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٤٩٢) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦٤٩٣) عن يونس بن محمد، عن الليث، به. وأورد فيه قصة.

وانظر «فتح الباري» ١٩/١٠.

الحَكَم بن أبي سُفيان (١)، أن حفص بن عُمر بن عبد الرحمٰن بن عَوف وعمرو بن حيَّة (٢) أخبراه، عن عُمر (٣) بن عبد الرحمٰن بن عَوْف

عن ('') رجالٍ من الأنصار من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ: أنَّ رجلًا من الأنصار جاء إلى النبيِّ عَلَيْهِ يوم الفَتْح، والنبيُّ في مَجلسِ قريبِ من المَقَام، فسَلَّم على النبيِّ عَلَيْ، ثم قال: يا نبيَّ الله، إنِّي الله، إنِّي نذرْتُ لئن فتح الله للنبيِّ والمؤمنينَ مكَّة، لأصلينَ في بيت المُقدِس، وإنِّي وجدتُ رجلًا من أهل الشَّام هاهنا في قريش مُقبِلًا معي ومُدبِراً، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «هاهُنا فصلٌ» فقال الرجلُ قولُه هذا ثلاثَ مرَّات، كلَّ ذلك يقولُ النبيُّ عَلَيْهِ: «هاهُنا فصلٌ فيه، ثم قال ('') الرابعة مقالته لهذه، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «اذهَبْ فصلٌ فيه، فوالَّذِي بَعَثَ محمداً بالحقِّ لو صَلَيْتَ هاهنا، لقَضَى عنكَ ذلكَ كُلُّ صلاةٍ في بيتِ المقدِسِ» ('').

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: سنان.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٢) و(ق): حنة، والمثبت من (ظ٥) و«التهذيب»، وكلاهما عائن.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) إلى: عمرو.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «المصنف» لعبد الرزاق و«أطراف المسند» ٣١٣/٨-٣١٣ ومن «التهذيب»، وجاء في (م) والنسخ الخطية: وعن.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: قالها، والمثبت من «المصنف» و(م).

<sup>(</sup>٦) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة يوسف بن الحكم ومن فوقه. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وَأُخرِجه المزي في ترجمة حفص بن عمر بن عبد الرحمٰن من «تهذيب الكمال» ٢/ ٣١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

٢٣١٧٠ حدثنا محمد بن بَكْر، حدثنا ابن جُرَيج، أخبرني يُوسف بن الحكم بن أبي سُفيان، أن حفص بن عُمر بن عبد الرحمٰن بن عَوْف وعَمرو بن حيَّة أخبراه عن عُمر(١) بن عبد الرحمٰن بن عَوف

عن رجلٍ من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ: أنَّ رجلًا من الأنصار جاء إلى النبيِّ ﷺ، فذكره، وقال: هاهنا في قرُيش خَفِيرٌ لي مُقبِلًا ومُدبراً. فقال: «هاهُنا فصَلِّ» فذكر معناه (٢٠).

٢٣١٧١ حدثنا عبد الرَّزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهري، عن حُميد ابن عبد الرحمٰن

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أَوْصِني. قال: (لا تَغْضَبْ). قال: قال الرجلُ: ففكَّرتُ

<sup>=</sup> وهو في «مصنف» عبد الرزاق (١٥٨٩٠).

وأخرجه أبو داود (٣٣٠٦) من طريق أبي عاصم النبيل وروح بن عبادة، عن ابن جريج، به. وقال: رواه الأنصاري، عن ابن جريج، فقال: جعفر بن عمر، وقال: أخبراه عن عبد الرحمٰن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي

وانظر الحديث التالي.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف بسند فوي برقم (١٤٩١٩).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: عمرو.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه. محمد بن بكر: هو البرساني.

وأخرجه المزي في ترجمة حفص بن عمر بن عبد الرحمٰن من «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٢ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

قوله: «الخفير» هو من يكون الإنسان في أمانه. قاله السندي.

حينَ قال النبيُّ عَلَيْهُ ما قال، فإذا الغضبُ يَجمَعُ الشَّرَّ كلَّه (١).

٣٧٤/٥ عن أبي ٥/٣٧٧ عن الرَّزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي ٣٧٤/٥ أُمامة بن سَهْل بن حُنيَف

عن بعض أصحاب النبيِّ عَلَيْ، قال: قال النبيُّ عَلَيْ: «بَيْنا أنا نائمٌ رأيتُ النّاسَ يُعرَضُونَ عليَّ، وعليهم قُمُصٌ منها ما يَبلُغُ النَّدْيَ، ومنها ما يَبلُغُ أَسفلَ من ذلك، فعُرِضَ عليَّ عُمَرُ وعليه قَمِيصٌ يَجُرُّه» قالوا: فما أَوَّلْتَ ذاك يا رسولَ الله؟ قال: «الدِّين»(۲).

٢٣١٧٣\_ حدثنا عبد الرَّزاق، حدثنا مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. حميد بن عبد الرحمٰن: هو ابن عوف الزهري.

وهو في «مصنف» عبد الرزاق (٢٠٢٨٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن» ١٠٥/١٠.

وسيأتي برقم (٢٣٤٦٨) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٠٥ عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمٰن أن رجلًا أتى إلى النبي على . . . فذكره مرسلًا .

وفي الباب عن ابن عَمرو، سلف برقم (٦٦٣٥)، وذُكِرت شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وصحابيه: هو أبو سعيد الخدري كما جاء مصرحاً به من طريق صالح بن كيسان وغيره عن الزهري في الرواية السالفة برقم (١١٨١٤).

والحديث في «مصنف» عبد الرزاق (٢٠٣٨٥)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٢٢٨٥).

وأخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» لأبيه (٣٦٦) عن محمد بن عباد المكي، عبد الله بن معاذ، عن معمر، بهذا الإسناد.

عن رجل من أصحاب النبي على عن النبي على أنه كان يقول: «اللهم صَلِّ على محمد وعلى أهلِ بيتِه، وعلى أزواجه وذُرِّيَّتِه، كما صَلَّيتَ على آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، وبارِكْ على محمد وعلى أهلِ بيته، وعلى أزواجِه وذُرِّيَّتِه، كما بارَكْتَ على محمد وعلى أهلِ بيته، وعلى أزواجِه وذُرِّيَّتِه، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ».

قال ابن طاووس: وكان أَبِي يقول مثلَ ذٰلك(١٠).

٢٣١٧٤ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا إسرائيلُ، عن سِمَاك، عن عبد الله بن عَمْرو القُرَشي

حدَّثني من شَهِدَ النبيَّ ﷺ وأمرَ برَجْم رجل بينَ مكَّةَ والمدينةِ، فلمَّا أَصابَتْه الحِجارةُ فَرَّ، فبلغَ ذٰلك النبيَّ ﷺ فقال: «فهلاَّ تَركتُمُوه»(٢).

٢٣١٧٥ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا داود بن قيس الصَّنْعاني، حدثني عبدُ الله بن وَهْب، عن أبيه، حدثني فَنَجُ قال:

كنت أعملُ في الدِّينبَاذِ، وأُعالجُ فيه، فقَدِمَ يَعْلى بن أُميَّة

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فإنه مبهم، إلا أن يكون أبا حميد الساعدي، وعندها فإن الإسناد منقطع؛ فقد روى مالك الحديث عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي. . . فذكره نحوه . وستأتي رواية مالك برقم (۲۳۲۰۰).

وأما رواية عبد الرزاق لهذه فهي في «مصنفه» (٣١٠٣)، ومن طريقه أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٢٣٩).

وفي الباب عن أبي سعيد، سلف برقم (١١٤٣٣)، وذُكِرت شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٥٨٥).

أميراً على اليمن، وجاء معه رجالٌ من أصحاب النبيُ على فجاءني رجلٌ ممن قدم معه، وأنا في الزَّرْع أُصرِّفُ الماء في الزَرع، ومعه في كُمِّه جَوْزٌ، فجلس على ساقية من الماء وهو للزرع، ومعه في كُمِّه جَوْزٌ، فجلس على ساقية من الماء وهو يُكسِّر من ذلك الجَوْز ويأكله، ثم أشار إلى فَنَج، فقال: يا فارسيُّ، هَلُمَّ، فذَنوْتُ منه، فقال الرجلُ لفنَج: أَتضمَنُ لي وأغرسُ من هذا الجَوْز على هذا الماء؟ فقال له فَنَج: ما يَنفعُني وأغرسُ من هذا الرجلُ: سمعتُ رسولَ الله على يقول بأُذُنيَّ ذلك؟ قال: فقال الرجلُ: سمعتُ رسولَ الله على على حفظها والقيام عليها حتَّى ما تَثمِرَ كانَ له في كُلِّ شيءٍ يُصابُ مِن ثَمَرِها صَدَقةُ عندَ الله». فقال له فَنَجُ: آنتَ سمعتَ هذا من رسول الله على الله عليها حتَّى فقال له فَنَجُ: آنتَ سمعتَ هذا من رسول الله على الله على قال: نعم. فقال فَنَجُ: فأنا أضمنها. قال: فمنها جَوزُ الدَّيْنَباذ (۱).

٢٣١٧٦ حدثنا عبد الرَّزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيج، أخبرني عُبيد الله بن أبي يزيد، أنَّ عبد الرحمٰن بن طارق بن عَلْقمة أخبره

عن عَمِّه: أنَّ النبيَّ عَلِيْ كان إذا جاءَ مكاناً من دار يَعْلى - نَسَبَه عُبيدُ الله \_ استَقبلَ البيتَ فدعا.

قال رَوحٌ: عن أُبيه. وقال ابنُ بكر: عن أُمِّه(٢).

٢٣١٧٧\_ حدثنا عبد الرَّزاق، أخبرنا مَعمَر، عن حُمَيد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن عبد الرحمٰن بن مُعاذ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٥٨٧).

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْ قال: خَطَبَ النبيُّ عَلَيْ الناسَ النبيُّ عَلَيْ الناسَ المهاجِرُونَ هاهُنا» أشار إلى مَيْمَنةِ القِبْلة «والأنصارُ هاهُنا» وأشار إلى مَيْسَرةِ القِبلة «ثم ليَنزِلِ الناسُ حولَهم» قال: وعلَّمهم مناسِكَهم، ففُتِحَت أسماعُ أهلِ مِنى حتى سَمعُوه وهم في منازِلهم. قال: فسمعتُه يقول: «ارْمُوا الجَمْرة بمِثل حَصَى الخَذْفِ»(۱).

٢٣١٧٨ حدثنا عبدُ الصَّمد، حدثني أَبي، حدثنا حُمَيد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي

عن عبد الرحمٰن بن مُعاذ التَّيمي \_ قال: وكان من أصحاب رسولِ الله ﷺ، فذكر الحديث (٢).

٢٣١٧٩ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا الأَشجَعي، عن سُفيان، عن الأعمش، عن هِلال بن يسَاف (٣)

عن رجلٍ، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «سَيكُونُ قَومٌ لهم عَهْدٌ، فَمَن قَتَلَ رجلًا منهم، لم يَرَحْ رائِحةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَتُوجَدُ مِن مَسِيرةِ سَبعِينَ عاماً»(٤).

٢٣١٨٠ حدثنا أبو النَّضْر، حدثنا عبدُ الله بن المُبارَك، عن عبد الحميد بن صَيْفِيِّ، عن أبيه

440/0

<sup>(</sup>۱) ضعيف، دون قوله: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف» فهو صحيح لغيره كما سلف بيانه في مكرره (١٦٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف كسابقه، وهو مكرر (١٦٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) إلى: يسار.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٥٩٠).

عن جَدِّه قال: إنَّ صُهيباً قَدِمَ على النبيِّ عَلَيْ وبينَ يَدَيْهِ تَمْرُ وخُبْز، قال: «ادْنُ فَكُلْ» فأَخَذَ يأكلُ من التَّمْر، فقال له النبيُّ وخُبْز، قال: «إنَّ بِعَينِكَ رَمَداً» فقال: يا رسولَ الله، إنَّما آكُلُ من النَّاحية الأُخرى. قال: فتَبسَّمَ رسولُ الله ﷺ:

٢٣١٨١\_ حدثنا زيد بن الحُبّاب، أخبرني سُفيانُ، عن عطاءِ بن السَّائب، قال: سمعتُ عبدَ الرحمٰن بن الحَضْرميِّ يقول:

أخبرني مَن سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: "إنَّ مِن أُمَّتِي قَوْماً يُعْطَونَ مِثلَ أُجُورِ أُوَّلِهِم، يُنكِرُونَ المُنكَرَ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده محتمل للتحسين، وهو مكرر (١٦٥٩١).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عبدالرحمٰن بن الحضرمي، فقد تفرد بالرواية عنه عطاء بن السائب، وسماه يعقوب بن سفيان في روايته عبدالرحمٰن بن العلاء الحضرمي، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ١٠٠.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/ ورقة ١٢٩ من طريق خالد الطحان، عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٥٣٥/١، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» ٥٣٨/١ عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، به.

وخالف حجاجاً موسى بنُ إسماعيل، فرواه عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٧٦ عن حماد بن سلمة، عن عطاء، عن عبد الرحمٰن بن العلاء الحضرمي: سمعت رسول الله على فجعله صحابياً، ولا يصح.

وفي الباب بمعناه عن أبي ثعلبة الخُشَني عند أبي داود (٤٣٤١)، وابن ماجه (٤٠١٤)، والترمذي (٣٨٥).

وسلف الحديث مكرراً برقم (١٦٥٩٢)، وفي العمل عليه هناك قصور يُستدرَك من هنا.

٢٣١٨٢ حدثنا يحيى بنُ آدمَ، حدثنا إسرائيل(١)، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب

٢٣١٨٣\_ حدثنا أبو عبد الرحمٰن عبدُ الله بن يزيد، حدثنا عِكْرمةُ، حدثنا أبو زُميل سِماكٌ

حدثني رجلٌ من بني هِلال، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لِغَنِيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»(٣).

٢٣١٨٤\_ حدثنا أبو عبد الرحمٰن، حدثنا سعيدٌ \_ يعني ابن أبي أيوب \_ حدثني بكر بن عَمْرو، عن عبد الله بن هُبيَرة، عن عبد الرحمٰن ابن جُبيَر

أنه حدَّثه رجلٌ خَدَمَ رسولَ الله ﷺ ثمان سِنينَ أو تِسعَ سِنين: أنه سَمِع النبيَّ ﷺ إذا قُرُّبَ له طعامٌ يقول: «بسم الله» فإذا فَرَغَ مِن طعامِه، قال: «اللهمَّ أطعَمْتَ وأَسقَيتَ، وأُغنيتَ وأَقنيْتَ، وأَغنيتَ، وأَقنيْتَ، وأَقنيْتَ، ولَقيْتَ» وأَقنيْتَ، ولَقيْتَ» وأَقنيْتَ، فلكَ الحَمدُ على ما أَعطيْتَ» (أ).

٢٣١٨٥ حدثنا مُؤمَّل بن إسماعيل أبو عبد الرحمٰن، حدثنا حمَّاد،

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٢) صحيح، هو مكرر (١٦٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٥٩٥).

حدثنا عبدُ الملك بن عُمير، عن مُنِيب (١١)، عن عمِّه قال:

بِلَغَ رجلًا من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ، عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ، عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ، أنه يُحدِّث عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «مَن سَترَ أَخاهُ المسلمَ في الدُّنيا سَتره الله يومَ القيامةِ». فرَحَلَ إليه وهو بمِصْر، فسأَلَه عن الحديث، قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: «مَن سَترَ أَخاهُ المُسلمَ في الدُّنيا، سَترَه الله يومَ القيامةِ». قال: فقال: وأنا قد سمعتُه من رسول الله عَلَيْهُ (۱).

٢٣١٨٦ حدثنا حجَّاجٌ، حدثنا ليثٌ، حدثني يزيد<sup>(٣)</sup> بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَير

أنَّ جُنادة بن أبي أُميَّة حدَّثه: أنَّ رجالًا('' من أصحاب رسولِ الله عَلَيْ قال بعضُهم: إنَّ الهجرة قد انقَطَعَت، فاختَلَفُوا في ذلك، قال: فانطلَقتُ إلى رسولِ الله عَلَيْ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ أُناساً يقولون: إنَّ الهجرة قد انقطعتْ فقال رسولُ الله عَلَيْ: (انَّ الهجرة لا تَنقطعُ ما كان الجهادُ»('').

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) و(ظ٢) إلى: هبيب.

<sup>(</sup>٢) مرفوعه صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٥٩٦). ١

ولم يرد في إسناده هناك قوله: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، والصواب إثباته.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) إلى: زيد.

<sup>(</sup>٤) في (م) والأصول: رجلًا، والمثبت من مكرره السالف برقم (١٦٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن صورته هنا صورة =

٢٣١٨٧ حدثنا حجَّاجٌ، حدثنا ليثٌ، حدثني عُقَيْلٌ، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمٰن وسُليَمان بن يَسارِ

عن إنسانٍ من الأنصارِ من أصحابِ رسولِ الله على: أنَّ القَسَامة كانت في الجاهلية قَسَامة الدَّمِ، فَأقرَّها رسولُ الله على على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضَى بها رسولُ الله على بينَ أُناسٍ من الأنصارِ من بني حَارِثة في دم ادَّعَوْه على اليهود(١).

٢٣١٨٨\_ حدثنا حَجَّاجٌ، حدثنا شُعْبة، عن سَعيد الجُرَيْري، قال: سمعتُ عُبيدَ بن القَعْقاع يُحدِّث رجلاً من بني حَنْظلة قال:

<sup>=</sup>الإرسال، رواه هٰكذا حجاج بن محمد عن الليث هنا، وفيما سلف برقم (١٦٥٩٧)، وتابعه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عند ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص٣٠٦، وخالف شعيبُ بن الليث عند ابن عبد الحكم والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٣٠)، وقرن به ابنُ عبد الحكم عبدَالله بن صالح، فروياه عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أن جنادة بن أبي أمية حدَّثه، أن رجلًا حدَّثه: أن رجالًا من أصحاب رسول الله على . . إلخ، وتابعه عبدالله بن لهيعة عن يزيد بن حبيب به، أخرجه من طريقه ابن عبد الحكم.

وجنادة بن أبي أُمية مختلف في صحبته، فعلى قول من يقول بأنه تابعي، فقد خرَّج له أصحابُ الكتب الستة، وعلى قول من يقول بأنه صحابي، فقد خرَّج له النسائيُّ وحده في «سننه الكبرى» برقم (٢٧٧٣) و(٢٧٧٤) في الرُّخصة في صيام يوم السبت، وما سلف عند مكرره (١٦٥٩٧) من أن لهذا الأخير لم يُخرِّج له أحدٌ في الكتب الستة، فذهول يُستدرك من هنا.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٦٥٩٨).

رَمَقَ رَجَلٌ رَسُولَ الله ﷺ وهو يُصلِّي، فجعلَ يقول في صلاتِه: «اللهمَّ اغفِرْ لي ذَنْبِي، ووَسِّعْ لي في ذاتِي، وبارِكْ لي فيما رَزَقْتَني»(۱).

٢٣١٨٩\_ حدثنا حَجَّاج، حدثنا شُعْبة

عن أبي عِمران، قال: قلتُ لِجُندُب: إنِّي قد بايعتُ لَمؤلاءِ \_ يعني ابنَ الزُّبير \_ وإنهم يُريدونَ أن أخرُجَ معهم إلى الشَّام. ٣٧٦/٥ فقال: أَمسِكْ عليك. فقلتُ: إنهم يأبوْنَ. فقال: افتد بمالِكَ. قال: قلتُ: إنَّهم يأبوْنَ إلا أن أَضرِبَ معهم بالسَّيف! فقال جُندتٌ:

حدثني فلانٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَجِيءُ المَقتولُ بِقاتِلِه يَوْمَ القِيَامَةِ فيقولُ: يا رَبِّ، سَلْ هٰذا فِيمَ قتَلَني؟» قال شعبةُ: وأحسبُه قال: «فيقولُ: قتلتُه على وأحسبُه قال: «فيقولُ: قتلتُه على مُلْكِ فُلانِ». قال: فقال جُندبٌ: فاتَّقها(٢).

٢٣١٩٠ حدثنا أبو نُوحٍ، أخبرنا مالكُ، عن سُمَيًّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْهِ يَسكُبُ على رأسِه الماءَ بالسُّقْيا، إمَّا من الحَرِّ، وإمَّا من العَطَشِ، وهو

<sup>(</sup>١) مرفوعه حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٦٦٠٠).

صائمٌ، ثم لم يَزَلْ صائماً حتى أتى كَدِيداً، ثم دعا بماءٍ فأفطرَ، وأفطرَ الناسُ، وهو عامُ الفَتْح (١٠).

٢٣١٩١\_ حدثنا عُثمان بن عُمر، أخبرنا مالكُ، عن سُمَيًّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ صامَ في سفرِه عامَ الفَتْح، وأمرَ أصحابَه بالإفطار، وقال: "إنَّكم تلقَوْنَ عَدُوَّكم فتَقَوَّوْا» فقيل: يا رسولَ الله، إنَّ الناس قد صاموا لصيامِكَ. فلمَّا أتى الكَدِيدَ، أفطرَ، قال الذي حدَّثني: فلقد رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يَصُبُّ الماءَ على رأسِه من الحرِّ وهو صائمٌ ".

٢٣١٩٢ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا شَيْبانُ، عن أشعث، قال:

وحدَّ ثني شيخٌ من بني مالك بن كِنانة، قال: رأيتُ رسولَ الله يَسُوق ذي المَجَازِ يَتخلَّلُها يقول: «يا أَيُّها الناسُ، قولوا: لا إلله إلا اللهُ، تُفْلِحُوا» قال: وأبو جَهل يَحْثِي عليه التراب، ويقول: أَيُّها الناسُ، لا يَغُرَّنَكم هٰذا عن دينِكم، فإنَّما يُريد لِتَتْركوا اللاّتَ والعُزَّى. قال: وما يكتفِتُ إليه ليتُون اللهَتكم، ولِتتْركوا اللاّتَ والعُزَّى. قال: وما يكتفِتُ إليه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٠١).

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٠٢).

وانظر ما قبله.

رسولُ الله على الله

٢٣١٩٣ حدثنا أبو النَّضْر، حدثنا شَيْبان، عن أشعث، عن الأَسْود بن هِلال

عن رجلٍ من قومِه أنه كان يقول في خلافة عُمر بن الخطّاب: لا يموتُ عُثمانُ بن عفّان حتى يُستَخْلَفَ. قلنا: من أين تعلمُ ذٰلك؟ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «رأيتُ الليلةَ في المنامِ كأنَّ ثلاثةً مِن أَصْحابي وُزِنُوا، فوُزِنَ أَبو بكرٍ فوَزَنَ، ثم وُزِنَ عُثمانُ فنقصَ صاحبُنا(٢) وهو صالحٌ "".

٢٣١٩٤ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا المسعُودي، عن مُهاجر أبي الحسَن

عن شيخ أدركَ النبي على الله على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الله الكافرُونَ فقال: «أَمَّا هٰذا، فقد بَرِىء مِن الشَّرْكِ» قال: وإذا آخَرُ يقرأُ: ﴿قُلُ هُو اللهُ أَحدُ اللهُ فقال النبيُ عِلَى اللهُ الجَنَّة»(١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) لفظة «صاحبنا» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهو مكرر (١٦٦٠٥).

٢٣١٩٥ حدثنا مُعاوية بن هِشام، حدثنا سفيان، عن حُمْران بن أَعْيَن، عن أبي الطُّفيل

عن فلان بن جارِيةَ الأنصاريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَخاكُم النَّجاشِيُّ قَد ماتَ، فصَلُّوا عليه» (١٠).

٢٣١٩٦ حدثنا أبو بكر الحَنفَي، حدثنا عبدُ الحَميد بن جعفرٍ، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن ابنة كَرْدَمة

عن أبيها: أنه سألَ رسولَ الله ﷺ فقال: إنّي نذرْتُ أنْ أنحرَ ثلاثةً من إبلي، فقال: «إنْ كانَ على جَمْع مِن جَمْع الجاهِليَّةِ، أو على وَثَنِ، فلا، وإنْ كانَ أو على عيدٍ مِن أعيادِ (١) الجاهِليَّةِ، أو على وَثَنِ، فلا، وإنْ كانَ على غيرِ ذلك، فاقضِ نَذْرَكَ » فقال: يا رسول الله، إنَّ على أمِّ هذه الجاريةِ مَشْياً، أفتمشِي (١) عنها؟ قال: «نَعَم »(١).

٢٣١٩٧ - حدثنا أبو عاصم، عن سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، حدثنا مَولئ ليزيد بن نِمْران، حدثنا يزيدُ بن نِمْران، قال:

لَقِيتُ رَجلاً مُقعَداً بِتَبُوكَ، فسألتُه، فقال: مَرَرْتُ بينَ يَدَيْ رَسولِ الله ﷺ على أَتَانٍ أو حمارٍ، فقال: "قَطَعَ علينا صَلاتَنا، قَطَعَ الله أَثْرَه» فأُقعِدَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (م) والأصول: عيد، والمثبت من مكرره (١٦٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) كذا هنا، وفي مكرره السالف (١٦٦٠٧): أفأمشي!

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٠٧).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٠٨).

٢٣١٩٨\_ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا أبو مُعاوية ـ يعني شَيْبان ـ عن ليثٍ، عن شهر بن حَوْشَب، قال:

حدثني الأنصاريُّ، صاحبُ بُدْنِ رسول الله ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ أنَّ رسولَ الله على الله ﷺ لمَّا بعثه، قال: «رجعت؟» فقلتُ: يا رسولَ الله، ما تأمُّرُني بما عَطِبَ منها؟ قال: «انْحَرْها، ثم اصْبُغْ نَعْلَها في دَمِها، ثم ضَعْها على صَفْحَتِها أو على جَنْبِها، ولا تأكُلْ منها أَنتَ، ولا أَحدٌ مِن أَهلِ رُفْقَتِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٠٩).

## مديث ابنت لِي رَجَّكُمُ الْغِفَارِيّ

٢٣١٩٩\_ حدثنا ابنُ أبي عَدِي، عن محمد بن إسحاق، عن سُليَمان ابن سُحَيم

عن أمِّه ابنةِ أبي الحَكَم الغِفاري(''، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: ﴿إِنَّ الرَّجلَ لَيَدنُو مِن الجنَّةِ حتى ما يكونُ بينَه وبينَها قِيدُ ذِراع، فيتكلَّمُ بالكَلِمةِ فيتباعَدُ منها أَبعدَ مِن صَنعاءَ»('').

<sup>(</sup>١) في (ظ٥): الغفارية، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦١٠).

## صديث إمراة

• ٢٣٢٠٠ حدثنا رَوْحٌ، حدثنا مالكٌ، عن زيد بن أَسلمَ، عن عَمرو بن مُعاذ الأَشهَلي

عن جَدَّته أَنَّها قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «يا نِساءَ المُؤمِناتِ، لا تَحقِرَنَّ إِحداكُنَّ لِجَارِتِها ولو كُراعَ شاةٍ مُحْرَقاً»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦١١).

وقوله: كُراعاً. قال في «الصحاح»: الكُراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق الساق يذكر ويؤنث، والجمع: أكْرُع ثم أكارع.

وقال الباجي في «المنتقى» ٧/ ٢٤٥: وقوله ﷺ: «ولو كراع شاة محرقاً» والكراع مؤنثة عند سيبويه، وكان حكمه على هذا أن تكون محرقة، إلا أن الرواية لهكذا وردت في الموطآت وغيرها، وقال ابن الأنباري: بعض العرب يُذُكِّرُها، فيحتمل أن يكون هذا على تلك اللغة.

## مديب في رجل إ

٢٣٢٠١\_ حدثنا رَوحٌ وعبد الرزاق، قالا: حدثنا ابنُ جُريج، أخبرني حسن بن مُسلِم، عن طاووسٍ

عن رجلٍ أَدرَكَ النبيَّ عَلَيْهُ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: "إِنَّمَا الطَّوافُ صلاةٌ، فإذا طُفْتُم، فأَقلُوا الكَلامَ». ولم يرفعه ابنُ بكر (١٠).

٢٣٢٠٢ حدثنا يُونس، حدثنا أبو عَوانة، عن الأشعث بن سُلَيم، عن أبيه

عن رجل من بني يَرْبُوع قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْ فسمعتُه وهو يُكلِّم الناسَ، يقول: «يَدُ المُعْطِي العُلْيا، أُمَّكَ وأَباكَ، وأُختكَ وأَباكَ، وأُختكَ وأَباكَ، وأُختكَ وأَخاكَ، ثُمَّ أَدناكَ فأدناكَ» فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، هؤلاء بنو تَعْلبة بن يَرْبوع الذين أصابوا فلاناً! قال: فقال رسول الله عَلَيْ: «ألا لا تَجْنِي نَفْسٌ على أُخرَى»(٢).

٢٣٢٠٣\_ حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن الأَزرَق ابن قيس، عن يحيى بن يَعْمَر

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «أُوَّلُ ما يُحاسَبُ به العَبدُ صلاتُه، فإنْ كانَ أَتَمَّها، كُتِبَتْ له تامَّةً، وإنْ لم يكُنْ أَتَمَّها، قالَ الله عزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هل تَجدُونَ لِعَبدي

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهو مکرر (۱٥٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦١٣).

مِن تَطَوَّع، فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَه، ثُمَّ الزكاةُ كَذْلكَ، ثم تُؤخَذُ الأَعمالُ عَلَى حَسَبِ ذٰلكَ»(١٠).

٢٣٢٠٤ حدثا أُسود بن عامر، حدثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاق، عن المُهلَّب بن أبي صُفْرة

عن رجل من أصحاب النبيّ عَلَيْه عن النبيّ عَلَيْ قال: «ما أُراهُمُ الليلةَ إلا سَيُبَيّتُونَكم، فإنْ فعَلُوا فشِعَارُكم: حُمّ لا يُنْصَرُونَ»(٢).

٢٣٢٠٥ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا الحَكَم بن (٢) فَصِيل، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي تَمِيمةً

عن رجلٍ مِن قومه، أنّه أتى رسولَ الله على الله وحدًه، وأتاهُ رجلٌ عنال: فإلامَ تدعو؟ قال: «أَدْعُو إلى الله وحدَه، مَن إذا كانَ بكَ ضُرُّ فدَعَوْتَه، كَشَفه عنك، ومَن إذا أَضابكَ عامُ سَنةٍ فدَعَوْتَه، أَنبَتَ لكَ، ومَن إذا كنتَ في أَرضِ أَضابكَ عامُ سَنةٍ فدَعَوْتَه، رَدَّ عليكَ» قال: فأسلم الرَّجُل، ثم قال: فأضللت، فدَعوْتَه، رَدَّ عليكَ» قال: فأسلم الرَّجُل، ثم قال: أوصني يا رسولَ الله. فقال له: «لا تَسُبَنَ شيئاً» \_ أو قال: أحداً، شكَ الحكمُ \_ قال: فما سَبَبْتُ شيئاً: بعيراً ولا شاةً منذُ أحداً، شكًا الحكمُ \_ قال: فما سَبَبْتُ شيئاً: بعيراً ولا شاةً منذُ

TVA /0

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦١٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦١٥).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) إلى: عن فصيل.

أوصاني رسولُ الله على «ولا تَزْهَدْ في المعروف، ولو بِبَسْطِ وجهِكَ إلى أَخِيكَ وأَنت تُكلِّمُه، وأَفرغْ مِن دَلُوكَ في إِناءِ المُستَسْقي، واتَّزِرْ إلى نِصفِ السَّاقِ، فإِنْ أَبيت، فإلى الكَعْبَينِ، وإيَّاكَ وإسبالَ الإزارِ، فإنَّها مِن المَخِيلَةِ، والله لا يُحِبُّ المَخيلَةَ» (١).

٣٣٢٠٦ حدثنا أسودُ بن عامر، حدثنا شَريكُ، عن مُهاجر الصَّائغ عن رجل له يُسمِّه له من أصحاب النبيِّ ﷺ، أنه سمع رجلًا له يعني النبيَّ ﷺ للنبيَّ ﷺ للكافِرُونَ فقال: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرُونَ فقال: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرُونَ فَقَال: ﴿قُلْ الشِّركِ». وسمع آخرَ وهو يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدُ فقال: ﴿قُلْ هُذَا، فقد غُفِرَ له ﴿٢٠٠.

٢٣٢٠٧ حدثنا حسن، حدثنا زُهَير، عن أبي الزُّبير، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه

عن بعض أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ، قال: كَوَى رسولُ الله سعداً أو أسعدَ بن زُرارة في حَلْقهِ من الذُّبحة، وقال: «لا أَدَعُ في نَفْسِي حَرَجاً مِن سَعْد \_ أَو أُسعدَ \_ بن زُرارَةَ»(").

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ليِّن، وهو مكرر (١٦٦١٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه. وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٦٦١٨)، وقد وقع في التعليق عليه هناك وهمان، الأول: الذهاب إلى ترجيح إسقاط قوله في الإسناد: «عن أبيه» بحجة أنه لم يرد=

٢٣٢٠٨\_ حدثنا يحيى بنُ إسحاق، أخبرنا ابنُ لَهِيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الفَضْل بن عَمرو بن أُميَّة، عن أبيه، قال

سمعتُ رجالًا يتحدَّثون عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إِذَا أُعتِقَتِ الأَمةُ، فهي بالخِيارِ، ما لم يَطأُها، إِنْ شَاءَتْ فارَقَتْه، وإِنْ وَطِئَها فلا خِيارَ لها، ولا تستطِيعُ فِراقَهُ (۱).

٢٣٢٠٩ حدثنا حسنُ، حدثنا ابنُ لَهِيعة، حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الفَضْل بن الحسن بن عَمرو بن أُميَّة الضَّمْري، قال:

سمعتُ رجالًا من أصحاب رسولِ الله ﷺ يتحدَّثُون، أنَّ رسول الله ﷺ يتحدَّثُون، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ العبدِ، فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقرَّت حتَّى يَطأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فراقهُ (٢).

<sup>=</sup> في نسخة (ظ١٢) و «طبقات ابن سعد»، وهو هنا كما ترى ثابت في جميع النسخ وكذلك في «أطراف المسند» لابن حجر ٨/ ٢٨٤.

الوهم الثاني: وبناءً على الوهم الأول فقد ضُعِفَ لانقطاعه، وضُعِفَ أيضاً بعنعنة أبي الزُّبير! وأبو الزبير إنما تكلم بعض أهل العلم في سماعه من بعض الصحابة، فلا يعمم ذٰلك في غيرهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦١٩).

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٢٠).

وانظر ما قبله.

### مديث بعض أصحاب النبي تطاهيهم

۱۳۲۱۰ حدثنا أبو عامرٍ، حدثنا زُهير \_ يعني ابن محمد \_، عن يزيد ابن يزيد \_ يعني ابن جابر \_ عن خالد بن اللَّجْلاج، عن عبد الرحمٰن بن عائشِ

عن بعض أصحاب النبي على الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه المشرقُ الوجه الفات غَدَاة وهو طيّبُ النَّهْس، مُسفِرُ الوجه الوجه الوجه القلنا: يا نبيَّ الله، إنَّا نراك طيّبَ النَّهْس، مُسفرَ الوجه الوجه الله، إنَّا نراك طيّبَ النَّهْس، مُسفرَ الوجه الوجه المشرق الوجه الفقال: «وما يَمْنَعُنِي وأَتانِي رَبِّي الليلةَ في أحسنِ صُورة، فقال: يا محمدُ. قلتُ: لَبَيكَ رَبِّي وسعْدَيكَ. فقالَ: فيمَ يَختَصِمُ المَلاَ الأَعلَى؟ قلتُ: لا أَدْرِي أَيْ رَبِّ اقال ذلك مَرَّتينِ أَو ثَلاثاً اقال: فوضَعَ كَفَّه (() بين كَتِفَيَّ، فوَجَدْتُ بَرْدَها بينَ ثَدْييَّ حتَّى تَجَلَّى لي ما في السَّماواتِ وما في الأرض، ثمَّ تلا هٰذه الآية: ﴿وكذلِكَ نُرِي إبراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوات والأَرضِ الآية [الأنعام: ٥٧] قال: يا محمدُ، فيمَ يَخْتَصِمُ المَلاَ الأَعْلَى؟ قال: وما الكَفَّاراتُ؟ قلتُ: المَّمْ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَشْيُ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَسْرِ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَسْرِ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (()، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَسْرِيْ على الأقدام إلى الجَماعاتِ (())، والجُلُوسُ في المساجِدِ المَسْرَدُ اللهُ الْمُسْرَدُ على المَسْرَدِ الْهُ الْمَاسِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللْمُسْرَدُ على المَسْرَدِ الْمَاسِ الْمِسْرَدِ الْمَلْمُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الْمَاسِ الْمَاسِ

<sup>(</sup>١) في نسخة في هامش (ظ٥)، وفي مكرره السالف برقم (١٦٦٢١): كفيه.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في (م) والنسخ الخطية، وسلف في مكرره بلفظ: الجمعات،
 والجماعات أشهر وأصح.

خِلافَ الصَّلَوَاتِ، وإبلاغُ الوُضوءِ في المَكارِهِ. قالَ: مَن فَعَلَ ذَلك عاشَ بِخَيرٍ، وماتَ بِخَيرٍ، وكانَ مِن خَطِيئَتِه كيومَ وَلَدَتْه أُمُّه، ومِنَ الدَّرَجاتِ: طِيبُ الكلامِ، وبَذْلُ السَّلامِ، وإطعامُ الطَّعام، والصَّلاةُ باللَّيلِ والنَّاسُ نِيامٌ.

وقالَ: يا محمدُ، إذا صَلَيْتَ فقُل: اللهمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الطَّيِّباتِ، وتَرْكَ المُنكَراتِ، وحُبَّ المَساكينِ، وأَنْ تَتُوبَ عَليَّ، وإذا أَرَدْتَ فِيْنةً في النَّاس، فَتَوَفَّنِي غيرَ مَفتُونٍ (١).

٢٣٢١١\_ حدثنا الزُبيري محمدُ بن عبد الله، حدثنا إسرائيلُ، عن سِماكِ، قال: حدثني عبدُ العزيز بن عبد الله بن عامرٍ

حدثني مَن سَمِعَ النبيَّ عَلَيْ وأَمرَ برَجْم رجل بينَ مكَّةَ والمدينةِ، فلمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِجارة، خَرَجَ فهربَ، فقال النبيُّ ١٣٧٩/٥ عَلَيْ: «فهلًا تَركتُمُوهُ»(٢).

٢٣٢١٢\_ حدثنا سُرَيجُ بن النُّعمان، حدثنا حمَّاد، عن خالد الحذَّاء، عن عبدالله بن شَقيق

عن رجل، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، متى جُعِلْتَ نبيّاً؟ قال: «وآدَمُ بينَ الرُّوحِ والجَسَد»(").

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف الضطرابه، وهو مكرر (١٦٦٢١).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٢٣).

### مديث شيخ من بني سليط

٢٣٢١٣\_ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا المُبارَك، حدثنا الحسن

أَنَّ شيخاً من بني سَلِيطِ أَخبَرَه، قال: أُتيتُ رسولَ الله ﷺ وعليه أَكلِّمُه في سَبْيِ (() أُصِيبَ لنا في الجاهليَّة، فإذا هو قاعدٌ، وعليه حَلْقة قد أَطَافَتْ به، وهو يُحدِّثُ القوم، عليه إزارٌ قِطْرٌ (() له غَليظ، فأوَّل شيءٍ سمعتُه يقول وهو يُشير بأُصبعَيْه: «المُسلمُ أَخو المُسلم، لا يَظْلِمُه ولا يَخذُلُه، التَّقْوَى هاهُنا، التَّقْوَى هاهُنا، التَّقْوَى هاهُنا، التَّقْوَى هاهُنا، التَّقْوَى هاهُنا، التَّقُوى هاهُنا، التَّقْوَى هاهُنا، التَّقُوى هاهُنا، التَّقُوى هاهُنا، التَّقُوى هاهُنا» يقول: أيْ: في القلب (").

۲۳۲۱٤\_ حدثنا عُمرُ بن سعد أبو داود الحَفَري، حدثنا يحيى بن زكريا \_ يعني ابنَ أبي زائدة \_ حدثني سعدُ بن طارق، عن بلال بن يحيى، عن عِمْران (٤) بن حُصَين، قال:

أخبرني أعرابيٌّ أنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: «مَا أَخافُ على قُرُيشِ إِلَّا أَنفُسَها» قلتُ: مَا لهم؟ قال: «أَشِحَّةٌ بَجَرَةٌ (٥٠)، وإنْ

<sup>(</sup>۱) المثبت من نسخة بهامش (ظ٥)، ومن مكرره السالف (١٦٦٢٤)، وفي (م) و(ظ٥) و(ظ٢) و(ق): في شيء.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٥) ومن مكرره، وفي (م) وبقية النسخ: قطن.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، وهو مكرر (١٦٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (م) إلى: ابن عمران، بزيادة ابن.

<sup>(</sup>٥) تحرف في (م) إلى: نحرة، والبجرة: عظيم البطن.

طالَ بِكَ عُمُرٌ، لَتَنظُرَنَّ إِليهم يَفتِنُون النَّاسَ، حتَّى ترَى النَّاسَ بينَهم كالغَنَمِ بينَ الحَوْضَينِ؛ إلى هٰذا مَرَّةً، وإلى هٰذا مَرَّةً»(١).

٢٣٢١٥\_ حدثنا الزُّبيريُّ<sup>(٢)</sup>، حدثنا إسرائيلُ، عن سِمَاكِ، عن مَعْبَد بن قيس، عن عبد الله بن عُمير ـ أو عَمِيرة ـ، قال:

حدَّ ثني زوجُ ابنةِ أبي لَهَب، قال: دخل علينا رسولُ الله ﷺ حينَ تزوَّجتُ ابنةَ أبي لَهَب فقال: «هل مِن لَهْوٍ؟»(٣).

٢٣٢١٦\_ حدثنا أبو عامرٍ، حدثنا عليًّ (٤)، حدثنا يحيى بنُ أبي كَثير، حدثنا حَيَّةُ التَّمِيمي

أن أباه أخبره أنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: «لا شيءَ في الهامِ، والعَيْنُ حَقٌّ، وأُصدقُ الطَّيْرِ الفَالُ»(٥٠).

٢٣٢١٧\_ حدثنا يونُس بن محمدٍ، حدثنا أَبانُ. وعبدُ الصَّمد، حدثنا هِشامٌ، عن يحيى، عن أبي جَعفرٍ، عن عَطاء بن يَسار

عن بعض أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ، قال: بينَما رجلٌ يُصلِّي وهو مُسبِلٌ إزارَه، إذ قال له النبيُّ عَلَيْهُ: «اذهَبْ فتَوَضَّأُ» قال: فذهبَ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا الزبيري» سقط من (م) و(ظ٢) و(ق)، وأثبتناه على الصواب من (ظ٥)، ومن مكرره.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٢٦)، ولقصة اللهو غير ما شاهد ذكرناه هناك.

<sup>(</sup>٤) تحرف في (م) إلى: عدي.

<sup>(</sup>٥) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهو مكور (١٦٦٢٧).

فتوضَّأَ، ثم جاءَ، فقال له رسولُ الله ﷺ: «اذهَبْ فتوضَّأُ» قال: فذهبَ فتوضَّأَ، ثم جاءَ، فقالوا: يا رسولَ الله، ما لَكَ أَمْرتَه أَنْ يتوضَّأَ ثم سكَتَّ عنه؟ قال: «إنَّه كانَ يُصَلِّي وهو مُسبِلٌ إِزارَهُ، وإنَّ الله لا يَقبَلُ صلاةَ عبدٍ مُسبِلٍ إِزارَهُ»(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٢٨).

### حدیث بیمان برعَمْرو بن الأحْوص عن مُّسَهر

٣٣١٨ حدثنا سفيان قال: «يا أيُّها النَّاسُ، لا يَقتُلْ بَعْضُكم بعضاً؛ إِذَا رَمَيْتُم الجَمْرةَ فَارْمُوها بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ».

وقُرِيءَ عليه (١) إسنادُه: يزيد، عن سُليمان بن عَمْرو بن الأَحْوص، عن أُمِّه، يعنى: عن النبيِّ ﷺ (١).

٢٣٢١٩ حدثنا هُشَيم، أخبرنا لَيثٌ، عن عبد الله بن شدَّاد

عن أُمِّ جُندُب الأَزْدِيَّة، أَنَّهَا سمعت النبيَّ عَلَيْ حيثُ أَفاضَ قال: «يا أَيُّها النَّاسُ، عليكم بِالسَّكِينَةِ والوَقَارِ، وعليكم بمِثل حَصَى الخَذْفِ»(").

<sup>(</sup>١) يعني: على سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد \_ وهو ابن أبي زياد القرشي الهاشمي \_ ولجهالة حال سليمان بن عمرو بن الأحوص. وأمه هي أم جندب الأزدية، جزم به الترمذي بإثر الحديث (٨٩٧)، وابن حجر في «الإصابة» ٨/ ١٨٢.

وأخرجه الحميدي (٣٥٨)، والبيهقي ٥/١٢٨، والبغوي (١٩٤٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (٢٧١١٢).

وسلف مطولًا برقم (١٦٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشبخين غير الصحابية أم جندب الأزدية، فقد روى لها أبو داود وابن ماجه.

هشيم: هو ابن بشير، وليث: هو ابن سعد. وعبد الله بن شداد: هو ابن الهاد. =

٢٣٢٠ حدثنا عليُّ بن إسحاق، أخبرنا عبدُ الله، أخبرنا محمدُ بن عبد الرحمٰن، عن منصور بن عبد الرحمٰن، عن أمِّه

عن أُمِّ عُثمان ابنةِ سُفيانَ، وهي أُمُّ بني شَيْبة الأكابر \_ قال محمد بن عبد الرحمٰن: وقد بايعتِ النبيَّ ﷺ \_: أَنَّ النبيَّ ﷺ ورجع شَيْبةُ، إذا دعا شَيْبةَ فَفَتَح، فلمَّا دَخَلَ البيتَ ورجع وَفَرَغَ ورجع شَيْبةُ، إذا رسولُ رسولِ الله ﷺ: أَنْ أَجِبْ، فأتاه فقال: "إنِّي رَأَيتُ في البيتِ قَرْناً فَعَيِّبُهُ».

قال منصورٌ: فحدَّثَني عبدُ الله بن مُسافِع، عن أُمِّي

٥/ ٣٨٠ عن أُمِّ عثمان ابنةِ سُفيان، أنَّ النبيَّ ﷺ قال له في الحديث: «فإنَّه لا ينبغِي أَنْ يكونَ في البيتِ شيءٌ يُلْهِي المُصَلِّينَ»(١).

<sup>=</sup>وسيتكرر برقم (٢٧١١١).

وقد سلف بغير لهذه السياقة برقم (١٦٠٨٧).

ویشهد له حدیث الفضل بن عباس عند مسلم (۱۲۸۲)، وسلف برقم (۱۷۹۶).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في مكرره (١٦٦٣٦).

وانظر ما بعده فإسناده صحيح.

# مدیث امراة من بني <sup>ئ</sup> يَيم

٢٣٢٢١ حدثنا سُفيانُ، حدثني منصورٌ، عن خاله مُسافعٍ، عن صَفيَّة بنتِ شَيْبة أُمِّ منصور قالت:

أخبرَ تني امرأة من بني سُليم ولَّدَتْ عامَّة أهلِ دارِنا: أَرسَلَ رسولُ الله ﷺ إلى عُثمانَ بن طَلْحة - وقال مرَّةً: إنَّها سألَتْ عثمانَ: لِمَ دعاك النبيُّ ﷺ - قال: "إنِّي كنتُ رأيتُ قرَّني عثمانَ: لِمَ دعاك النبيُّ ﷺ - قال: "إنِّي كنتُ رأيتُ قرَّني الكَبشِ حينَ (اللهُ حَلْتُ البيت، فنسيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهما، فإنَّه لا ينبغي أَنْ يكونَ في البيتِ شيءٌ يَشغَلُ المُصَلِّي».

قال سفيانُ: لم يَزَلْ قَرْنا الكبشِ في البيتِ حتى احترق البيتُ فاحتَرَ قا(١).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٥) ومن مكرره، وفي (م) وبقية النسخ: حيث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٣٧).

وانظر ما قبله.

### مديث بعض أزواج النطشي ويسم

٢٣٢٢٢\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عُبيد الله، حدثني نافعٌ، عن صَفيّة

عن بعض أزواج النبيِّ عَلَيْهِ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَن أَتَى عَرَّافاً، فصَدَّقَه بما يقولُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعينَ يوماً»(١).

٢٣٢٢٣\_ حدثنا عبد الرحمٰن بن مَهْدي، عن مالكِ، عن سُمَيٍّ، عن أبى بكر بن عبد الرحمٰن

عن بعض أصحاب النبيِّ ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ رُئِيَ بِالعَرْجِ وهو يَصُبُّ على رأسِه الماءَ وهو صائمٌ، من الحرِّ أو العَطَشُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٦٦٣٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. وسيتكرر برقم (۲۳٤٦۷) و(۲۳۲۹).

#### مدست إمراة

٢٣٢٢٤ حدثنا إسماعيلُ \_ يعني ابن إبراهيم \_ حدثنا حُسين بن ذَكُوانَ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة، عن عبد الله بن محمدٍ

عن امرأة منهم قالت: دَخَلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ وأنا آكُلُ بشمالي، وكنتُ امرأةً عَسْراءَ، فضربَ يدي، فسَقَطَتْ اللَّقْمة، فقال: «لا تأكُلِي بشِمالِكِ وقد جَعَلَ الله لكِ يَمِيناً» أو قال: «وقد أَطْلَقَ الله يَمينكِ» قالت: فتحوَّلَتْ شِمالي يميناً(۱)، فما أَكَلْتُ بها بعدُ(۱).

<sup>(</sup>١) في (م): يميني.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد لم نعرفه، وهو مكرر الحديث (١٦٦٣٩).

ونستدرك عليه هنا: أنه أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٤٨٣٥) عن يزيد بن هارون، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٠٣)، ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٧/ ٣٣٠ من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، كلاهما عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد. وصوب ابن أبي عاصم أن إسحاق بن عبدالله هذا هو ابن أبي فروة، لا ابن أبي طلحة، ووقع اسم عبدالله ابن محمد عنده في المطبوع: محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو خطأ، وتصويبه من رواية ابن الأثير من طريقه، فقال: عن عبدالله بن محمد بن عبد الله الأنصاري. قلنا: وعبدالله بن محمد الأنصاري ليس من هذه الطبقة.

# مديث جل م خُزُاعة

٢٣٢٢٥ حدثنا سفيان بن عُيَيْنة، عن إسماعيل بن أُميَّة، عن مولىً لهم (١) مُزاحمِ بن أبي مُزاحمٍ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أبييد

عن رجل من خُزَاعة يُقال له: مُحَرِّش أو مُخَرِّش - لم يكن سفيان يَقِفُ على اسمه، وربَّما قال: مخرِّش ولم أسمعه أنا -: أنَّ النبيَّ عَلَيْ خَرَجَ من الجِعْرانَةِ ليلاً، فاعتَمَر، ثم رجع، فأصبَحَ بها كبائِتٍ، فنظرتُ إلى ظهره كأنَّه سَبِيكَةُ فِضَّة (٢).

<sup>(</sup>١) أقحم في (م) هنا: عن.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن، وهو مكرر (۱۵۵۱۲).

# مديث رجل مِن تُقيف عن أبير

۲۳۲۲٦ حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مُجاهدٍ، عن رجل من ثَقِيف

عن أبيه: أنَّ النبيَّ ﷺ بالَ ونَضَحَ فَرْجَه".

<sup>(</sup>١) ضعيف لاضطرابه، وهو مكرر (١٦٦٤١).

# حربث أبي جَبيرة "بن صحّاك ،عن عُمومةٍ له

٢٣٢٢٧\_ حدثنا حَفص بن غِياث، حدثنا داود بن أبي هِند، عن الشَّعْبي، عن أبي جَبِيرة بن الضَّحَّاك الأنصاري

عن عُمومةٍ له: قَدِمَ النبيُّ ﷺ وليسَ أحدٌ منَّا إلا له لَقبٌ أو لَقَبْن، قال: فكانَ إذا دعا رجلًا بلقَبِه، قلنا: يا رسولَ الله، إنَّ لَقَبان، قال: فكرَهُ لهذا، قال: فنَزلَتْ ﴿ولا تَنَابَزُوا بِالأَلْقابِ﴾ للعجرات: ١١] (٢).

٥/ ٣٨١ ٢٣٢٢٨ حدثنا أبو عامرٍ، حدثنا عبد الله بن<sup>(٣)</sup> سليمانَ، شيخٌ صالح حسن الهَيْئة مدنيٌّ، حدثنا مُعاذ بن عبد الله بن خُبَيب، عن أبيه<sup>(٤)</sup>

عن عَمِّه قال: كُنَّا في مَجلِس، فطلَعَ علينا رسولُ الله ﷺ وعلى رأسه أَثرُ ماءٍ، فقلنا: يا رسولَ الله، نراك طَيِّبَ النَّفْس؟ قال: «أَجَلْ» قال: ثمَّ خاضَ القومُ في ذكر الغِنَى، فقال النبيُّ قال: «لا بأسَ بِالغِنَى لمن اتَّقَى، والصِّحَّةُ لمن اتَّقى خَيْرٌ من الغِنَى، وطِيبُ النَّفْسِ من النَّعَمِ»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) وقع في (م) والنسخ الخطية: الضحاك بن الضحاك، بتكرار الضحاك، وهو خطأ، وأثبتناه على الصواب من مكرره، ومن «أطراف المسند» ٨/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إن شاء الله، وهو مكرر (١٦٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: بن أبي سليمان

<sup>(</sup>٤) تحرف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: أمية!

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن، وسلف مكرراً برقم (١٦٦٤٣) و(٢٣١٥٨).

٢٣٢٢٩ حدثنا أبو عامرٍ، حدثنا عبَّاد \_ يعني ابن راشد \_ عن الحسن

عن رجل من بني سَلِيط: أنّه مرّ على رسولِ الله عَلَيْ وهو قاعد على باب مسجده مُحْتَب، وعليه ثوبٌ له قِطْر (۱۰)، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، وهو يقول: «المُسلِمُ أخُو المُسلِم، لا يَظْلِمُه ولا يَخْذُلُه» ثم أشار بيدِه إلى صَدرِه يقول: «التّقوَى هاهُنا، التّقوَى هاهُنا،

٢٣٢٣٠\_ حدثنا معاويةً بن عَمْرو، حدثنا زائدةً، حدثنا الرُّكين بن الرَّكين بن الرَّكين بن عُمْرو الشَّيْباني

عن رجل من الأنصار، عن النبيّ على قال: «الحَيلُ ثلاثةٌ: فَرَسٌ يَربطُه الرَّجلُ في سَبيلِ الله، فَثَمَنهُ أَجْرٌ، ورُكُوبُه أَجْرٌ، وعَلَفُه أَجْرٌ، وفَرَسٌ يُغالِقُ عليه أَجْرٌ، وعَلَفُه أَجْرٌ، وفَرَسٌ يُغالِقُ عليه أَبْ الرَّجلُ ويُراهِنُ، فَتَمَنهُ وزْرٌ، وفَرَسٌ لِلبِطْنةِ، فعَسَى أَنْ يكونَ سداداً من الفَقُر إِنْ شاءَ الله تعالى "''.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): قطن.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، وهو مكرر (١٦٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): عليها.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وسلف مكرراً برقم (٣٧٥٧) و(١٦٦٤٥)، ولم يسق متنه في الأول، وساقه في الثاني.

### مديث بجيي برجُ صَين برغُرُوة عن جَدّته

۲۳۲۳۱\_ حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن شُعْبة، حدَّثناه يحيى بن حُصَين ابن عُرْوة، قال:

حدثتني جَدَّتي، قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «لو استُعمِلَ عليكم عَبدٌ يَقُودُكم بكِتابِ الله، فاسْمَعُوا له وأَطِيعُوا»(١).

٢٣٢٣٢ حدثنا وكيع، حدثنا شُعبَةُ، عن يحيى بن حُصَين

عن جَدَّته قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ وهو يقول: «يَرحَمُ اللهُ المُحَلِّقِينَ» قالوا اللهُ عَلِيْ وهو يقول: «يَرحَمُ اللهُ المُحَلِّقِينَ» قالوا في الثالثة: والمُقصِّرين؟ قال: «والمُقصِّرينَ»(۲).

۲۳۲۳۳\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيان، عن منصور بن حيَّان الأسدي، عن ابن (۳) بجَاد

عن جَدَّته قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «رُدُّوا السَّائِلَ ولو بِظِلْفِ شَاةٍ مُحتَرِقٍ» أَو «مُحَرَّقٍ» (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٦٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٦٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) لفظة «ابن» سقطت من (م)، وتصحف في مكرره السالف برقم (١٦٦٤٨) «بجاد» إلى: «نجاد»، فليصحح.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن، وابن بجاد صوابه: ابن بُجيد كما سلف بيانه عند مكرره السالف برقم (١٦٦٤٨).

# عدی<sup>ن</sup> بجیی برجُصَب یعی الْمِیّه

٢٣٢٣٤ حدثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن الحُصَين

عن أُمِّه، قالت: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطُبُ في حَجَّة الوَدَاعِ يقول: «يا أَيُّها النَّاسُ، اتَّقُوا الله واسْمَعُوا وأَطِيعُوا وإِنْ أُمِّرَ علىكم عَبدٌ حَبَشِيُّ مُجَدَّعٌ، ما أَقامَ فيكم كِتابَ الله»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٦٦٤٩).

#### حديث إمرأة

۲۳۲۳٥\_ حدثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا محمَّد بن إسحاق، عن ابنِ ضَمْرة (١) بن سعيدِ، عن جَدَّتِه

عن امرأة من نسائهم ـ قال: وقد كانَتْ صلَّتِ القِبلتينِ مع النبيِّ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ فقال لي: «اختضبي، تَتْركُ إحداكُنَّ الخِضابَ حتى تكونَ يَدُها كيدِ الرَّجلِ». قالت: فما تَركَتِ الخِضابَ حتى لَقِيَتِ الله، وإن كانت لتَختضبُ وإنَّها لابنةُ ثمانينَ (۱).

٢٣٢٣٦ حدثنا هيثم لل يعني ابنَ خارجة لل حدثنا حفص بن مَيْسَرة، عن ابنِ حَوْملة، عن أبي ثِفَال المُرِّي (٣) أنه قال: سمعت رَباح بن عبد الرحمٰن بن حُويطب يقول: حدثتني جَدَّتي

٥/ ٣٨٢ أنها سمعَتْ أباها يقول: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «لا صلاةَ لِمَن لا وُضُوءَ له، ولا وُضُوءَ لِمَن لم يَذكُر اسمَ الله عليه، ولا يُؤمِنُ بي، ولا يُؤمِنُ بي مَن لا يُحِبُّ الأَنصارَ»(١).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ق) ونسخة في (ظ٥)، ومن مكرره، وفي بقية الأصول: ضميرة!

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) تحرفت ثفال في (م) إلى: ثغال، وتحرفت المرّي في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: المزني.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٦٦٥١).

٢٣٢٣٧\_ حدثنا سعيد بن خُشَيم أبو مَعمَر الهِلَالي، حدثتني جَدَّتي رِبْعيَّةُ ابنة عِياض الكِلَابية، قالت:

سمعتُ علياً يقول: كُلُوا الرُّمَّان بشَحْمه، فإنَّه دِباغُ المَعدَة(١).

\* ٢٣٢٣٨ حدثنا معتمر بن سُليَمان، عن صَبَّاح، عن (٢) أَشْرَسَ قال:

سُئِلَ ابنُ عباس عن المَدِّ والجَزْرِ، فقال: إن مَلَكاً مُوكَّل بِقَاموس البحر، فإذا وَضَعَ رِجْله فاضَتْ، وإذا رفَعَها غاضَتْ (٣).

<sup>(</sup>١) لهذا أثر عن علي بن أبي طالب، وإسناده محتمل للتحسين من أجل ربعيَّة بنت عياض الكلابية، وقد سلفت ترجمتها عند الحديث (١٥٩٥٠).

وأخرجه الدِّينوري في «المجالسة» (٦٣٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥٩٥٨) من طريق سعيد بن خثيم، به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 1.94 / 0 من طريق سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن عطية بن بسر \_ أو بسر ابن عطية \_ عن علي، به. وفيه زيادة. وسليمان بن عمرو، قال ابن عدي: اجتمعوا على أنه يضع الحديث.

<sup>(</sup>٢) وقع في (م) و(ظ٢) و(ق): بن، وهو كذلك في نسخة الحسيني كما في «الإكمال»، وجاء في نسخة (ظ٥)، و«أطراف المسند» ٣/ ٤٠، و«التاريخ الكبير» للبخاري ٤٠/٣٠: عن أشرس، وصوّبه الحافظ في «تعجيل المنفعة» وقال: «عن» تصحفت إلى «بن»، وصباح غير منسوب. -

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، صبَّاح مجهول، وأشرس \_ وهو ابن الحسن، وقيل: ابن أبي الحسن المازني \_ ذكره البخاري في «الكبير» وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال ابن عدي: له أقل من عشرة أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال [عبدُ الله بن أحمد]: حدثني إبراهيمُ بن دينارٍ، حدثنا صالح بن صَبًاح، عن أبيه، عن أشرسَ، عن ابن عباس، مثله(١).

٢٣٢٣٩ حدثنا سفيانُ \_ يعني ابن عُيئنة \_ عن موسى بن أبي عيسى أن مريم فَقَدَتْ عيسى عليهما السلام، فدارَتْ تَطلُبُه، فلَقِيَتْ حَائكاً فلم يُرشِدُها، فدَعَتْ عليه، فلا تزالُ تراه تائهاً، فلقيت خَيَّاطاً فأرشدَها، فدعَتْ له، فهم يُؤنسُ إليهم، أي: يُجْلَس إليهم، أي: يُجْلَس إليهم، أي.

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/٢٪، وأبو الشيخ في «العظمة» (٩٢٨) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

قوله: «بقاموس البحر» أي: وسطه ومعظمه.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة صالح بن صباح وأبيه.

<sup>(</sup>٢) هذا أثر مقطوع، وليس في السُّنة ما يشهد له، ولعلَّ موسى بن أبي عيسى ـ وهو ثقة ـ أخذه عن بعض أهل الكتاب، والله تعالى أعلم.

# مديث مُزنيت ربن ليمَان عن السَّب للصاليم

٢٣٢٤٠ حدثنا محمد بنُ جعفرٍ، خدثنا شُعْبة، عن سُلَيمان ـ يعني الأعمش ـ عن سِلَةَ

عن حُذَيفة قال: صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ فكان يقول في

(١) هو حذيفة بن اليمان، واسم اليمان: حِسل، وقيل: حُسَيل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن مالك، أبو عبدالله العبسي، حليف بني عبد الأشهل، صاحب سرّ رسول الله على والمراد بالسرّ: هو ما أعلمه النبيُّ على من أحوال المنافقين.

شهد مع النبيِّ عَلَيْ أُحداً هو وأبوه، وقتلَ المسلمون أباه يومئذ خطأً، وكانا يُريدان شهود بدر، فاستحلفهما المشركون أن لا يشهداها مع النبي عَلَيْ، فحلفا لهم، ثم سألا النبي عَلَيْ فقال: «نفي لهم بعهدهم، ونستعينُ الله عليهم».

له في «الصحيحين» اثنا عشر حديثاً، وفي البخاري ثمانية، وفي مسلم سبعة عشر حديثاً، وآخى النبي على بينه وبين عمّار بن ياسر.

وَلِيَ حذيفةُ إِمْرةَ المدائن لعمر، فبقي عليها إلى بعدِ مَقْتلِ عثمان، وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة.

أخرج البخاري (٦٦٠٤)، ومسلم (٢٨٩١) (٢٣) عنه قال: قام فينا رسول الله على مقاماً، ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّث به، حَفِظَه مَن حَفِظَه، ونَسِيَه مَن نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيءُ قد نسيتُه فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غابَ عنه، ثم إذا رآه عرفه.

وأخرج مسلم (٢٨٩١) (٢٤) عنه قال: لقد حدثني رسول الله على بما يكون حتى تقومَ الساعةُ غير أنى لم أسأله ما يُخرج أهلَ المدينة منها.

مات رضي الله عنه في المدائن سنة ست وثلاثين في أول خلافة على رضي الله عنه. انظر «تهذيب الكمال» و«سير أعلام النبلاء».

رُكوعِه: «سُبحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ» وفي سجوده: «سُبحانَ رَبِّيَ الأَعلَى» قال: ومامرَّ بآيةِ رحمةٍ إلا وَقَفَ عندَها فسأَلَ، ولا آيةِ عذاب إلا تَعوَّذَ منها(۱).

وأخرجه ابن ماجه (۲٦٠٤) و(٢٦٠٥)، وابن خزيمة (٥٤٣) وبإثر الحديث (٦٠٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤١٥)، والدارمي (١٣٠٦)، وأبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢٦٢) و(٢٦٣)، والنسائي ٢/١٧٦-١٧٧، وابن خزيمة (٥٤٣) و(٦٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٧٣، وفي «شرح مشكل الآثار» (٧١٣) و و (٧١٤)، وابن حبان في «كتاب الصّلاة» كما في «إتحاف المهرة» ٤/٢٢٧، والبيعقي ٢/٧١٣، والبغوي (٦٢٢) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مطولًا ومختصراً مسلم (۷۷۷)، والنسائي 1/100 و177، وابن خزيمة (10.0)، وأبو عوانة (10.0)، وابن حبان (10.0)، والبيهقي 1/0.0 من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. ورواية بعضهم مطولة بنحو الرواية الآتية برقم (10.0).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٨/١، وابن خزيمة (٦٠٤) و(٦٦٨)، والدارقطني ١/ ٢٣٥ من طريق محمد بن أبي ليلى، والطحاوي في «شرح المعاني» ١/ ٢٣٥ من طريق مجالد بن سعيد، كلاهما عن الشعبي، عن صلة بن زفر، عن حذيفة.

وأخرجه ابن ماجه (٨٨٨)، ومن طريقه المزي في ترجمة أبي الأزهر من «التهذيب» ٢٦/٣٣ من طريق ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن أبي الأزهر، عن حذيفة. وابن لهيعة ضعيف، وأبو الأزهر ـ وهو المصري ـ مجهول.

وسيأتي من ظريق صلة عن حذيفة بالأرقام (٢٣٢٦١) و(٢٣٣١١) و(٢٣٣٤٤) و(٢٣٣٦٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المستورد \_ وهو ابن الأحنف الكوفي \_ فمن رجال مسلم. صلة: هو ابن زُفر العبسى.

المَّاكِدِ حدثنا هُشيمٌ، قال: الأعمشُ أخبرنا، عن أبي وائلِ عن حُذَيفة بن اليمان، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أَتَى سُباطة قوم، فبالَ وهو قائمٌ، ثمَّ دعا(ا) بماء، فأتيتُه فتَوضَّأ، ومسحَ على خُفَّهُ (اللهِ).

وسيأتي مرسلاً من طريق طلحة بن يزيد عن حذيفة برقم (٢٣٣٩٩)، وفي بعض هذه الطرق ما ليس في الآخر.

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣٥١٤).

وعن عوف بن مالك، سيأتي برقم (٢٣٩٨٠).

(١) في (م) و(ظ٥) و(ظ٢): دعاني، والمثبت من «جامع المسانيد» و «أطراف المسند».

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وروايته دون قوله: «ثم دعا بماء...» إلخ.

وأخرجه تاماً ومختصراً الطيالسي (٤٠٦)، وعبد الرزاق (٧٥١)، وابن أبي شيبة 1/7/1، والدارمي (٦٦٨)، والبخاري (٢٢٤)، ومسلم (7/7/1)، وأبو داود (7/7/1)، والدارمي (7/7/1)، والبخاري (7/7/1)، والبزار في "مسنده" (7/7/1) و(7/7/1) و(7/7/1) والنسائي 1/7/1 و7/7/1 وابن الجارود (7/7/1)، وابن خزيمة (7/7/1)، وأبو عوانة (7/7/1) و(7/7/1) و(7/7/1) و(7/7/1) و(7/7/1) وابن حبان (7/7/1) و(7/7/1) والخطيب في "السنن" 7/7/1، والبخوي (7/7/1) والبغوي (7/7/1) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البزار (۲۸۹۰) و(۲۸۹۲) من طريق عاصم بن بهدلة، والخطيب ٣١١/١١ من طريق سيار أبي الحكم، كلاهما عن أبي وائل، به.

وسيأتي من طريق عبد الملك بن عُمير عن ابن عم لحذيفة عن حذيفة برقمي
 (٢٣٣٠٠) و (٢٣٣٦٣)، وقال مرة أخرى (٢٣٤١١): عن ابن أخي حذيفة، عن حذيفة.
 وسيأتي من طريق رجل من عبس عن حذيفة برقم (٢٣٣٧٥).

٢٣٢٤٢ حدثنا سُفْيان بن عُيَيْنة، عن منصور، عن أبي وائلِ عن حُذَيفة: أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك''.

وسيأتي بالأرقام (٢٣٢٤٦) و(٢٣٢٤٨) و(٢٣٤١٢) و(٢٣٤٢٢).

وسيأتي من طريق نهيك بن عبدالله السلولي عن حذيفة برقم (٢٣٣٤٥).

وروي من طريق عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، كما سلف برقم (١٨١٥٠). وصحَّح الترمذي والدارقطني حديث أبي وائل عن حذيفة.

قوله: «سباطة» بضم السين: موضع رمي الكناسة والتراب.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو وأثل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الحميدي (٤٤١)، وابن خزيمة (١٣٦)، وأبو عوانة (٤٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٩/١ من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥)، والبزار في «مسنده» (٢٨٦١)، والنسائي ٨/١، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥٨٤) من طريق جرير بن عبدالحميد، كلاهما عن منصور، به.

وأخرجه البزار (٢٨٦٠)، والنسائي ٣/ ٢١٢ من طريق أبي سنان، عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، عن شقيق، عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.

وأخرجه النسائي ٣/ ٢١٢ من طريق إسرائيل، عن أبي حصين، عن شقيق قال: كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك. لم يذكر فيه حذيفة.

<sup>=</sup> وأخرجه الخطيب ٨/ ١٨٠ من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان الجنبي، عن حذيفة.

٢٣٢٤٣ \_ حدثنا سُفْيان، عن أبي إسحاق، عن مُسلِم بن نُذَير

عن حذيفة: أَخَذَ رسولُ الله عَلَيْ بَعَضَلَةِ ساقِي \_ أو ساقِه \_ قال: «هٰذا مَوْضِعُ الإزارِ، فإِنْ أَبَيْتَ فأسفلُ، فإِنْ أَبَيْتَ فلا حَقَّ للإِزارِ فيما دونَ الكَعبَيْن »(١).

وعن عائشة، سيأتي (٢٤٩٠٠).

قوله: «يشوص» أي: يدلك.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير \_ ويقال: ابن يزيد الكوفي \_ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

وأخرجه الحميدي (٤٤٥)، وابن ماجه بإثر الحديث (٣٥٧٢) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٩٠-٣٩١، وابن ماجه (٣٥٧٢)، والترمذي في «السنن» (١٧٨٣)، وفي «الشمائل» (١١٥)، والنسائي في «المجتبى» ٢٠٦/٨، وفي «الكبرى» (٩٦٨٩) و(٩٦٨٩) و(٩٦٩٩)، والبزار في «مسنده» (٢٩٧٣)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٦٥٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٠٠) وفي «الصغير» (٢٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٧٨) من طرق عن أبي إسحاق، به.

وخالفهم زيد بن أبي أنيسة، فأخرجه ابن حبان (٥٤٤٨) من طريقه عن أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم، عن حذيفة. ولهذا غير محفوظ، فزيد وإن كان ثقة له أفراد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٦٨٦) من طريق شعيب بن صفوان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. قال النسائي عقبه: هذا خطأ. قلنا: وهو كما قال، فشعيب بن صفوان ضعيف.

<sup>=</sup> وسيأتي بالأرقام (٢٣٣١٣) و(٢٣٣٦٦) و(٢٣٤١) و(٢٣٤٥٨) و(٢٣٤٦١). وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٩٧٩).

٢٣٢٤٤ حدثنا سفيان، عن عبد الملِك، عن ربعيِّ

عن حُذَيفة قال: كان \_ يعني النبيَّ ﷺ \_ إذا أُوَى إلى فِراشِه، وَضَعَ يدَه النُّمني تحتَ خَدِّه وقال: «رَبِّ قِنِي عَذابَكَ يومَ تَبعَثُ \_ أُو تَجمَعُ \_ عِبادَكَ»(١).

٢٣٢٤٥ حدثنا سُفْيان بن عُيَيْنة، عن زائدة، عن عبد الملك بن عُمير، عن ربعي بن حِراش

عن حُذَيفة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «اقْتَدُوا بِاللَّذَينِ مِن بَعْدِي:

وفي باب النهي عموماً عن إسبال الإزار انظر حديث ابن عمر (٤٤٨٩) وحديث أبي هريرة (٧٤٦٧) وانظر شواهده عندهما.

قوله: «فأسفل» أي: فالموضع أسفل منه. قاله السندي.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الملك: هو ابن عمير اللخمي الكوفي، وربعي: هو ابن حراش.

وأخرجه الحميدي (٤٤٤)، والترمذي (٣٣٩٨)، والبزار في «مسنده» (٢٨٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وانظر الحديث الآتي برقم (٢٣٢٨٦).

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٧٤٢) وانظر شواهده هناك.

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي أيضاً (٩٦٨٥) من طريق يونس، عن أبيه أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب، جعله من حديثه. قال النسائي: هٰذا خطأ.

وسیأتی (۲۳۳۵) و(۲۳۳۷۸) و(۲۳٤۰۲).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٨٥٧).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠١٠).

وعن أنس، سلف برقم (١٢٤٢٤).

(١) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) وبقية النسخ: أبو.

(٢) حديث حسن بطرقه وشواهده، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع، بين عبدالملك بن عمير وربعي بن حراش: مولى لربعي كما سيأتي في رواية الثوري عن عبدالملك (٢٣٢٧٦)، وهو ما رجحه أبو حاتم \_ كما في «العلل» ٢/ ٣٨٦ \_ ثم عبدالملك قد توبع كما في الرواية الآتية برقم (٢٣٣٨٦). زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه الحميدي (٤٤٩)، وابن سعد ٢/ ٣٣٤، والترمذي (٣٦٦٢)، والبزار في «مسنده» (٢٨٢٧)، وأبو حاتم \_ كما في «العلل» لابنه ٢/ ٣٧٩ \_، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٢٦) و(١٢٢٨) و(١٢٢٨)، والبغوي (٣٨٩٥) و(٣٨٩٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وحسَّنه الترمذي.

وأخرجه الحاكم ٣/ ٧٥ من طريق الحميدي، عن سفيان، عن عبد الملك، عن هلال مولى ربعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة. قلنا: ولهذا خطأ في حديث الحميدي، فقد رواه الحميدي نفسه في «مسنده»، ومن طريقه أبو حاتم الرازي، والطحاوى (١٢٢٧)، والبغوى (٣٨٩٥). لم يذكر أحد منهم هلالاً.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٨٢٨) من طريق أبي موسى إسحاق بن موسى الأنصاري، والحاكم ٣/ ٧٥ من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن مسعر بن كدام، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة.

وأخرجه الحاكم ٣/ ٧٥ من طريق حفص بن عمر الأيلي ووكيع وعبد الحميد بن عبد الرحمٰن الحماني \_ فرَّقهم \_ عن مسعر، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة. وقرن في رواية الحماني بمسعر سفيان الثوري، قلنا: المحفوظ في رواية سفيان الثوري زيادة مولى ربعى بين عبد الملك وربعى كما سيأتي في الرواية (٢٣٢٧٦).

وأخرجه الخطيب ٢٠/١٢ من طريق وكيع، عن مسعر، عن عبدالملك، عن مولى لربعي بن حراش، عن ربعي، عن حذيفة. خالف رواية الحاكم عن وكيع بزيادة مولى ربعي في الإسناد.

٢٣٢٤٦ حدثنا سفيانُ، حدثنا الأعمشُ، حدثنا شَقيق

عن حُذَيفة: أنَّ النبيَّ ﷺ أتَى سُبَاطةً قومٍ فبالَ قائماً، فذَهبتُ أتباعَدُ عنه، فقَدَّمَني حتى . . .

قال أبو عبد الرحمٰن (١): وسَقَطَت على أَبِي كلمةٌ (٢).

وعن ابن عمر عند ابن عساكر ص٣٢٣ و٣٢٣، وإسناده ضعيف.

وعن أنس سيأتي في تخريج الرواية (٢٣٣٨٦).

وأخرج مسلم (٦٨١) ضمن حديث طويل من حديث أبي قتادة مرفوعاً: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»، وسلف في «المسند» برقم (٢٢٥٤٦).

وانظر حديث العرباض السالف برقم (١٧١٤٢)، وفيه: «عليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين».

قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي» قال السندي: فيه بيان قوة اجتهادهما وإصابتهما الحق غالباً، وفيه إخبار عن خلافتهما إذ لا بعدية في الوجود إلا أن يقال: يمكن البعدية في البقاء، وعلى الوجهين سواءً حُمِلَ على البعدية في الخلافة أو البقاء ففيه معجزة له على حيث أخبر عن شيء قبل وجوده، فوُجِدَ كما أخبر، والله تعالى أعلم. قلنا: وحمله على البعدية في البقاء أقوى.

(١) هو عبدالله بن أحمد بن حنبل.

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وشقيق: هوابن سلمة أبو وائل.

<sup>=</sup> وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي (٣٨٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٢٦)، والحاكم ٣/ ٧٥، وابن عساكر في ترجمة أبي بكر الصديق ص٣٢٣ من طريقين عنه. أحدهما ضعيف جداً، والآخر فيه من لا يعرف.

وعن أبي الدرداء عند الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ٩/٥٥، وفي «الشاميين» (٩١٣)، وعند ابن عساكر ص٣٢٣. قال الهيثمي في «المجمع»: وفيه من لم أعرفهم.

٢٣٢٤٧ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام عن حُـذَيفة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ»(١).

= وأخرجه الحميدي (٤٤٢)، وأبو عوانة (٥٠٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٧/٤ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. والكلمة التي سقطت من الإمام أحمد هي: حتى كنت عند عَقِبه، فلما فرغ توضًا ومسح على خُفَيه. كما عند الحميدي.

وانظر (۲۳۲٤١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث بن قيس النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٩١، ومسلم (١٠٥) (١٧٠)، وأبو داود (٤٨٧١)، وأبو داود (٤٨٧١)، وابن خزيمة في «الريمان» (٦١٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۰۵) (۱۷۰)، وأبو عوانة (۸٦)، وابن منده (۱۰۹) و البغوي (۱۱۱۰)، والبغوي «الشعب» (۱۱۱۰۲)، والبغوي (۳۵۷۰) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٢٠٤)، وفي «الصغير» (٥٦١) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، به.

وسيأتي من طريق همام بن الحارث بالأرقام (٢٣٣٠٥) و(٢٣٣١٠) و(٢٣٣٣١) و(٢٣٣٦٨) و(٢٣٤٢٠).

وسيأتي من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة بالأرقام (٢٣٣٢٥) و(٢٣٣٥) و(٢٣٣٥).

وفي باب تعذيب من مَشَى بالنميمة، عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٠)، وهو في «الصحيحين». ٢٣٢٤٨ حدثنا جَرير، عن منصور، عن أبي وائل

عن حُذَيفة قال: بَلَغَه أَنَّ أَبا موسى كان يَبُولُ في قارُورة، ويقول: إِنَّ بني إسرائيلَ كان (۱) إِذَا أَصَابَ أَحدَهم البولُ قَرَضَ مكانه. قال حذيفةُ: وَدِدْتُ أَنَّ صاحبَكم لا يُشدِّدُ هٰذَا التَّشديد، لقد رأيتُني نَتماشَى مع رسول الله ﷺ، فانتهَيْنا إلى سُباطةٍ، فقامَ يبولُ كما يبولُ أحدُكم، فذهبتُ أتنجَى عنه، فقال: «ادْنُهُ» فذنوتُ منه حتى كنتُ عندَ عَقِبه (۱).

<sup>=</sup> قوله: «قتات» يعنى نمَّام.

<sup>(</sup>١) في (م): كانوا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (٢٢٥)، ومسلم (٢٧٣) (٧٤)، وابن خزيمة (٥٢)، وابن حبان (١٤٢٩)، والبيهقي ١/ ١٠٠ من طريق جرير بن عبدالحميد، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره.

وأخرجه الطحاوي ٢٦٧/٤، وأبو نعيم ١١١/٤ من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به. وانظر (٢٣٢٤١).

وحديث أبي موسى سلف مرفوعاً في مسنده برقم (١٩٥٣٧)، وسنده ضعيف، لأكن ثبت مرفوعاً من حديث عبدالرحمٰن بن حسنة، سلف في مسنده برقم (١٧٧٥٨).

قال السندي: قوله: «كان يبول في القارورة» احترازاً عن رجوع شيء من البول عليه. «قرض» أي: قطع محله من الثوب.

حُذَيفة \_ قال أبو عبد الرحمٰن: اسمه سَلَمة بن الهيثم بن صُهَيب<sup>(١)</sup>، من أصحاب ابن مسعود \_

<sup>(</sup>١) كذا سماه عبدالله بن أحمد، والمذكور في كتب التراجم أنه سلمة بن صُهيب أو صُهبة أو صُهبان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حذيفة سلمة بن صُهيب، فمن رجال مسلم. خيثمة: هو ابن عبدالرحمٰن بن أبي سبرة الجعفى.

وأخرجه المزي في ترجمة سلمة بن صهيب من «التهذيب» ٢٩٢/١١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۰۱۷) (۱۰۲)، وأبو داود (۳۷۲٦)، وأبو عوانة (۸۲۳٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۱۰۷۸)، والبيهقي في «الشعب» (۵۸۳۰) من طريق أبى معاوية، به.

وأخرجه مسلم (٢٠١٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٧٣)، وأبو =

• ٢٣٢٥ حدثنا أبو مُعاوية ، حدثنا الأعمش ، عن شَقِيق

عن حُذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الدَّجَّالُ أَعورُ العَينِ النَّسرى، جُفَالُ الشَّعْر، معه جَنَّةُ ونارٌ، فنارُهُ جَنَّةٌ وجَنَّتُه نارٌ»(١).

=عوانة (٨٢٣٧) و(٨٢٣٩)، والطحاوي (١٠٧٩)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة» (٤٥٨) من طرق عن الأعمش، به. وزادوا: ثم سمَّى رسول الله ﷺ، وأكل. وستأتي لهذه الزيادة بمعناها عند المصنف برقم (٢٣٣٧٣).

وخالف جمهور أصحاب الأعمش معمرٌ، فأخرجه من طريقه عبدالرزاق (١٩٥٦)، والبيرار في «مسنده» (٢٨١٤)، والطحاوي (١٠٧٧)، والبيهقي (٥٨٣١)، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة. قال الطحاوي عقبه: وأهل العلم جميعاً بالحديث يقولون: إن معمراً غلط في إسناد هذا الحديث، عن الأعمش.

وفي باب التسمية على الطعام، عن جابر بن عبدالله، سلف برقم (١٤٧٢٩) وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: «كأنما تدفع» قال السندي: على بناء المفعول، أي: تجري بحيث كأنها مدفوعة.

"يستحلّ» أي: يتمكن من أكله، والجمهورُ على أن أكل الشيطان حقيقة إذ العقل لا يُحيله فإنه جسمٌ يتغذى.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٩٣٤) (١٠٤)، وابن ماجه (٢٠٧١)، والبزار في «مسنده» (٢٨٦٦)، وابن منده في «الإيمان» (١٠٣٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٨٦٧) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش، به. وسيأتي مكرراً برقم (٢٣٣٦٥).

وسيأتي من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بالأرقام (٢٣٢٧٩) و(٢٣٣٣٨) و(٢٣٣٨٣) و(٢٣٣٨٣) و(٢٣٣٨٣) و(٢٣٣٨٣) بحذيفة أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو.

٢٣٢٥١ حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا أبو مالك الأشجعيُّ، عن رِبعي بن حِراش

عن حُذيفة قال: «فُضِّلَتْ هٰذه الأُمَّةُ على سائِرِ الأُمَمِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لها الأرضُ طَهُوراً ومَسجداً، وجُعِلَتْ صُفُوفُها على صُفُوفِ الملائِكَةِ \_ قال: كان النبيُّ عَلَيْ يقول ذا \_ وأُعْطِيتُ هٰذه الآياتِ من آخِرِ البقرةِ مِن كَنْزِ تحتَ العَرْشِ، لم يُعْطَها نبيُّ قَبَلِي». قال أبو معاوية: كُلُّه عن النبيِّ عَلَيْ (۱).

<sup>=</sup> وانظر ما سيأتي ضمن الحديثين (٢٣٤٢٥) و(٢٣٤٢٩).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٣٣٨)، ومسلم (٢٩٣٦).

ولشطره الأول انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٨٠٤)، وحديث أنس (١٢٠٠٣)، وانظر الشواهد عندهما.

ولشطره الثاني انظر حديث جابر السالف برقم (١٤٩٥٤).

قوله: «جفال الشعر»: بضم الجيم، أي: كثيره، وقيل: شعث الشعر.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي \_ واسمه سعد بن طارق \_ فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤١٨)، وابن أبي شيبة ١/١٥٧ و٢/١٠٦ و ١٥١/٥٣٥، ومسلم (٥٢١)، والبرار في «مسنده» (٢٨٣٦) و(٥٢٨)، والنسائي في «الكبرى» ومسلم (٥٢٢)، والبرزار في «مسنده» (٢٨٣١)، وابو عوانة (٨٧٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٢٤) و(٤٤٩٠)، وابن حبان (١٦٩٧) و(١٠٤٠)، والآجري في «الشريعة» ص٨٩٤ و٨٩٤-٤٩٩، والدارقطني ١/٥٧٥-١٧٦ و٢٧٦، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٤٤) و(١٤٤٥)، والبيهقي في «السنن» ١/٢١٣ و٢٢٣ و٢٣٠، وفي «الدلائل» ٥/٤٧٤-٤٧٥ من طرق عن أبي مالك الأشجعي، =

٢٣٢٥٢\_ حدثنا أبو مُعاويةَ، حدثنا أبو مالكِ الأَشجَعيُّ، عن رِبْعي بن حِرَاش

عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «المَعروفُ كُلُّه صَدَقةٌ»(١).

=بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة في الموضعين الأولين، والبزار في الموضع الأول والبيهقي في «السنن» ١/ ٢٣٠ مقتصرة على القسم الأول من الحديث، ولم يذكر مسلم في إحدى طرقه وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي ١/ ٢١٣ القسم الأخير منه، إلا أنه في رواية مسلم والبيهقي قال في آخره: وذكر خصلة أخرى.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٢٥)، و«الأوسط» (٤١٥٧) من طريق سعيد ابن أبي بردة، وفي «الأوسط» (٧٤٨٩) من طريق نعيم بن أبي هند، كلاهما عن ربعي بن حراش، به. ورواية سعيد مختصرة بالقسم الثالث فقط، وزاد نعيم في آخره: «وأيدت بالرعب من مسيرة شهر، ثم قرأ الآيات من آخر البقرة: ﴿لله ما في السموات وما في الأرض. . . ﴾ حتى ختم السورة».

ويشهد للقسم الأول منه حديث ابن عباس السالف برقم (٢٧٤٢)، وذُكرت عنده أحاديث الباب.

وللقسم الثالث منه حديث عقبة بن عامر السالف برقم (١٧٣٢٤)، وذُكرت تتمة شواهده هناك.

وفي باب قوله: «جعلت صفوفها على صفوف الملائكة» عن جابر بن سمرة، سلف برقم (٢٠٩٦٤)، ولفظه: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولى، ويتراصون في الصف».

قوله: «يقول ذا» هو اسم إشارة، والإشارة إلى ما سبق. وقوله: «وأُعطِيت» عطف على «ذا» أي: يقول ما تقدم، ويقول: أُعطيت. قاله السندي.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبيمالك \_ وهو سعد بن طارق \_ الأشجعي، فمن رجال مسلم.

٢٣٢٥٣ حدثنا أبو مُعاويةَ، حدثنا أبو مالك الأشجعيُّ، عن رِبْعي بن حِراش

عن أبي مسعود الأنصاري وعن '' حُذَيفة، قالا: قال رسولُ الله عَلَيْ: (كانَ رجلٌ مِمَّن كانَ قبلَكم يعملُ بالمَعاصي، فلما حَضَرَه الموتُ قال لأهله: إذا أنا مِتُ فأَحْرِقُوني، ثم اطحَنُوني، ثم اطحَنُوني، ثم ذَرُّوني في البحر في يوم ريح عاصف قال: (فلما مات فَعَلُوا) قال: (فجَمَعَه الله في يَدِه، فقالَ له: ما حَمَلكَ على ما صَنعْت؟ قال: خَوْفُك! قال: فإنِّي قد غَفَرتُ لكَ) (۱۲).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٤٨، ومسلم (١٠٠٥)، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٧)، والدولابي في «الكنى» ٢/ ١٠٤، وابن حبان (٣٣٧٨)، والبيهقي ٤/ ١٨٨، والخطيب في «تاريخه» ١/ ٢٩١، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٩٤٢) من طرق أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد. وسقط من «مصنف» ابن أبي شيبة المطبوع «عن النبي علي»، فليستدرك، فقد رواه مسلم عنه على الجادة.

وسيأتي بالأرقام (٢٣٣٧٠) و(٢٣٣٧١) و(٢٣٤٤).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤٧٠٩).

وعن عبدالله بن يزيد الخطمي، سلف برقم (١٨٧٤١).

<sup>(</sup>۱) المثبت من (م) والنسخ الخطية، وهو الموافق لمصادر التخريج، ووقع في «جامع المسانيد» و«أطراف المسند» ٢٦٦/٢: عن أبي مسعود عن حذيفة، بحذف واو العطف، وهو خطأ.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/ (٦٤٧) و(٦٤٨) من طريق يزيد بن هارون، و١٧/ (٦٤٧) من طريق على بن مسهر، كلاهما عن أبي مالك، بهذا الإسناد.

٢٣٢٥٤ حدثنا أبو مُعاويةَ، حدثنا أبو مالك الأشجعيُّ، عن رِبْعي بن حراش

عن حُذَيفة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ مِمَّا أَدركَ النَّاسُ مِن أَمرِ النُّبُوَّةِ الأُولى، إذا لم تَستَحْي فاصنع ما شِئْتَ»(١).

= وأخرجه البخاري (٦٤٨٠)، والنسائي ١١٣/٤، وأبو نعيم في «الحلية» ٨/ ١٢٤ من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي، عن حذيفة وحده، به.

قلنا: وسلف الحديث في مسند أبي مسعود البدري برقم (١٧٠٦٤) عن يزيد ابن هارون، عن أبي مالك، عن ربعي عنهما، وقفه حذيفة ورفعه أبو مسعود. وسيأتي برقم (٢٣٣٥٣) و (٢٣٤٦٣).

وفي الباب عن عبدالله بن مسعود، سلف برقم (٣٧٨٥). وانظر تتمة الشواهد هناك.

قوله: «ثم ذروني» من التذرية، أي: فرقوني. قاله السندي.

(۱) إسناده صحيح على خلاف في صحابيه، فقد رواه منصور بن المعتمر فيما سلف برقم (۱۷۰۹۰) عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود الأنصاري. قال الإمام ابن رجب في «شرح الأربعين النووية» ۱۹۲۱: أكثر الحفاظ حكموا بأنَّ القول قول من قال: عن أبي مسعود، منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدارقطني وغيرهم، ويدل على صحة ذلك أنه قد روي من وجه آخر عن أبي مسعود من رواية مسروق عنه. أما الحافظ ابن حجر فقال في «فتح الباري» ۲/۵۲۳: ليس بعيد أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود وحذيفة. قلنا: والاختلاف في صحته. الحديث لا يقدح في صحته.

وأخرج حديث حذيفة البزار في «مسنده» (٢٨٣٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

 ٢٣٢٥٥ حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمشُ، عن زيد بن وَهْب

عن حُذَيفة قال: حدثنا رسولُ الله على حديثينِ قد رأيتُ أحدَهما وأنا أنتظرُ الآخر، حدثنا: «أَنَّ الأمانةَ نزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ، ثم نزلَ القُرآنُ، فعَلِمُوا مِن القُرآنِ وعَلِمُوا مِن السُّنَّة».

ثم حدَّثنا عن رَفْع الأمانة فقال: «ينامُ الرَّجلُ النَّومةَ فتُقبضُ الأَمانةُ مِن قَلْبِه، فيظلُّ أَثَرُها مثلَ أَثرِ الوَكْتِ، ثم ينام نومةً (١)، فتُقبَضُ الأَمانةُ مِن قَلْبِه، فيظلُّ أَثَرُها مثلَ أَثرِ المَجْلِ، كجَمْرٍ فتُقبضُ الأَمانةُ مِن قَلْبِه، فيظلُّ أَثرُها مثلَ أَثرِ المَجْلِ، كجَمْرٍ دَحْرَجْتَه على رِجْلِكَ تَراهُ مُنتَبراً وليسَ فيهِ شيء القال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال: «فيصبحُ الناسُ يتبايعونَ لا يكادُ أَحَدٌ يُؤدِي الأمانةَ حتى يقال: إنَّ في بني فلانٍ رَجُلاً أَميناً، حتَّى يقال للرَّجُلِ: ما أَجلدَهُ وأَظرَفَه وأَعقلَه! وما في قلْبِه حبةٌ مِن يقال ليَرْدُلِ مِن إيمانٍ».

<sup>=</sup> وسيأتي برقم (٢٣٤٤١) عن يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي بزيادة في متنه.

وانظر في شرحه «جامع العلوم والحكم» ١/ ٩٦/١-٥٠٥.

قوله: «إذا لم تستحي» قال السندي: بإثبات الياء المكسورة، فقد كان في الأصل بيائين، فسقطت الثانية بالجزم، وبقيت الأولى مكسورة، والمعنى: إن الحياء هو المانع من الشرور والقبائح.

<sup>«</sup>فاصنع» أمر بمعنى الخبر وقيل: المراد أن من أراد أن يفعل شيئاً، فلينظر هل هو مما يُستحيَى منه أم لا؟ فإن وجده مما لا يُستحيَى منه فليفعل.

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم ينام نومة» سقط من (م).

ولقد أَتى عَلَيَّ زَمانُ وما أُبالي أَيَّكُم بايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً ليُرَدَّنَّه عَلَيَّ ليَرُدَّنَّه عَلَيَّ ليَرُدَّنَّه عَلَيَّ ليَرُدَّنَّه عَلَيًّ ساعِيهِ، فأمّا اليومَ فما كُنْتُ لأُبايعَ منكم إلّا فُلاناً وفُلاناً".

وأخرجه مسلم (١٤٣)، والترمذي (٢١٧٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٤)، وعبد الرزاق (٢٠١٩٣)، والحميدي (٢٤١)، والبخاري (٦٤٩)، والبخاري (٢٠٩٠) و(٢٠٨٦)، و(٢٢٧)، ومسلم (١٤١)، وأبو عوانة (١٤١) و(١٤٢)، وابن حبان (٦٧٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٧١ و٨/ ٢٥٨- ٢٥٩، والبيهقي في «السنن» ١/ ٢٧١، وفي «الشعب» (٢٧١) من طُرُقِ عن الأعمش، به. ورواية البخاري (٢٧٦) مختصرة.

وسيأتي بالأرقام (٢٣٢٥٦) و(٢٣٢٥٧) و(٢٣٤٣١).

قوله: "إن الأمانة" قال السندي: قيل: المراد بها التكاليف والعهد المأخوذ المذكور في قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة.. ﴾ الآية [الأحزاب: ٧٦] وهي عين الإيمان، بدليل آخر الحديث: «وما في قلبه حبة خردل من إيمان» والأقرب حملها على ظاهرها بدليل قوله: «ويصبح الناس يتبابعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة» وأما وضع الأمانة موضعها فهو لتفخيم شأنها لحديث: «لا دين لمن لا أمانة له».

«في جذر» بفتح جيم أو كسرها وسكون ذال معجمة: الأصل. ولعلَّ المراد الجِبلَّة والخِلقة، وقيل: الوسط، والمراد بالرجال الناس مطلقاً، ونزول الأمانة في قلوبهم أنها جُبلَت مستعدةً لها، ثم لما استحكمت تلك الصَّفة بالقرآن والسنة صارت كأنهم عُلَّموها منهما.

«الوكت» بفتح فسكون: الأثر في الشيء كالنقطة في غير لونه، والمعنى: ثم =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وزيد بن وهب: هو الجهني الكوفى.

٢٣٢٥٦\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمش، عن زَيد بن وَهْب

عن حُذَيفة قال: حدَّثنا رسولُ الله ﷺ حديثينِ، رأيتُ أحدَهما وأنا أنتظرُ الآخر، فذكر معناه(''.

٢٣٢٥٧ حدثنا محمد بنُ جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن سُليمانَ، قال: سمعتُ زيد بن وهب يُحدِّث

عن حُذَيفة قال: حدثنا رسولُ الله ﷺ بحديثينِ، فذكر الحديث'.

= تُرفَع الأمانة عن القلوب عقوبةً على الذنوب حتى إذا استيقظوا لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه ويبقى أثر تلك الأمانة مثل الوكت فيها.

«المجل» بفتح فسكون أو بفتحتين: هو الأثر في الكف، أو نتوء في الجلد فيه ماء جرَّاء العمل بفأس أو نحوها، يحسب الناس أن في جوفه شيئاً وليس فيه شيء، وهٰذا أشد من الأول.

«منتبراً»: مرتفعاً.

«يتبايعون»: أُريد به البيع والشراء.

«ولقد أتى عليَّ» من كلام حذيفة.

«ساعيه» أي: وليه الذي يقوم بأمور الناس، ويستخرج حقوق الناس بعضهم من بعض.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٤٣)، وابن ماجه (٤٠٥٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيأتي مكرراً برقم (٢٣٤٣١)، وانظر الحديثين قبله.

٢٣٢٥٨ حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن زيد بن وَهْب قال:

دخل حذيفة المسجد، فإذا رجلٌ يُصلِّي مما يلِي أبوابَ كِنْدة فَجَعَلَ لا يُتِمُّ الرُّكوعَ ولا السُّجود، فلمَّا انصرف قال له حذيفة: منذ كَم هٰذه صلاتُك؟ قال: منذ أربعين (۱) سنة . قال: فقال له حذيفة : ما صلَّيتَ منذ أربعين (۱) سنة ، ولو مِتَّ وهٰذه صلاتُك لَمِتَّ على غيرِ الفِطْرة التي فُطِرَ عليها محمد السُّية . قال: ثمَّ أقبلَ عليه يُعلِّمه فقال: إنَّ الرَّجل ليُخِفُّ (۱) في صلاته وإنه ليُتمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ (۳).

<sup>(</sup>١) في (ظ٥) و(ظ٢): أربعون، وكلاهما جائز.

<sup>(</sup>٢) في (م): ليخفف.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٧٣٢) و(٣٧٣٣)، والبخاري (٧٩١)، والبزار في «مسنده» (٢٨١٩)، وابن حبان (١٨٩٤)، والبيهقي ٢/ ٣٨٦، والبغوي (٦١٦) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (۲۸۱۷)، والنسائي في «المجتبى» ۳/ ٥٨-٥٩، وفي «الكبرى» (٦٠٨) و(١٢٣٥) من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.

وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (٢٣٣٦٠).

وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري، سلف برقم (١٧٠٧٣).

وعن على بن شيبان، سلف برقم (١٦٢٩٧).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٥٣٢)، وذُكِرت هناك شواهد أخرى للحاديث الباب.

٢٣٢٥٩ حدثنا أبو مُعاويةً، حدثنا الأعمشُ، عن شَقِيق

عن حُذَيفة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أَحْصُوا لي كم يَلْفِظُ الإسلامَ" قلنا: يا رسولَ الله، أَتخافُ علينا ونحن ما بينَ السِّتِّ مئة إلى السَّبع مئة؟! قال: فقال: "إنَّكُم لا تَدْرونَ لَعَلَّكم أَنْ تُبتَلُوْا" قال: فابتُلِينا حتى جعلَ الرجلُ مناً لا يُصَلِّي إلا سرّاً".

۲۳۲٦٠ حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن حُمَيد بن هِلال ـ أو عن غيره ـ عن رِبْعي بن حِرَاش

عن حُذَيفة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إنَّها ستكونُ أُمراءُ يَكذِبون

<sup>=</sup> قوله: «ما صليت» قال السندي: ظاهره أنه يرى بطلان الصلاة بلا طمأنينة.
«ليخف» يريد أنه إن كان مستعجلًا، فليكن التخفيف في القيام والقراءة لا في الركوع والسجود بحيث يؤدي إلى ترك تمامهما.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٩/١٥، ومسلم (١٤٩)، وابن ماجه (٢٠٢٩)، والبزار في «مسنده» (٢٨٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٧٥)، وأبو عوانة (٢٩٩)، وابن حبان (٢٢٧٣)، وابن منده في «الإيمان» (٤٥٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٠٦٠)، وابن منده (٤٥٢)، والبيهقي ٦/٣٦٣-٣٦٤، والبغوي (٢٧٤٤)، والبغوي (٣٠٦٠)، والبغوي (٢٧٤٤) من طريق سفيان الثوري، والبخاري بإثر الحديث (٣٠٦٠)، وأبو عوانة (٣٠٠) من طريق أبي حمزة، والبزار (٢٨٦٩) من طريق سليمان بن قرَّم، ثلاثتهم عن سليمان الأعمش، به.

قوله: «كم يلفظ الإسلام» أي: كم عدد من يتلفظ بالإسلام.

ويَظلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهم بِكَذِبِهم، وأَعانَهُم على ظُلْمِهم، فليسَ مِنِّي ولستُ منه (١)، ولا يَرِدُ عَليَّ الحَوضَ، ومَن لم يُصدِّقُهم بكذبِهم ولم يُعنْهُم على ظُلْمِهم، فهو مِنِّي وأَنا منه، وسَيَرِدُ عَلَيَّ الحَوضَ» (١). الحَوضَ (١).

٢٣٢٦١ حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن سَعْد بن عُبَيدة، عن مُستَورد بن أَحنفَ، عن صِلَة بن زُفَر

عن حُذَيفة قال: صلَّيتُ معَ النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، قال: فافتتَحَ النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، قال: فافتتَحَ البقرةَ، فقرأَ حتى بَلغَ رأسَ المِئةِ، فقلتُ: يَركَعُ، ثمَّ مَضَى حتى

<sup>(</sup>١) في (م): فليس منا ولست منهم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك فيه لا يضر فقد جاء من طريق أخرى عن يونس ـ وهو ابن عبيد بن دينار البصري ـ دون شك. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٨٣٤) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقال فيه: عن ربعي أو غيره، فجعل الشك في ربعي لا حميد!

وأخرجه البزار (٢٨٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٨٤٨٦) من طريق سهل بن أسلم العدوي، عن يونس بن عبيد، به. قال البزار: ولم يشك فيه سهل بن أسلم.

وأخرجه البزار (٢٨٣١) و(٢٨٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٣٠٢٠) من طريق مبارك بن فضالة، عن خالد بن أبي الصلت، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي ابن حراش، به. ومبارك مدلِّس وقد عنعنه، وشيخه خالد بن أبي الصلت ضعفه بعضهم وجهله بعضهم، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.

وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٥٧٠٢)، وذُكِرت شواهده هناك.

بلغ المِئتينِ، فقلتُ: يَركَعُ ثم مَضَى حتى خَتَمَها، قال: فقلتُ: يركَعُ (۱)، قال: ثم افتتحَ سورةَ النِّساء فقرأَها، قال: ثم ركع، قال: فقال في رُكوعِه: «سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيم» قال: وكان رُكوعُه بمنزلةِ قيامِه، ثم سَجَدَ، فكان سُجودُه مثلَ رُكوعِه، وقال في سُجودِه: «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعلَى» قال: وكان إذا مَرَّ بآيةٍ رَحْمةٍ سأَلَ، وإذا مرَّ بآيةٍ فيها عَذابُ، تَعَوَّذَ، وإذا مرَّ بآيةٍ فيها تنزيه لله سبَّحَ (۱).

٢٣٢٦٢\_ حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن لَيثٍ، عن بلال، عن شُتَير

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (م): «قال: ثم افتتح سورة آل عمران حتى ختمها، فقلت: يركع» ولهذه الزيادة لم ترد في شيء من نسخنا الخطية ولا في «جامع المسانيد» لابن كثير، ولم يذكرها ابن خُزيمة في روايته المطولة من طريق أبي معاوية، ولهذا الحرف ذكره ابن نمير في روايته عن الأعمش كما سيأتي عند المصنف برقم (٢٣٣٦٧) لكن جعل قراءة سورة آل عمران بإثر قراءة سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مستورد ابن أحنف، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٨، ومسلم (٧٧٢)، وابن ماجه (١٣٥١)، والنسائي ٢/ ١٩٠، وابن خزيمة (٥٤٦) و(١٣٠٠) و(٢٦٠) و(٢٦٠) وابن حبان في «صحيحه» (١٨٩٧)، وفي «كتاب الصلاة» كما في «إتحاف المهرة» ٢٢٧/٤، والبيهقي ٢/ ٣٠٩ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم مختصرة.

وانظر (۲۳۲٤٠).

وانظر حديث البراء بن عازب السالف برقم (١٨٤٦٩) ولفظه: كانت صلاة رسول الله على إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين قريباً من السواء. وانظر شواهده هناك.

ابن شَكَل وعن صِلَّةَ بن زُفَر وعن سُليك بن مِسْحَل الغَطَفاني قالوا:

خرجَ علينا حُذَيفةُ ونحن نتحدَّثُ، فقال: إنَّكم لَتكلَّمون كلاماً إنْ كُنَّا لَنَعُدُّه على عهد رسولِ الله ﷺ النِّفاقَ(').

۲۳۲٦٣ حدثنا يحيى بن سعيد، عن شُعبة، قال: حدثنا قتادة، عن أُ أبي مِجْلَزَ

عن حُذَيفة في الذي يقعُدُ في وَسَطِ الحَلْقة، قال: ملعونٌ على لسان النبيِّ ﷺ، أو لسانِ محمد ﷺ".

العبسى، عن حذيفة.

<sup>(</sup>۱) أثر حسن، ولهذا إسناد ضعيف، ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ ضعيف. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُليَّة، وبلال: هو ابن يحيى العبسي الكوفي. وسيأتي بنحوه ضمن الحديث (٢٣٣٢٢) من طريق سعد بن أوس، عن بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة، وبرقم (٢٣٢٧٨) و(٢٣٣١٢) من طريق أبي الرُّقاد

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١٠٩٩٥).

وعن أنس، سلف برقم (١٢٦٠٤).

وعن عبادة بن قُرَّط، سلف برقم (١٥٨٥٩) بلفظ: إنكم تعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشَّعر، إنْ كُنَّا لنعدُّها على عهد رسول الله ﷺ من الموبقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، أبو مجلز \_ وهو لاحق بن حُميد \_ لم يُدرك حذيفة، قاله شعبة كما في الرواية الآتية برقم (٢٣٣٧٦)، وقال ابن معين: لم يسمع منه.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٥)، والترمذي (٢٧٥٣)، والحاكم ١٨١/٤، والبيهقي ٣/ ٢٨١، والبيهقي العلل (٢٣٤، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠-٩/١، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٨٣) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٦)، وأبو داود (٤٨٢٦)، والبزار (٢٩٥٧)، والبيهقي ٣/ ٢٣٤ و٥٣٤، والخطيب ٩/١٢-١٠، وابن الجوزي (١١٨٣) من طرق عن قتادة، به.

٢٣٢٦٤ حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن مِسْعَر، حدثني واصلٌ، عن أبي وائل

عن حُذَيفة: أنَّ النبيَّ ﷺ لَقِيه في بعض طُرُق المدينة، فأَهوَى إليه، قال: «إنَّ المؤمنَ لا يَنْجُسُ»(۱).

٢٣٢٦٥ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شُعْبة، عن منصور، عن عبدالله ابن يَسار

عن حُذَيفة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تَقُولُوا: ما شاءَ الله وشاءَ

وسیأتی برقم (۲۳۳۷۱) و(۲۳٤۰۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مسعر: هو ابن كدام، وواصل: هو ابن حيان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه أبو داود (۲۳۰)، وابن ماجه (٥٣٥)، والنسائي ١٤٥/، وأبو عوالة (٧٧٥) و(٧٧٧) و(٧٧٧)، وابن حبان (١٣٦٩)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/ ٧٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٣٤١٧).

وأخرجه النسائي ١/١٤٥، وابن حبان (١٢٥٨) و(١٣٧٠) من طريق سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، عن أبي بردة، عن حذيفة، وفيه قصة.

وسيأتي برقم (٢٣٤١٦) من طريق ابن سيرين مرسلًا.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢١١).

قوله: «فأهوى إليه» أي: ميّل يده إليه.

<sup>«</sup>لا ينجس» أي: لا يصير بالحدث نجساً لا يحلُّ مسُّ جلده، وإنما الحدث أمر حكمي تعبدي. قاله السندي.

فلانٌ، قُولُوا: ما شاءَ الله، ثم شاءَ فلانٌ»(١٠).

٢٣٢٦٦ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا يوسف \_ يعنى ابن صُهيب \_ عن موسى بن أبي المُختار، عن بلالِ العَبْسي قال:

قال حُذَيفة: ما أُخبيةٌ بعدَ أخبيةٍ كانت معَ رسولِ الله ﷺ ببَدرٍ ٥/ ٣٨٥ يُدفَعُ عنهم، ما يُدفَعُ عن أهلِ هٰذه الأَخْبيةِ، ولا يُريدُ بهم قومٌ سُوءاً إلا أتاهم ما يَشْغلُهم عنه(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات لُكنه منقطع، عبدالله بن يسار ــ وهو الجهني \_ قال ابن معين: لا أعلمه لقى حذيفة. وقد اختلف فيه عليه أيضاً، فرواه منصور عنه لهكذا، ورواه معبد بن خالد الجدلي عنه، عن قُتيلة بنت صيفي كما سيأتي في مسندها برقم (٢٧٠٩٣)، وسيأتي من وجه آخر عن حذيفة برقم (٢٣٣٣٩)، وقد اختلف فيه أيضاً. منصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٠)، وأبو داود (٤٩٨٠)، والنسائي قي «عمل اليوم والليلة» (٩٨٥)، والدينوري في «المجالسة» (١٩٨٨)، والبيهقي في «السنن» ٣/٢١٦، وفي «الأسماء والصفات» ص١٤٤، وفي «الاعتقاد» ص١٥٦–١٥٧ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٣٣٤٧) و(٢٣٣٨١) من طريق عبدالله بن يسار، عن حذيفة. قوله: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلأن» أي: مما يوهم التسوية. قاله السندي.

قلنا: ويقاس على هٰذا كل لفظ يُوهم التسوية بين الخالق وبين المخلوق، مثل قول العامة وأشباههم: توكلنا على الله وعليك، وما لى غير الله وغيرك، وباسم الله والشعب، مما ينبغي تجنبه، والانتهاء عنه والتوبة منه أدباً مع الله سبحانه.

<sup>(</sup>٢) أثر صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، موسى بن أبي المختار مجهول، تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد توبع، وفي سماع بلال العبسي من حذيفة كلام يأتي تفصيله عند الرواية (٢٣٣٢٢)، وسيأتي من وجه آخر صحيح كما في تخريجه.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٦/٦-٧، والبزار في «مسنده» (٢٩٤٤) من =

٢٣٢٦٧ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم، عن عُبيدالله بن عبدالله بن عُتْبة

عن ابن عبّاس، قال: صَلّى رسولُ الله عَلَيْ صلاةَ الخوف بذي قرَد \_ أرض من أرض بني سُليم \_ فصفّ الناس خلفَه صفّين، صفّاً يُوازِي العدوّ، وصفّاً خلفَه، فصلّى بالصفّ الذي يليه رَكْعة، ثم نَكَصَ هؤلاء إلى مصافّ هؤلاء، وهؤلاء إلى مصافّ هؤلاء، فصلّى بهم ركعة أُخرَى (۱).

<sup>=</sup>طريق محمد بن عبيد الطنافسي بهذا الإسناد. قال البزار عقبه: يعني الكوفة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٠٥٢) من طريق الزبرقان، عن موسى بن أبي المختار، به. وفيه: يعنى الكوفة.

وسيأتي برقم (٢٣٣٢٢) من طريق سعد بن أوس عن بلال العبسي.

وأخرجه ابن سعد ٦/٦، وابن أبي شيبة ١٨٨/١٦ عن وكيع، عن مسعر، عن الربيع الفزارى، عن أبيه، عن حذيفة. وفيه: يعني الكوفة، وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن سعد 7/٦ عن أبي معاوية وابن نمير، وابن أبي شيبة ١٨٦/١٢ عن أبي معاوية وحده، كلاهما عن الأعمش، عن عمرو بن مرة المرادي، عن سالم بن أبي الجعد، عن حذيفة. وفيه: أخبية بالكوفة. وسالم لا تعرف له رواية عن حذيفة، وهو كثير الإرسال.

وأخرجه ابن سعد ٦/٦ عن عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن سماك، عن مغيث البكري، عن حذيفة. وفيه: يعنى الكوفة.

وأخرجه ابن سعد ٦/٦ من طريق سلمة بن كهيل، عن سلمان، مثله. وإسناده منقطع أو معضل بين سلمة وسلمان وهو الفارسي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر ابن أبي الجهم، فمن رجال مسلم.

٢٣٢٦٨ حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن الأَسودِ بن هِلال، عن تَعْلبة بن زَهْدَم الحَنْظَلي قال:

كُنّا مع سعيد بن العاص بِطبَرِسْتان فقال: أيُّكم صلَّى مع رسول الله عَلَيْ صلاة الخَوفِ؟ قال: فقال حذيفة: أنا. فقال سفيانُ: فوَصَفَ مثلَ حديثِ ابن عباس وزيدِ بن ثابت (١).

=وسلف الحديث مكرراً في مسند ابن عباس برقم (٢٠٦٣)، وفي مسند زيد بن ثابت برقم (٢١٥٩٢).

قوله: «بذي قرد» بفتحتين موضع على ليلتين من المدينة. قاله السندي.

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثعلبة بن زهدم، فقد روى له أبو داود والنسائي، وقد اختلف في صحبته، فجزم بها ابن حبان وابن السكن وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن عبد البر، وذكره البخاري في «التاريخ» ٢/ ١٧٤ وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وقال الترمذي: أدرك النبي على وعامة روايته عن الصحابة، وقال العجلي: تابعي ثقة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١-٤٦١، والنسائي ٣/ ١٦٧-١٦٨ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٤٩)، وأبو داود (١٢٤٦)، والبزار في «مسنده» (٢٩٦٨)، والنسائي ٣/١٦٨، وابن خزيمة (١٣٤٣)، والطبري في «تفسيره» ٥/٢٤٧، والطحاوي ١/٠١٠، وابن حبان (١٤٥٢) و(٢٤٢٥)، والحاكم ١/٣٥٠، والبيهقي ٣/٢١، من طرق عن سفيان الثوري، به.

وسيأتي برقم (٢٣٣٨٩).

وسيأتي برقم (٢٣٣٥٢) من طريق مُخْمِل بن دماث، وبرقم (٢٣٤٣٣) من طريق رجل، وبرقم (٢٣٤٥٤) من طريق سليم بن عبدِ السلولي، ثلاثتهم عن حذيفة.

٢٣٢٦٩ حدثنا وكيعٌ، حدثنا شُعْبة، عن الحَكَم، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

عن حُندَيفة قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن لُبس الحَرِير والدِّيباج، وآنيةِ الذَّهب والفِضَّة، وقال: «هو لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرَة»(١٠).

وأخرجه الطيالسي (٤٢٩)، والبخاري (٥٦٣١) و(٥٨٣١)، ومسلم (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، وأبو عوانة (٨٤٨١) و(٨٤٨١) و(٨٤٨٣) و(٨٤٨١)، وأبو عوانة (٨٤٨١) و(٢٠٤٨) و(١٤٨٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٤٥- ٢٤٦ و٢٤٦، وفي «شرح المشكل» (١٤١٨)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٨٨) و(٢٣٧٨) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٩٥٣) من طريق داود بن يزيد، وأبو عوانة (٨٤٨٠) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن الحكم، به.

وأخرجه الحميدي (٤٤٠)، ومسلم (٢٠٦٧)، والبزار في «مسنده» (٢٨٠٩)، وأبو عوانة (٨٤٨٦)، وابن حبان (٣٣٩٥)، والبيهقي ٢٧٢، والخطيب في «تاريخه» ٣/١٠ من طريق عبدالله بن عُكَيم، والبزار (٢٨٧١) و(٢٨٧٧) و(٢٨٧٨) و(٢٨٧٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥٨٥٥ والخطيب ٢/١١٤-٤٢٢ من طريق أبي وائل، والبزار (٢٧٨٩) من طريق عبدالله ابن عمر، ثلاثتهم عن حذيفة.

وأخرجه عبدالرزاق (۱۹۹۲۸) عن معمر، عن قتادة أن حذيفة استسقى... =

<sup>=</sup> وحديث ابن عباس هو الحديث السابق، وحديث زيد بن ثابت سلف في مسنده برقم (٢١٥٩٣).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤١٨٠)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكوفي.

وأخرجه مسلم (٢٠٦٧)، وابن ماجه (٣٥٩٠) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.

٢٣٢٧٠ حدثنا وكيعٌ، عن حَبيب بن سُليَم العَبْسي، عن بلال بن يحيى العَبْسي

عن حذيفة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن النَّعْي (١٠).

وفي باب النهي عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١١١٧٩)، وعن معاوية بن أبي سفيان سلف برقم (١٦٨٣٣). وانظر الشواهد عندهما.

قوله: «لهم» أي: للكفرة لا بمعنى الحل لهم، بل بمعنى أنهم ينتفعون به عادة دون المؤمنين. قاله السندي.

(۱) إسناده ضعيف، فإن بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة فيما قاله ابن معين، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٩٦٦: وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال أبو الحسن القطان: روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع. أما الترمذي فقد حسن له هذا الحديث من روايته عن حذيفة، وحبيب بن سليم العبسي روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤-٢٧٥ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بذكر قصة فيه برقم (٢٣٤٥٥)، ويأتي تخريجه هناك.

وفي الباب عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً عند الترمذي (٩٨٤)، وموقوفاً عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٥، والترمذي (٩٨٥)، والطبراني (٩٧٨)، ورجح الترمذي والدارقطني في «العلل» ٥/ ١٦٥ الموقوف على المرفوع.

قلنا: ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس عند الطبراني (١١١١١) وإسناده واهٍ.

<sup>=</sup> وسيأتي بالأرقام (٢٣٣١٤) و(٢٣٣٥٧) و(٢٣٣١٤) و(٢٣٣٧٤) و(٢٣٤٠١) و(٢٣٤٣٧) و(٢٣٤٣٤).

٢٣٢٧١\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن عبدالملك بن عُمَير، عن ربْعي بن حِراش

عن حُذَيفة، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أُوَى إلى فِراشِه، قال: «الحمدُ لله قال: «الحمدُ لله النَّهُ وَأُحيا» وإذا استَيقظَ قال: «الحمدُ لله النُّهُورُ»(١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧١/٩ و٢٤٧/١٠، ومن طريقه أبو داود (٥٠٤٩)، وأخرجه ابن ماجه (٣٨٨٠) عن علي بن محمد، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. واقتصر على بن محمد على شطره الثاني.

وأخرجه تاماً ومختصراً الدارمي (٢٦٨٦)، والبخاري في "صحيحه" (٦٣١٢) و (٢٣٢٤)، وفي "الأدب المفرد" (١٢٠٥)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٤٧) و (٨٥٦) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٤٧، والبخاري (٦٣١٤) و(٧٣٩٤)، والترمذي (٣٤١٧)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي هيه» ص١٦٧، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٣، وفي «شعب الإيمان» (٤٧٠٨)، والبغوي (١٣١١) و(١٣١١) من طرق عن عبدالملك بن عمير، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٧/١٠ عن جرير، عن منصور أو عبدالملك بن عمير، عن ربعي، به. وقال: الشك من جرير في عبدالملك أو منصور.

<sup>=</sup> قلنا: وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنَّه نعى النجاشيَّ إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢٤٥) وغيره. قال الحافظ في «الفتح» ١١٦/٣-١١١٠: إن النعي ليس ممنوعاً كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

٢٣٢٧٢ حدثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن أبي إسحاق، عن صِلَة بن زُفر عن صِلَة بن زُفر عن حُذيفة قال: جاء السيِّدُ والعاقِبُ إلى النبيِّ عَلَيْهِ فقالا: يا رسولَ الله ابعَثْ معنا أمينكَ \_ وقال وكيعٌ مرَّةً: أميناً \_ قال: «سأبعثُ معكم أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ» قال: فتشرَّف لها الناسُ، فبعث أبا عُبيدة بن الجَرَّاح (١٠).

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (١٢٧٦).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٤١٢، وابن أبي شيبة ١٣٦/١٢، وابن ماجه (١٣٥)، والترمذي (٣٤٧)، وأبو بكر الخلال في «السنة» (٣٤٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٤٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٩٧)، وأبو عوانة في المناقب كما في «إتحاف المهرة» ٢٦٩/٤ من طريق أبي داود الحفري، وأبو عوانة من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٦/١٢ و١/٥٥١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٥١٠)، وابن حبان (٧٠٠٠) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والبخاري (٤٣٨٠) من طريق إسرائيل بن يونس، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، به. وذكر في رواية إسرائيل قصة العاقب والسيد.

وسيأتي مكرراً برقم (٢٣٤٠٧).

<sup>=</sup> وسيأتي الحديث بالأرقام (٢٣٢٨) و(٢٣٣٦) و(٢٣٣٩١) و(٢٣٥٩).

وسلف برقم (٢١٣٦٦) من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي، عن خرشة ابن الحر، عن أبي ذر.

وفي الباب عن البراء بن عازب، سلف برقم (١٨٦٠٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

٢٣٢٧٣ حدثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن إبراهيم بن مُهاجِر، عن رِبْعِي ابن حِراش قال:

حدثني مَن لم يَكذِبْني \_ يعني حُذيفة \_ قال: لَقِيَ النبيَّ ﷺ جبريلُ وهو عندَ أحجار المِرَاءِ، فقال: إنَّ أُمتَكَ يَقرَؤُون القرآنَ على سبعةِ أحرفٍ، فمن قرأ منهم على حَرفٍ، فليقرَأْ كما عُلِّمَ ولا يَرجعُ عنه.

قال أُبِي: وقال ابنُ مَهْدي: إنَّ من أُمَّتِك الضَّعيف، فمن قَرَأَ على حَرفٍ فلا يَتحوَّلْ منه إلى غيرِه رَغْبةً عنه(١).

٢٣٢٧٤\_ حدثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ

عن حُذَيفة قال: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ مَقاماً، فما تَرَكَ شيئًا يكونُ بينَ يَدي السَّاعة إلا ذَكره في مَقامِه ذٰلك، حَفِظَه مَن حَفِظَه مَن حَفِظَه، ونَسِيَه من نَسِيَه. قال حذيفةُ: فإنِّي لأَرى أشياءَ قد كنتُ

وسیأتي من طریق شعبة عن أبي إسحاق برقم (۲۳۳۷۷) و(۲۳۳۹۷).

وسلف الحديث مطولًا عن أسود وخلف بن الوليد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عبدالله بن مسعود برقم (٣٩٣٠)، والمحفوظ حديث حذيفة، وانظر شرحه وأحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، إبراهيم بن مهاجر ليس بذاك القوي، ولم يتابع عليه بهذا اللفظ.

وسيأتي عن عبدالرحمٰن بن مهدي، عن سفيان برقم (٢٣٤١٠).

وسيأتي بسياق آخر من طريق زر بن حبيش، عن حذيفة بالأرقام (٢٣٣٢٦) و(٢٣٣٩٨) و(٢٣٤٤٧)، وإسناده حسن على اختلاف في صحابيُّه.

نَسيتُها فَأَعرفُها كما يعرِفُ الرَّجلُ وجهَ الرَّجل، قد كان غائباً عنه، يراه فيعرفُه. وقال وكيع مرَّةً: فرآه فعرفَه. .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٨٩١) (٢٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٦٠٤)، وأبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" ٢٥٦/٤، والبيهقي في "الدلائل" ٣١٦-٣١٣، والبغوي (٤٢١٥) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه مسلم (٢٨٩١) (٢٣)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والبزار في «مسنده» (٢٨٨٣)، وأبو عوانة في الفتن، وابن حبان (٦٦٣٦)، والحاكم ٤/٧٨٤، والبيهقي ٦/٣١٣ من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البزار (٢٨٦٢) عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، به. فجعله يوسف بن موسى ـ وهو الرازي ـ من حديث جرير عن منصور، بدل الأعمش. وهو صدوق.

وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (٢٣٣٠٩) و(٢٣٤٠٥).

ومن طريق عبدالله بن يزيد الخطمي برقم (٢٣٢٨١).

وأخرجه الحاكم ٤٧٢/٤ من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، ومن طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة اليشكري، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن زر ابن حبيش، عن حذيفة.

وأخرجه ابن حبان (٦٦٣٧)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٣٦) من طريق أبي إدريس الخولاني، عن حذيفة.

وانظر حديث أبي إدريس الخولاني، عن حذيفة فيما سيأتي برقم (٢٣٢٩١).

وأخرجه أبو داود (٤٢٤٣) من طريق ابن قبيصة، عن أبيه قبيصة بن ذؤيب، عن حذيفة بن اليمان قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله على من معه ثلاث مئة فصاعداً إلا=

٢٣٢٧٥ حدثنا وكيعٌ، عن ابن أبي لَيلَى، عن شيخٍ يُقال له: هِلال عن حُذيفة قال: سألتُ النبيَّ ﷺ عن كلِّ شيءٍ حتى مَسْحِ الحَصَى، فقال: "واحِدةً أو دَعْ "().

٢٣٢٧٦\_ حدثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عبدالملك بن عُمَير، عن موليً لرِبْعي، عن رِبعي

=قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. قلنا: وإسناده ضعيف لإبهام ابن قبيصة.

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (١٨٢٢٤)، وانظر تتمة شواهده هناك.

(۱) حديث صحيح لكن من حديث أبي ذرِّ الغِفاري، فقد اختلف على محمد ابن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى فيه، وهو سبىء الحفظ، فرواه سفيان الثوري وغيره كما سلف برقم (٢١٤٤٦) عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبدالرحمٰن، عن أبي ذر، وهو المحفوظ فقد توبع ابن أبي ليلى في حديث أبي ذر وهلال مجهول، وزعم الحافظ في «تعجيل المنفعة» أنه مولى ربعي بن حراش، وهلال مولى ربعي هذا لم يحدِّث عنه سوى عبدالملك بن عمير فيما قاله الذهبي في «الميزان» ثم هو يروي عن حذيفة بواسطة مولاه ربعي كما في الرواية التالية، والله تعالى أعلم.

وأما حديث حذيفة، فأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤١١ عن وكيع، بهذا الإسناد. وسيأتي مكرراً برقم (٢٣٤١٨).

وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤٢٠٤).

وعن معيقيب، سلف برقم (١٥٥٠٩).

قال السندي: قوله: «واحدة» بالنصب، أي: امسح مرَّةً واحدة. وقوله: «أو دع» يمكن أن تكون «أو» هنا بمعنى «بل» تنبيهاً على أنه الأَوْلَى، والله تعالى أعلم.

عن حُذيفة قال: كُنَّا عند النبيِّ عَيْقِ جُلوساً فقال: "إنِّي لا أَذْرِي ما قَدْرُ بَقَائِي فيكم، فاقتُدوا باللَّذَينِ مِن بَعدِي \_ وأشارَ إلى أبي بكر وعُمر \_ وتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ عمَّارٍ، وما حَدَّثَكم ابنُ مسعودِ فصَدِّقُوه "(').

(۱) حديث حسن بطرقه وشواهده دون قوله: «تمسكوا بعهد عمار» ولهذا إسناد ضعيف، مولى ربعي ـ وهو هلال كما جاء مسمَّى في بعض الروايات وفي كتب التراجم ـ مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك بن عمير، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لكنه قد توبع في الرواية الآتية برقم (٢٣٣٨٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف» (٤٧٨)، وسيتكرر برقم (٢٣٤١٩).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٣٣٤، وابن أبي شيبة ١١/١٢ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٣٣٤، وابن أبي عاصم و١٤/٥٦، وابن ماجه (٩٧)، والترمذي بإثر الحديث (٣٧٩٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٤٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسقط من مطبوع «الطبقات» «ربعي» وسقط حديث الترمذي من بعض الطبعات! فليستدرك.

وأخرجه ابن سعد ٢/ ٣٣٤، ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» ١/ ٤٨٠ من طريق أبي عاصم النبيل وقبيصة بن عقبة، وابن ماجه (٩٧) من طريق مؤمل بن إسماعيل، وأبو حاتم ـ كما في «العلل» لابنه ٢/ ٣٨١ ـ عن محمد بن كثير، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٢٤) من طريق محمد الفريابي، خمستهم عن سفيان الثوري، به.

وخالفهم جميعاً أبو حذيفة موسى بن مسعود عند الطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٢٥)، فرواه عن سفيان الثوري، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة، لم يذكر في إسناده مولى ربعي. قلنا: ورواية أبي حذيفة عن الثوري فيها كلام عند أهل العلم، فضلاً عن مخالفته لأصحاب الثوري في لهذا الحديث.

٢٣٢٧٧\_ حدثنا وكبعٌ، حدثنا أبو العُمَيس، عن أبي بكر بن عَمْرو بن عُثْبة، عن ابن لحُذَيفة

عن أبيه: أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا دعا لرجل، أصابَتْه وأصابَتْ ٣٨٦/٥ ولدَه وولدَ ولبه (١٠).

= وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٤٩) عن يعقوب بن حميد، والفسوي ٢/ ٨٠٠، والبزار (٢٨٢٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٣٢) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، والطحاوي (١٢٣٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٣٠) من طريق مصعب الزبيري ثلاثتهم عن إبراهيم بن سعد، عن الثوري، عن عبد الملك، عن هلال مولى ربعي، عن ربعي، به. فسمى مولى ربعي هلالاً.

ورواه مرَّةً الأويسي عند الطحاوي (١٢٣١) عن إبراهيم بن سعد، عن الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن هلال مولى ربعي، به. فجعل بدل عبد الملك بن عمير منصوراً، وهو خطأ، والصواب رواية الجماعة عن إبراهيم.

وسلف الحديث برقم (٢٣٢٤٥) مختصراً بقصة الاقتداء بأبي بكر وعمر.

وأخرج البزار (٢٦٧٩ ـ كشف الأستار)، والطبراني في «الأوسط» (٦٨٧٥) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن منصور بن المعتمر، عن القاسم بن عبدالرحمٰن، عن أبيه، عن ابن مسعود مرفوعاً: «رضيتُ لأمتي ما رضي لها ابن أُمِّ عبد ـ وزاد البزار: وكرهت لأمتي ما كره لها ابن أُمِّ عبد». وفي إسناده ضعف.

وأخرجه الحاكم ٣/٣١٧ ٣١٨ من طريق زائدة، عن منصور، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود. ورجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٤٥٨) من طريق زائدة، والحاكم ٣١٨/٣ من طريق الثوري وإسرائيل \_ فرقهما \_، ثلاثتهم عن منصور، عن القاسم بن عبد الرحمٰن: حُدثت أن رسول الله على . . . فذكره ورجاله ثقات .

قوله: «تمسكوا بعهد عمار» أي: ما يوصيكم به ويأمركم.

(١) إسناده ضعيف، أبو بكر بن عمرو بن عتبة \_ وهو الثقفي \_ مجهول الحال،=

٢٣٢٧٨\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا رَزِين بن حَبيب الجُهَني، عن أبي الرُّقَاد العَبْسي

عن حذيفة قال: إنْ كانَ الرَّجل لَيتكلَّمُ بالكلمةِ على عهد النبيِّ عَلَيْ فَيَصِيرُ بها مُنافقاً، وإني لأَسمعُها من أحدِكم في اليومِ في الممجلسِ عشرَ مرَّاتٍ(١٠).

٢٣٢٧٩ حدثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا أبو مالكِ الأشجعيُّ سعدُ بن طارقِ، حدثنا ربْعيُّ بن حِراش

= ولم يذكره ابن حجر في «تعجيل المنفعة» وهو من شرطه، وابن حذيفة سماه المحافظ في «التعجيل» أبا عُبيدة، قلنا: وأبو عُبيدة روى عنه جمع، ووثقه العجلي وابن حبان. أبو العميس: هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود اللهُذلي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٢٩٦/١٠، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري ٩/ ١٤٥ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٣٣٩٤).

قال السندى: «إذا دعا لرجل» أي: بخير.

«أصابته» أي: الدعوة.

(۱) أثر حسن، ولهذا إسناد ضعيف، أبو الرقاد العبسي ترجم له البخاري في «الكنى» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» والحسيني في «الإكمال»، وفات الحافظ في «التعجيل» أن يترجم له، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكروا في الرواة عنه غير رَزين بن حبيب، فهو مجهول. وتحرف رزين في مطبوع «الكنى» للبخاري إلى: زر بن حبيش.

وسيأتي برقم (٢٣٣١٢).

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۶۲).

عن حُذَيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله على: «لأنا أَعلَمُ بما مع الدَّجَّالِ مِن الدَّجَّالِ، معه نَهرانِ يَجرِيانِ: أَحَدُهما رَأْيَ العَينِ ماءٌ أَبيضُ، والآخَرُ رَأْيَ العَينِ نارٌ تَأَجَّجُ، فإمَّا أَدْرَكنَّ واحداً منكم، فلْيَأْتِ النَّهرَ الذي يَراهُ ناراً، فلْيُغمِضْ ثُمَّ واحداً ليُطاُطِيءُ رأسَه فلْيَشْرَبْ، فإنَّه ماءٌ بارِدٌ، وإنَّ الدَّجَالَ مَمسُوحُ ليُطاُطِيءُ رأسَه فلْيَشْرَبْ، فإنَّه ماءٌ بارِدٌ، وإنَّ الدَّجَالَ مَمسُوحُ العَينِ اليُسرَى، عليها ظَفَرةٌ غَليظةٌ، مَكتُوبٌ بينَ عَينيهِ، كافرٌ، يقرؤُه كُلُّ مُؤْمِنِ كاتِبٍ وغيرِ كاتِبٍ»(٢).

وسيتكرر برقم (٢٣٤٣٩).

وأخرجه مطولًا ابن منده في «الإيمان» (١٠٣٣)، والحاكم ٤٩١-٤٩١ من طريق خلف بن خليفة، عن أبي مالك، به.

وزِيدَ في مطبوع «المستدرك» بين أبي مالك وربعي أبو حازم الأشجعي! ولم يُذكر أبو حازم في إسناده الذي في «إتحاف المهرة» ٢٥٢/٤-٢٥٣، وهو الصواب.

وأخرج قوله: «مكتوب بين عينيه كافر» ضمن حديث آخر البزار (٢٨٠٧) وابن حبان (٦٨٠٧) من طريق سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن حذيفة.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۵۰).

<sup>(</sup>۱) في (ظ٥) و(ظ٢): واحد، والمثبت من (م) و(ق) ومن مكرره رقم (٢٣٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/١٥، ومسلم (٢٩٣٤) (١٠٥)، وأبو عوانة في الفتن كما في «الإيمان» (١٠٣٢) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

۲۳۲۸۰ حدثنا يزيدُ بن هارونَ، حدثنا أبو مالك، عن ربْعيِّ بن حراش

عن حُذَيفة: أنه قَدِمَ من عندِ عُمر، قال: لمّا جلسنا إليه أمسِ، سأل أصحابَ محمد الله أيُّكِم سمع قولَ رسولِ الله الله في الفتنِ؟ فقالوا: نحن سمعناه. قال: لَعلَّكم تَعْنُونَ فِتنةَ الرَّجل في أهلِه ومالهِ؟ قالوا: أجل. قال: لستُ عن تلك أساًلُ، تلك يُكفِّرُها الصَّلاةُ والصيامُ والصَّدقة، ولكنْ أيُّكم سمع قولَ رسولِ يُكفِّرُها الصَّلاةُ والصيامُ والصَّدقة، ولكنْ أيُّكم سمع قولَ رسولِ الله عَلَيْ في الفِتنِ التي تَمُوجُ موجَ البحر؟ قال: فأسكَتَ القومُ، وظننتُ أنه إيايَ يُريد، قلتُ: أنا. قال لي: أنتَ لله أبوكَ! قال: قلتُ: «تُعرَضُ الفِتنُ على القُلُوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ، فأيُّ قلبٍ أَشرِبَها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ بيضاءُ، وأيُّ قلبٍ أُشرِبَها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ سوداءُ، حتى يَصِيرَ القلبُ على قلبِينِ: أبيضَ مِثلِ الصَّفا لا تَضُرُّه فِتنةٌ ما دامَتِ السَّماواتُ والأَرضُ، والآخِرُ أسودُ مُرْبَدٌ مَخَوفًا، ولا يُنكِرُ مَعروفاً، ولا يُنكِرُ مَعروفاً، ولا يُنكِرُ مَعروفاً، ولا يُنكِرُ أَسودُ معروفاً، ولا يُنكِرُ أَسودُ مُرْبَدُ مَنكَراً، إلا ما أُشرِبَ مِن هَوَاهُ اللهِ . لا يَعرِفُ معروفاً، ولا يُنكِرُ

قوله: «ظفرة» بفتحتين: جِلدة تنبت على العين.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٥) ونسخة السندي، وفي (م) والنسخ المتأخرة: فأمسك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وسيتكرر بهذا الإسناد بأطول مما هنا برقم (٢٣٤٤٠). ويأتي تخريجه هناك. وسيأتي بنحوه من طريق شقيق بن سلمة عن حذيفة برقم (٢٣٤١٢).

قال السندي: قوله: «فأسكت القوم» بفتح الهمزة من الإسكات بمعنى السكوت، وإنما سكتوا، لأنهم لم يكونوا يحفظون لهذا النوع من الفتنة.

٢٣٢٨١ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عَدي بن ثابت، عن عبدالله بن يَزيد

عن حُذيفة أنه قال: أخبرني رسولُ الله ﷺ بما هو كائنٌ إلى أن تقوم السَّاعة، فما منه شيءٌ إلا قد سألتُه إلا أنِّي لم أسأَلُه: ما يُخرِجُ أهلَ المدينةِ من المدينة (')؟

= "عرض الحصير" أي: توضع عليها وتبسط كما يبسط الحصير. وقيل: المراد بالحصير المحصور الذي أحاط به القوم، أي: تحيط بالقلوب كما يحاط الحصير. وقال الخطابي: أي: تظهر على القلوب فتنة بعد فتنة كما يُنسج الحصير عوداً عوداً، شبه عرضها عليه بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد واحد.

«يصير القلب» أي: جنس القلب.

«على قلبين» أي: نوعين وقسمين.

«مثل الصفا» بالقصر: الحجر الصافي الأملس الذي لا يتغير لشدته وملاسته بطول الزمان.

«مربد» من اربد كاحمر أي: صار كالرماد.

«مجخياً» بميم مضمومة فجيم مفتوحة فخاء معجمة مكسورة: هو المائل فلا يثبت فيه الماء.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عدي بن ثابت: هوالأنصاري الكوفي، وعبدالله بن يزيد: هو الأنصاري الخطمي صحابي صغير.

وأخرجه مسلم (٢٨٩١) (٢٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٣)، ومن طريقه أبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة" ٤/٢٥٦، وأخرجه مسلم (٢٨٩١) (٢٤)، والبزار في "مسنده" (٢٧٩٥)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٣١٦ من طريق وهب بن جرير، كلاهما (الطيالسي ووهب) عن شعبة، به.

٢٣٢٨٢ حدثنا بَهزُ وأبو النَّضْر، قالا: حدثنا سُليمانُ بن المُغيرةِ، حدثنا حُميد: هو ابن هِلال ـ قال أبو النَّضر في حديثه: حدثني حميدٌ، يعنى ابنَ هلال ـ حدثنا نَصْرُ بن عاصم اللَّيثي، قال:

أتيتُ اليَشكُريَّ في رَهْطِ من بني لَيثٍ قال: فقال: مَن القومُ؟ قال: قلنا: بنو ليث. قال: فسأَلْناه وسألَنا، ثم قُلنا: أتيناك نسألُكَ عن حديث حُذيفة. قال: أقبلنا مع أبي موسى قافِلينَ وغَلَتِ الدَّوابُ بالكوفة، فاستأذنتُ أنا وصاحبُ لي أبا موسى فأذِنَ لنا، فقدِمنا الكوفة باكراً من النهار، فقلتُ لصاحبي: إنِي فأذِن لنا، فقدِمنا الكوفة باكراً من النهار، فقلتُ لصاحبي: إنِي داخلُ المسجد، فإذا قامتِ السوقُ خرجتُ إليك. قال: فدخلتُ المسجد فإذا فيه حَلْقةٌ كأنما قُطِعتْ رؤوسُهم يستمعونَ إلى حديثِ رجلٍ، قال: فقمتُ عليهم، قال: فجاءَ رجلٌ فقامَ إلى حديثِ رجلٍ، قال: قلتُ: مَن هٰذا؟ قال: أبصريُّ أنت؟ قال: قلتُ: عن هٰذا، هٰذا نعم. قال: قد عرفتُ لو كنتَ كوفياً لم تسأَلْ عن هٰذا، هٰذا حذيفةُ بن اليمان.

قال: فَدَنُوتُ منه فسمعتُه، يقول: كان الناسُ يسألونَ رسولَ الله ﷺ عن الخير وأسألُه عن الشَّرِّ، وعرفتُ أنَّ الخير لن يَسْبِقَني، قلتُ: يا رسولَ الله، أبعدَ لهذا الخيرِ شرُّع؟ قال: «يا

<sup>=</sup> وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۷۶).

حُذَيفةُ، تَعَلَّمْ كتابَ الله، واتَبِعْ ما فيه» ثلاث مِرار، "قال: قلت: يا رسولَ الله، أبعد هٰذَا الخير شرُّ؟ قال: "فتنةٌ وشرُّ» قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أبعد هٰذَا الشرِّ خير؟ قال: "يا حذيفةُ، تعلَّمْ كتابَ الله واتَبِع ما فيه» ثلاث مرار''، قال: قلتُ: يا رسولَ الله أبعدَ هٰذَا الشرِّ خيرٌ؟ قال: "هُدْنَةٌ على دَخَنِ، وجَمَاعةٌ على أَقْذَاءٍ» قال: قلتُ: يا رسولَ الله، الهُدْنةُ على دَخَنِ ما هي؟ قال: "لا ترجع قلوب أقوام على الَّذِي كانتْ عليه» قال: قلتُ: يا رسولَ الله يا رسولَ الله، الهُدْنةُ على دَخَنِ ما هي؟ قال: "لا ترجع قلوب أقوام على الَّذِي كانتْ عليه» قال: قلتُ: يا رسولَ الله يا رسولَ الله واتَبِعْ ما فيه» ثلاثَ مِرار، قال: قلتُ: يا رسول الله أبعدَ هٰذَا الخير شرُّ؟ "قال: قلتُ: يا رسول الله أبعدَ هٰذَا الخير شرُّ؟" قال: "فِنْنةٌ عَمْياءُ صَمَّاءُ عليها دُعاةٌ على ١٨٨٥/٥ أبوابِ النَّارِ، وأنتَ أَنْ تموتَ يا خُذيفةُ وأنتَ عاضٌ على جِذْلٍ، أبوابِ النَّارِ، وأنتَ أَنْ تموتَ يا خُذَيفةُ وأنتَ عاضٌ على جِذْلٍ، خيرٌ لَكَ مِن أَنْ تَمْعَ أَحداً منهم»".

<sup>(</sup>١-١) ما بين القوسين سقط من (م) و(ظ٢) و(ق)، وأثبتناه من نسخة (ظ٥).

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من (م)، وأثبتناه من (ط٥) و(ط٢).

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، اليشكري \_ وهو سبيع بن خالد، ويقال: خالد بن سبيع، ويقال: خالد بن حبان، وقد ويقال: خالد بن خالد البصري \_ روى عنه جمع ووثقه العجلي وابن حبان، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بهز: هو ابن أسد العمي، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠٣٢) من طريق بهز بن أسد وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٤٢)، وابن أبي شيبة ٩/١٥ و١٧، وأبو داود (٤٢٤٦)، وابن حبان (٥٩٦٣) من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. ورواية ابن أبي شيبة =

=١٧/١٥ مختصرة، وسقط اليشكري من مطبوع ابن أبي شيبة ١٥/٩.

وسيأتي بالأرقام (٢٣٤٢٥) و(٢٣٤٢٧) و(٢٣٤٢٨) و(٢٣٤٣٠) و(٢٣٤٤٩). ونسب سبيع بن خالد في بعض الروايات ضبعياً.

وسيأتي برقم (٢٣٤٢٦) عن محمد بن جعفر، عن شعبة قال: حدثني أبو بشر في إسناد له عن حذيفة رفعه.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٣٣٩) من طريق روح بن عبادة، عن أبي عامر صالح بن رستم الخزاز، عن حميد بن هلال، عن نصر بن عاصم، عن عبد الرحمٰن بن قرط مجهول.

وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن ماجه (٣٩٨١)، والبزار في «مسنده» (٢٩٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٣٣)، والحاكم ١٢١/١ و٢٣٢/٤ من طريق سعيد بن عامر، عن أبي عامر الخزاز، عن حميد بن هلال، عن عبدالرحمٰن بن قرط، عن حذيفة. دون ذكر نصر بن عاصم. ووقع في رواية البزار: عن حذيفة أو عن رجل عن حذيفة.

وأخرجه مختصراً البزار (٢٧٩٩) من طريق أبي الطفيل، والبزار (٢٨١١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٥٥) من طريق زيد بن وهب، كلاهما عن حذيفة. وإسناداهما حسنان.

وأخرج البخاري (٣٦٠٦) و(٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧) (٥١)، وابن ماجه وأخرج البخاري بسر بن عُبيدالله، عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دَخَنُ». قلت: وما دَخنهُ؟ قال: «قوم يهدون بغير هَدْيي تعرف منهم وتُنكِر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دُعاةٌ إلى أبواب منهم وتُنكِر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دُعاةٌ إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله، صِفْهُم لنا؟ فقال: «هم=

٢٣٢٨٣ حدثنا إسحاقُ بن سُليمان، حدثنا كَثير أبو النَّضر، عن رِبْعي ابن حراش قال:

=مِن جِلدَتنا، ويتكلمون بألسِنتَنا». قلت: فما تأمُرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلَّها ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرةٍ حتى يُدْرِكَكَ الموت وأنت على ذلك».

وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٣٢٨).

وقوله: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر، لهذه العبارة ذكرها حذيفة في غير ما حديث، لكنها جاءت منفردة برقم (٢٣٣٩٠) من طريق أبي البختري، عن حذيفة قال: كان أصحاب النبي على يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قيل: لم فعلت ذلك؟ قال: مَن اتقى الشرَّ وقع في الخير وسيأتي تخريجها هناك.

قال السندي: قوله: «كأنما قطعت رؤوسهم» أي: لا يحركون رؤوسهم.

«تعلم كتاب الله» أي: في أيام ذلك الشرّ خذ بالكتاب تهتد.

«هدنة» بضم فسكون: الصلح.

«على دخن» بفتحتين: الدخان، أي: صلح في الظاهر مع خيانة قلوب وخداعها في الباطن.

و«جماعة» أي: اجتماع في الظاهر.

«على أقذاء» على فساد في الباطن، شبَّهَ الفساد بالأقذاء جمع قذى، وهو ما يقع في الشراب من غبار ووسخ.

«لا ترجع قلوب أقوام» وإن اصطلحوا.

«عمياء صماء» أي: لا مخلص منها، ولا سبيل إلى تناهيها.

«بجذل» بكسر الجيم أو فتحها وسكون الذال المعجمة، أي: بأصل الشجرة، أي: اخرُجْ منهم إلى البوادي.

انطلقتُ إلى حُذيفة بالمدائنِ لياليَ سار الناسُ إلى عُثمان، فقال: يا ربْعيُّ، ما فَعلَ قومُك؟ قال: قلتُ: عن أيِّ بالهِم تسأَلُ؟ قال: مَنْ خرجَ منهم إلى هذا الرجلِ؟ فسمَّيتُ رجالًا فيمن خرجَ إليه، فقال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «مَنْ فارَقَ الجَماعةَ واستذَلَّ الإمارةَ، لَقِيَ الله ولا وَجْهَ له عِندَه»(١).

٢٣٢٨٤\_ حدثنا محمد بن بكر، حدثنا كثير بن أبي كثير، حدثنا ربعي ابن حِراش، عن خُذيفة: أنه أتاه بالمدائن، فذكره (٢٠).

وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٤٤٩)، والحاكم ١١٩/١ و٣/١٠٤ من طريق إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرج ابن أبي شيبة ١١/١٥ و٢٣، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤/٥٥، والدُّولابي في «الكني» ١٦٦١، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٨٠ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعد بن حذيفة، عن أبيه حذيفة قال: «من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام». ووقع عند الدولابي مرفوعاً، وإسناده ضعيف. وسعد بن حذيفة روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان في «الثقات».

وسيأتي مرفوعاً بالأرقام (٢٣٢٨٤) و(٢٣٢٨٨) و(٢٣٤٥٢).

وفي باب ذم مفارقة الجماعة، عن ابن عمر سلف برقم (٥٣٨٦) وانظر تتمة الشواهد عنده.

(٢) إسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير.

محمد بن بكر: هو البرساني.

وسيأتي مكرراً برقم (٢٣٤٥٢)، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، كثير أبو النضر \_ وهو ابن أبي كثير الكوفي \_ روى عنه جمعٌ، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، ووثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

٢٣٢٨٥ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا شَيبانُ، عن عاصم، عن زِرُّ بن حُبيش قال:

أتيتُ على حُذيفةَ بن اليمان، وهو يُحدِّث عن ليلةِ أُسري بمحمد ﷺ، وهو يقول: «فانطَلَقتُ \_ أو انطلَقْنا<sup>(١)</sup> \_ حتى أُتينا على بيتِ المَقدِس» فلم يَدخُلاه. قال: قلتُ: بل دخلَه رسولُ الله ﷺ ليلتَئذِ وصلَّى فيه. قال: ما اسمُكَ يا أَصلَعُ؟ فإنِّي أعرفُ وَجِهَكَ ولا أدري ما اسمُك! قال: قلتُ: أنا زِرُّ بن حُبيش. قال: فما عِلمُك بأنَّ رسول الله عَلَيْ صلَّى فيه ليلتَئذِ؟ قال: قلتُ: القرآنُ يُخبرني بذلك. قال: مَن تَكلُّم بالقرآن، فَلَجَ، اقْرأْ. قال: فقرأتُ: ﴿ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرام ﴾ [الإسراء: ١]. قال: فلم أُجده صلَّى فيه، قال: يا أصلَعُ، هل تَجِدُ صِلَّى فيه؟ قال: قلتُ: لا. قال: واللهِ مَا صِلَّى فيه رسولُ الله ﷺ ليلتَئذِ، لو صلَّى فيه لَكُتِبَ عليكم صلاةٌ فيه، كما كُتِبَ عليكم صلاةٌ في البيت العَتِيق، واللهِ ما زَايَلا البُراقَ حتى فُتِحتَ لهما أبوابُ السَّماء فرأيًا الجنَّةَ والنَّارَ ووَعْدَ الآخرةِ أَجمع، ثم عادا عَوْدَهما على بَدْئِهما. قال: ثم ضَحِك حتى رأيتُ نَواجذُه قال: ويُحدِّثون أنه رَبَطَه (٢٠)، أَلْيَفِرَّ منه؟! وإنَّما سَخُّره له عالمُ

<sup>(</sup>١) في (م) والأصول: انطلقنا فلقينا، بزيادة «فلقينا» ولا وجه لها هنا. وأورد هٰذا الحديث الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١٩/٥-٢٠ عن «المسند» من هٰذا الطريق فلم يذكرها.

<sup>(</sup>٢) في (م): لربطه ليفر، والمثبت من الأصول.

الغَيب والشَّهادة. قال: قلتُ: أبا عبد الله: أيُّ دابَّةٍ البُراقُ؟ قال: دابَّةٌ أبيضُ طويلٌ، هٰكذا خَطْوُه مدَّ البصر''

(۱) إسناده حسن من أجل عاصم \_ وهو ابن بهدلة \_ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وشيبان: هو ابن عبدالرحمٰن النحوي.

وأخرجه مختصراً البزار في «مسنده» (٢٩١٥) من طريق أبي أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري، عن شيبان بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد.

وأخرجه تاماً ومختصراً الحميدي (٤٤٨)، والترمذي (٣١٤٧) من طريق مسعر ابن كدام، وابن حبان (٤٥) من طريق حماد بن زيدٍ، والحاكم ٢/ ٣٥٩ من طريق أبي بكر بن عياش، ثلاثتهم عن عاصم، به.

وسيأتي مختصراً برقم (٢٣٣٢٠) من طريق سفيان، وبرقم (٢٣٣٣٢) و(٢٣٣٣٠) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وسلف برقم (١٢٥٠٥) وفيه: أن رسول الله ﷺ لما جاء بيت المقدس ربط الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم صلًى فيه ركعتين.

وعن أبي هريرة عند مسلم (١٧٢) أن النبي على صلى بالأنبياء.

قال الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٥٤٤/١٢: وكان ما رويناه عن ابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة عن رسول الله على من إثبات صلاة رسول الله على هناك أولى من نفي حذيفة أن يكون صلى هناك، لأن إثبات الأشياء أولى من نفيها، ولأن الذي قاله حذيفة: إن رسول الله على لو كان صلى هناك، لوجب على أمته أن يأتوا ذلك المكان، ويصلوا فيه كما فعل على فإن ذلك مما لا حجة لحذيفة فيه، إذ كان رسول الله على قد كان يأتي مواضع، ويصلي فيها، لم يُكتب علينا إتيانها، ولا الصلواتُ فيها.

وبنحوه قال الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٣٦٥.

٢٣٢٨٦\_ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا شريكٌ، عن عبدالملك بن عُمَير، عن ربْعي بن حِراش

عن حُذَيفة بن اليمان قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ قَمِناً أن يقول إذا أَخَذَ مَضجَعه من الليل، وَضَعَ يده اليمنى تحت خده الأيمن (()، ثم يقول: «اللهمَّ باسْمِكَ أَحيا وباسْمِكَ أَمُوتُ» فإذا استيقظ من الليل قال: «الحمدُ لله الذي أَحياني بعدَما أَماتَنِي وإليهِ النَّشُورُ»(().

۲۳۲۸۷\_ حدثنا موسى بنُ داود، حدثنا ابن لَهِيعة، عن بَكْر بن عمرو، عن أبي عبد الملك

عن حُذَيفة بن اليمان، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «فَضْلُ الدَّارِ القَّاسِعةِ، كَفَضْلِ الغَازِي على القَاعدِ»(٣).

<sup>=</sup> قال السندي: قوله: «فلم يدخلاه» لهذا من كلام حذيفة أي: هو على وجبريل. «فلح» أي: غلب بالحجة.

<sup>«</sup>ووعد الآخرة» أي: موعود الآخرة.

<sup>«</sup>أنه ربطه» أي: البراق.

<sup>«</sup>أليفر منه؟!» بكسر اللام ونصب المضارع، أي: أكان ذلك الربط لخوف أن فرّ منه.

<sup>(</sup>١) في (م) وبقية النسخ: اليمنى، والجادة ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، شريك \_ وهو ابن عبدالله النخعي \_ وإن كان سيىء الحفظ قد توبع كما في الرواية السالفة برقم (٢٣٢٧١). أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. ولقصة وضع يده عليه تحت خده انظر (٢٣٢٤٤).

قوله: «قَمناً» أي: جديراً.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، أبو عبدالملك \_ وهو علي بن يزيد الألهاني - واهي =

۲۳۲۸۸\_ حدثنا أبو عاصم، حدثنا كَثِير بن أبي كثيرِ التَّميمي<sup>(۲)</sup>، حدثنا رِبْعي بن حِراش. وإسحاقُ بن سليمان، حدثنا كثيرٌ، عن رِبْعي

أنه أتى حُذَيفة بن اليمان بالمدائن يزورُه ويرزورُ أُختَه، قال: فقال حذيفةُ: ما فعلَ قومُك يا رِبْعيُّ، أَخَرَجَ منهم أحدُّ؟ قال: نعم. فسمَّى نَفَراً، وذلك في زمن خُروج النَّاس إلى عثمان، فقال حذيفةُ: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «مَن خَرَجَ مِن الجَماعَةِ، واسْتَذَلَّ الإمارةَ، لَقِيَ الله ولا وَجْه له عِندَه»(٣).

قوله: «الشاسعة» أي: البعيدة.

وهذا الحديث مخالف لما صحَّ عن النبي الله في حديث جابر السالف برقم (١٤٥٦٦) عندما أراد بنو سَلِمَة أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال لهم النبي الله النبي الله بني سَلِمَة ديارَكم تكتب آثاركم والمعنى: الزموا دياركم من أجل أن تكتب خطاكم إلى المسجد فيزداد بذلك أجركم.

ومخالف لحديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٦٥١)، ومسلم (٦٦٢): «إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم».

- (٢) كذا في (م) والنسخ الخطية، ونسبه الحسيني في «الإكمال» تيمياً، وكذا صنع المزي في «التهذيب».
- (٣) إسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه الحاكم ١١٩/١ من طريق أبي عاصم وحده، بهذا الإسناد. وقال صحيح.

<sup>=</sup>الحديث، ثم هو لم يسمع من حذيفة كما جاء التصريح بذلك في الرواية الآتية برقم (٢٣٣٨٥)، وابن لهيعة \_ وإن كان سبىء الحفظ \_ قد توبع. موسى بن داود: هو الضبى، وبكر بن عمرو: هو المعافري المصري.

٢٣٢٨٩ حدثنا وَهْبُ بن جَرير، حدثنا هشام بن حسَّان، عن محمدٍ، عن أبى عُبيدة بن حُذَيفة

عن حُذيفة قال: سأل رجلٌ على عهد النبيِّ عَلَيْ، فأمسَكَ القومُ، ثم إنَّ رجلًا أعطاه فأعطَى القومُ، فقال النبيُّ عَلَيْ: «مَن سَنَّ خَيراً فاسْتُنَّ به، كانَ له أَجرُه، ومِن أُجُورِ مَن يَتَبَعُه غيرَ مُنتَقِصٍ مِن أُجُورِهم شيئاً، ومَن سَنَّ شَرَّا فاسْتُنَّ به، كانَ عليه وِزْرُه، ومِن أُوزارِهم شيئاً».

وانظر (۲۳۲۸۳).

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٩٦٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٥١) و(١٥٤٢) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٩٦٤) من طريق علي بن عاصم، والحاكم ٢/٥١٦-٥١٧م من طريق عبدالله بن المبارك كلاهما عن هشام بن حسان، به.

وأخرجه البزار (٢٩٦٤)، والطبراني في «الأوسط» (٣٧٠٥) من طريق علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن محمد بن سيرين، به. قلنا: وعلي بن عاصم ضعيف.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٩١٦٠).

وعن جرير بن عبدالله، سلف برقم (١٩١٥٦).

قوله: «فأمسك القوم» أي: ما أعطوا السائل.

«غير منتقص» اسم فاعل حال من الذي سنَّ، والمراد أن ما أعطي من أجور الأتباع لا ينقص من أجور الأتباع شيئاً.

قوله: «ويزور أخته»: أخته هي زوجة حذيفة كما في رواية الحاكم.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة بن حذيفة، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي وابن حبان، وياقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد: هو ابن سيرين.

TAA /0

۲۳۲۹۰ ـ حدثنا عبدالصَّمد، حدثنا عبدالعزيز بن مُسلِم، حدثنا حُصَين، عن أبي وائل

عن حُذيفة، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «لَيَرِدَنَّ عليَّ الحَوضَ أَصَوامٌ، فيُختَلَجُونَ دُوني، فأقولُ: رَبِّ أُصَيْحابي، رَبِّ أُصَيْحابي. فيقالُ لي: إنَّكَ لا تَدري ما أَحدَثُوا بعدَكَ»(").

وأخرجه من حديث حذيفة ابن أبي شيبة ٤٤١/١١ و٣١/١٥، ومسلم (٢٢٩٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٦١)، وأبو عوانة في المناقب كما في «إتحاف المهرة» ٢٥٧/٤، والطبراني في «الأوسط» (٧١٦٧) من طرق عن حصين، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي عاصم مختصرة.

وسيأتي من طريق حصين عن أبي وائل عن حذيفة برقم (٢٣٣٧٧) و (٢٣٣٩٧).

وأخرجه الشاشي (٥٢١) من طريق شجاع بن مخلد، عن حصين ومغيرة والأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. فجعله عن ابن مسعود.

قلنا: وطريق الأعمش سلفت في مسند ابن مسعود برقم (٣٦٣٩)، وطريق المغيرة بن مقسم سلفت في مسنده أيضاً برقم (٤١٨٠)، وستأتي قريباً برقم (٢٣٣٣٧).

وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٩٦).

وعن أبي بكرة سلف برقم (٢٠٤٢١)، وانظر بعض شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) وبقية النسخ: أصحابي.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين لكن حصين - وهو ابن عبدالرحمن السلمي - تغير حفظه بأخرة وقد اختلف عليه في تسمية صحابي لهذا الحديث، فروي عنه عن أبي وائل عن حذيفة كما هو هنا، وروي عنه عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهو المحفوظ. عبدالصمد: هو ابن عبدالوارث بن سعيد، وعبدالعزيز بن مسلم: هو القسملي.

٢٣٢٩١\_ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أَبي، عن صالح \_ يعني ابن كَيْسان \_ عن ابن شِهاب، قال: قال أبو إدريس عائذُ الله بن عبدالله الخَوْلاني:

سمعتُ حُذيفة بن اليمان يقول: والله إنّي لأعلمُ الناسِ بكلِّ فِتْنةٍ هي كائنةٌ فيما بيني وبينَ الساعة، وما ذلك أن يكونَ رسولُ الله عَلَيْ حدَّثني من ذلك شيئاً أسرَّه إليَّ لم يكنْ حَدَّث به غيري، ولكنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال وهو يُحدِّثُ مَجلِساً أنا فيه، سُئِل عن الفِتن وهو يَعدُّ: «الفِتنُ فِيهنَّ ثلاثُ لا يَذَرْنَ شيئاً مِنهنَّ كَرياحِ الصَّيْفِ، منها صِغارٌ ومنها كِبارٌ» قال حُذيفة: فذهب أُولئكَ الرَّهطُ كلُّهم غيري (۱).

<sup>=</sup> قال السندي: قوله: «فيختلجون دوني» على بناء المفعول، أي: يسلبون قدًّامي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف.

وأخرجه أبو عوانة في الفتن كما في "إتحاف المهرة» (٤١٨٥)، والحاكم ٤/١/٤ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال الأخير: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قلنا: بل أخرجه مسلم.

وأخرجه مسلم (٢٨٩١)، والبيهقي في «الدلائل» ٢/ ٤٠٥ من طريق يونس بن يزيد، وابن حبان (٦٦٣٧) من طريق عبدالرحمٰن بن إسحاق، كالاهما عن الزهري، به.

وسیأتی برقم (۲۳۲۹۲) و(۲۳٤٦٠).

ولقصة تحديث رسول الله على أصحابَه بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة انظر ما سلف برقم (٢٣٢٧٤).

٢٣٢٩٢\_ حدثنا فَزَارةُ بن عُمر (۱)، حدثنا إبراهيمُ بن سعد، حدثنا صالحُ ابن كَيْسان، فذكر مثلَه (٢).

\* ٢٣٢٩٣\_ حدثنا عبدُالله، حدثني أبي، حدثنا هارونُ بن مَعروف \_ وسمعتُه أنا من هارون \_ حدثنا ابنُ وَهْب، حدثني عَمْرو بنِ الحارث، أنَّ عمرَو بن شُعيب حدَّثه، أنَّ مولى شُرَحبيل بن حَسَنة حدَّثه

أنه سمع عُقْبة بن عامر الجُهني وحُذيفة بن اليمان يقولان: قال رسول الله ﷺ: «حِلٌ (") ما رَدَّتْ عليكَ قَوْسُكَ»(١٠).

۲۳۲۹٤\_ حدثنا حسنٌ، حدثنا ابنُ لَهِيعة، حدثنا عَمْرو بن الحارث، عن عَمْرو بن شُعيب أنه حدَّثه، أنَّ مولى شُرَحبيل بن حَسَنة حدَّثه

أنه سمع عُقْبة بن عامر الجُهني وحُذَيفة بن اليمان يقولان: قال رسولُ الله ﷺ: «كُلْ ما رَدَّتْ عليكَ قَوْسُكَ»(٥).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) والنسخ المتأخرة: عَمرو.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. فزارة بن عُمر ـ وإن لم يرو عنه غير أحمد ـ قد توبع في الرواية السابقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

 <sup>(</sup>٣) المثبت من (ظ٥) ونسخة في هامش (ظ٢) ومن نسخة السندي، وفي (م)
 وبقية النسخ: كُلْ.

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لإبهام مولى شرحبيل بن حسنة، وسلف مكرراً في مسند عقبة بن عامر برقم (١٧٤٢٩).

قوله: «حِلُّ» بكسر فتشديد لام، أي: حلال.

 <sup>(</sup>٥) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وسلف مكرراً في مسند عقبة أيضاً
 برقم (١٧٤٣٠).

٣٣٢٩٥ عدثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، قال: قال أبو إسحاق، عن عبدالله بن غالبِ

عن حُذَيفة قال: سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة محمدٌ ﷺ (١).

٢٣٢٩٦ حدثنا حَجَّاجٌ، حدثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاق، عن عبدالله ابن غالب

عن حُذيفة قال: سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة محمدٌ ﷺ عن حُذيفة

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين، عبدالله بن غالب \_ وليس بالحداني \_ روى عنه اثنان ووثقه العجلي وابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين وهذا الحديث وإن كان موقوفاً هنا عن حذيفة قد صح مرفوعاً عن غيره من الصحابة. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٤٩-٤٥٠ عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٥٤٩)، والحارث بن أبي أُسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٥٥٠) و(٨٥٥١) من طريق سلام أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه مرفوعاً ضمن حديث الطبراني في «الأوسط» (١٠٦٢)، والحاكم / ٥٧٣، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٤٩/٤ من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة. وليث ضعيف.

وسيأتي من طريق عبدالله بن غالب بالأرقام (٢٣٢٩٦) و(٢٣٢٩٧) و(٢٣٢٩٨).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١٠٩٨٧). وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، شريك \_ وهو ابن عبدالله النخعي \_ سيىء الحفظ، لكنه قد توبع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

وانظر ما قبله.

٢٣٢٩٧\_ حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن غالب

عن حُذيفة قال: سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة محمدٌ ﷺ (١).

٢٣٢٩٨ حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن غالب

عن حُذيفة قال: سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة محمدٌ ﷺ (٢٠).

٣٣٢٩٩ حدثنا إسماعيل بن عُمر وخلفُ بن الوليد، قالا: حدثنا يحيى بن زكريا \_ يعني ابن أبي (٢) زائدة \_ عن عِكْرمة بن عمَّار، عن محمد ابن عبدالله الدُّوَّلي، قال: قال عبدُ العزيز أخو حُذيفة:

قال حُذيفة: كان رسولُ الله ﷺ إذا حَزَبهُ أَمرٌ صلَّى (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد محتمل للتحسين. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله بن الزبير.

وانظر (۲۳۲۹۵).

<sup>(</sup>٣) لفظة «أبي» سقطت من (م) و(ظ٢) و(ق).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، محمد بن عبدالله، ويقال: محمد بن عُبيد أبو قدامة تفرد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول، وعبدالعزيز أخو حذيفة رجَّح الذهبي في «التجريد»، والحافظ في «الإصابة» ٥/ ٩٤٢ أنه ابن أخيه، كما وقع في رواية أبي داود وغيره، ونقل ذلك أيضاً عن أبي نعيم، قلنا: وعبدالعزيز روى عنه اثنان من المجهولين، وقال الذهبي: لا يعرف، ومع ذلك وثقه العجلي وابن حبان! وقد اختلف في إسناده على عكرمة بن عمار كما سيأتي. =

۲۳۳۰۰ حدثنا سُرَيج بن النُّعمان، حدثنا حمَّاد، عن عبد الملك بن عُمير، حدثني ابنُ عمِّ لحُذيفة

عن حُذيفة قال: قُمتُ مع رسولِ الله على ذاتَ ليلةٍ، فقرأ السَّبْعَ الطِّوال في سَبع رَكَعَات، وكان إذا رفع رأسه من الرُّكوع، قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» ثم قال: «الحمدُ لله ذي المَلكُوتِ والجَبرُوتِ، والكِبرِياءِ والعَظَمةِ» وكان ركوعُه مثلَ قيامِه،

وأخرجه أبو عوانة (٦٨٤٢)، والبيهقي في «الدلائل» ٣/ ٥٦-٤٥٦ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن عكرمة بن عمار، عن محمد بن عبيد أبي قدامة، عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة، قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع النبي في فذكر قصة طويلة، هذا الحديث في أثنائها.

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ١٨٩ من طريق سُريج بن يونس، عن يحيى بن زكريا، عن عكرمة، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالعزيز أخي حذيفة عن النبي على لم يذكر فيه حذيفة.

وأخرجه كذلك ابن قانع ١٨٩/٢ من طريق ابن جريج، عن عكرمة، عن محمد بن عُبيد بن أبي قدامة، عن عبد العزيز بن اليمان، قال: كان رسول الله ﷺ إذا حزبه. . . فذكره.

وفي حديث صهيب فيما حكاه النبي على عن نبي من الأنبياء السابقين: فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة. سلف في مسنده بسند صحيح برقم (١٨٩٣٧).

قوله: «حزبه» بموحدة في آخره، أي: نزل به أمر شديد.

<sup>=</sup> أخرجه أبو داود (١٣١٩)، والطبري في «تفسيره» ٢٦٠/١، والخطيب البغدادي في «تاريخه» ٢/٢٤، من طرق عن يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري ١/ ٢٦٠ من طريق وهب بن جرير، عن عكرمة، به.

وسجودُه مثلَ ركوعِه، فانصرفَ وقد كادَتْ تنكسِرُ رِجلايَ(١٠).

٢٣٣٠١ حدثنا سليمان الهاشميُّ، أخبرنا إسماعيلُ \_ يعنى ابنَ جعفر \_، أخبرني عَمْرو \_ يعني ابن أبي عمرو \_ عن عبدالله بن عبدالرحمٰن الأشهَلي

عن حذيفة بن اليَمان، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «والذِي نَفْسِي بيدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمعروفِ، ولَتنهَوُنَّ عن المُنكَرِ، أو لَيُوشِكَنَّ الله أن ٥/ ٣٨٩ يَبعثَ عليكم عِقاباً مِن عندِه، ثم لَتَدْعُنَّه فلا يَستَجِيبُ لكم "(١).

(١) إسناده ضعيف لجهالة ابن عم حذيفة، وسلف بغير هذه السياقة بسند صحيح من طريق صلة بن زفر عن حذيفة برقم (٢٣٢٤٠). حماد: هو ابن سلمة. وسيأتي برقم (٢٣٣٦٣) عن بهز عن حماد بن سلمة.

وسيأتي برقم (٢٣٤١١) من طريق زائدة عن عبدالملك بن عمير عن ابن أخي حذيفة، عن حذيفة.

وسيأتي نحوه عن عوف بن مالك برقم (٢٣٩٧٩) لكن فيه أنه كان يقول في ركوعه لا في قيامه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة».

(٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عبدالله بن عبدالرحمُن الأشهلي تفرد بالرواية عنه عَمرو بن أبي عمرو \_ وهو مولى المطلب \_ ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن معين: لا أعرفه. وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٠/٩٣ من طريق أبي الربيع، والترمذي بإثر (٢١٦٩)، والبغوي (٤١٥٤) من طريق على بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وحسَّنه الترمذي.

وأخرجه الترمذي (٢١٦٩)، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٥٨)، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٥/ ٢٣٤ من طريق عبدالعزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي

وسيأتي برقم (٢٣٣٢٧).

وسيأتي ضمن الحديث (٢٣٣١٢) من طريق أبي الرُّقاد عن حذيفة موقوفاً. =

٢٣٣٠٢\_ حدثنا سليمانُ، أخبرنا إسماعيلُ، حدثني عَمرو، عن عبدالله ابن عبدالرحمٰن الأشهَلي

عن حُذَيفة بن اليمان، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تقومُ السَّاعةُ حَتَّى تَقتُلُوا إمامكم، وتَجتلِدُوا بأسيافِكم، ويَرِثَ دُنياكم''' شِرارُكم ('''.

٣٠٠٣- حدثنا سليمانُ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا عَمرو، عن

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٣٩٢/٦ من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، والبغوي في «شرح السنة» بإثر (٤١٥٤) من طريق علي بن حُجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٤٠٤٣)، والترمذي (٢١٧٠)، والمزي في ترجمة عبدالله ابن عبدالرحمٰن الأشهلي من «تهذيب الكمال» ٢٣٤/١٥ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٩)، ومن طريقه البيهقي ٣٩١/٦ عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب، عن حذيفة، فجعله عن المطلب بدل عبدالله بن عبدالرحمٰن الأنصاري عن حذيفة. وقال البيهقي: هكذا قال أبو داود. يعني أنه جعله عن المطلب بدل عبدالله بن عبدالرحمٰن.

وفي الباب عن عائشة سيأتي برقم (٢٥٢٥٥). وصححه ابن حبان، وفي سنده ضعف.

وعن أبي هريرة عند البزار (٣٣٠٧ ـ كشف الأستار)، والخطيب في «تاريخه» ٩٢/١٣ من طريقين يتقوى أحدهما بالآخر.

<sup>(</sup>١) المثبت من هامش (ظ٥)، و «جامع المسانيد»، و «أطراف المسند» ٢/٢٦٤، ومن مصادر التخريج، وفي (ظ٥): دياركم.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف كسابقه

عبدالله(١) بن عبد الرحمٰن الأشهَلي

عن حُذَيفة بن اليمان أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لاتَقُومُ السَّاعةُ حتى يكونَ أسعدَ النَّاس بالدُّنيا لُكَعُ بن لُكَعَ»(٢٠).

٢٣٣٠٤\_ حدثنا وَهْب بن جَرير، حدثنا أَبِي، قال: سمعتُ الأعمش، عن أبي وائلِ

عن حُذَيفة قال: ذُكِرَ الدَّجالُ عند رسولِ الله ﷺ فقال: "لأنا لِفِتْنة بعضِكُم أَخوفُ عندي مِن فِتْنة الدَّجَّالِ، ولن ينجوَ أَحدٌ مِمّا قَبلَها إلا نَجَا منها، وما صُنِعَتْ فِتنةٌ منذ كانتِ الدُّنيا، صَغِيرةٌ ولا كَبيرةٌ، إلا [تَتَّضِعُ] لِفِتْنةِ الدَّجَالِ»(٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م): إلى عُبيد الله.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه الترمذي (٢٢٠٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣٩٢/٦، والبغوي (٤١٥٤)، والمزي في ترجمة عبدالله بن عبدالرحمٰن الأنصاري من «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٣٥ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وجمع البيهقي في روايته بين لهذا الحديث وبين الحديث السابق.

وأخرجه الترمذي (٢٢٠٩) من طريق عبدالعزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٨٣٢٠م) وذكرت شواهده هناك.

قوله: «لكع بن لكع» قال السندي: هو كزفر غير منصرف بالعدل والوصف. قيل: أراد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق، وهو لغة: العبد ثم يستعمل في اللئيم والصغير ونحو ذلك، ومعنى أسعد الناس: أحظاهم وأطيبهم عيشاً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

١٣٣٠٥ حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان أبو سعيد الأحوَل، عن الأعمش، حدثني إبراهيمُ منذُ نحوِ ستين سنةً، عن همَّام بن الحارث قال: مرَّ رجلٌ على حُذَيفة فقيل: إنَّ هٰذا يَرفعُ الحديثَ إلى الأُمراء! قال: سمعتُ رسول الله على يقول \_ أو قال رسولُ الله على حَدْ يَدُ لَ الجَنَّةُ قَتَّاتُ الله الله على عَدْ الله الله على اله على الله عل

٢٣٣٠٦\_ حدثنا يحيى بن أبي بُكير، حدثنا عُبيدالله بن إياد بن لَقِيط، قال: سمعتُ أَبي يَذكُر

عن حُذيفة قال: سُئِل رسولُ الله ﷺ عن السَّاعة، فقال: «عِلْمُها عندَ رَبِّي، لا يُجَلِّها لِوقتِها إلَّا هو، ولٰكنْ أُخبِرُكم بِمَشاريطِها وما يكونُ بينَ يَدَيْها، إنَّ بينَ يَدَيْها فِتنةً وهَرْجاً قالوا: يا رسولَ الله، الفِتنةُ قد عرفناها، فالهَرْجُ ما هو؟ قال: «بلسانِ الحَبَشَةِ: القَتْلُ، ويُلقَى بينَ النَّاسِ التَّناكُرُ، فلا يكادُ أَحدٌ أَن يَعرِفَ أَحداً "نَامُ مَا هُونَ".

و أخرجه البزار في «مسنده» (٢٨٠٧) و(٢٨٠٨)، وابن حبان (٦٨٠٧) من طريق أبي بكر بن عياش، والطبراني في «الكبير» (٣٠١٨) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن حذيفة. وزاد البزار في موضعه الأول وابن حبان: «لا يضر مسلماً، مكتوب بين عينيه كافر مهجاة: ك ف ر». ورواية البزار الثانية والطبراني مختصرة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وانظر (٢٣٢٤٧).

 <sup>(</sup>۲) صحیح لغیره، و لهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح لکن إیاد بن لقیط
 لم یدرك حذیفة.

٢٣٣٠٧\_ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن منصور، عن ربْعِي، قال: سمعتُ رجلًا في جنازة حُذيفةَ يقول:

سمعتُ صاحبَ لهذا السَّرير يقول: ما بي بأسٌ ما سمعتُ من رسول الله ﷺ: «ولَئِنِ اقتَتَلَتُم لأَدخُلَنَّ بَيتِي، فلئِنْ دُخِلَ عليَّ لأَقُولَنَّ: ها، بُوْ بإِثْمِي وإِثْمِكَ»(١).

وسيأتي الحديث برقم (٢٣٣٣٥).

وفي باب الأمر باعتزال الفتنة وكسر السلاح عن جمع من الصحابة ذكرت أحاديثهم عند حديث محمد بن مسلمة السالف برقم (١٧٩٧٩).

قوله: «ما بي بأس» أي: في التحديث.

«ما سمعت» ما دمت أذكر المسموع. قاله السندي.

<sup>=</sup> ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني كما في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٢٤، وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم يُسمَّ.

وقوله: «علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» هي اقتباس من الآية ١٨٧ من سورة الأعراف.

وفي باب الهرج الذي بين يدي الساعة عن عبدالله بن مسعود سلف برقم (٣٦٩٥) و(٤١٨٣). وإسناده صحيح.

وعن أبي هريرة سلف برقم (٧١٨٦). وانظر شواهده عندهما.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حذيفة، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حراش.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٢١ عن محمد بن جعفر، بلهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤١٧) عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة. ولم يذكر واسطة بين ربعي وحذيفة.

٢٣٣٠٨ حدثنا حُسَين بن محمد، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن يزيد قال:

أَتَيْنَا حُذيفة فقلنا: دُلَّنا على أقرب الناس برسول الله عَلَيْهِ هَدْياً وسَمْتاً ودَلَّان، نأخُذ عنه ونسمَع منه، فقال: كان من أقرب الناس برسول الله عَلَيْه هَدْياً وسَمْتاً ودَلَّا ابنُ أُمِّ عبد، حتى يَتُوارى عني في بيته، ولقد عَلِمَ المحفوظونَ من أصحاب محمد عَلِيْهُ أَنَّ ابنَ أُمِّ عبدٍ من أقربهم إلى الله زُلْفةً".

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٤٨٨) من طريق شريك بن عبدالله النخعي، وفي «الأوسط» (٢٣٥٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به. ورواية «الأوسط» مختصرة.

وأخرجه البزار (٢٨١٢)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٩١) من طريق إسماعيل ابن أبي خالد، والطبراني (٨٤٩٠) من طريق الأعمش، كلاهما عن زيد بن وهب، عن حذيفة. مختصراً.

وسيأتي (۲۳۳۵۰) و(۲۳٤۰۸) و(۲۳٤۱۳).

وسيأتي من طريق شقيق بن سلمة برقم (٢٣٣٤١) و(٢٣٣٤٢)، ومن طريق أبي عمرو الشيباني برقم (٢٣٣٥١)، كلاهما عن حذيفة.

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: ولاء.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. لكن الجملة الأخيرة، وهي قوله: ولقد علم المحفوظون... إلخ لم يسمعها أبو إسحاق \_ وهو السبيعي \_ من عبد الرحمٰن بن يزيد \_ وهو ابن قيس النخعي \_ كما بين ذلك شعبة في روايته الآتية برقم (۲۳۳۵۲)، وصحت من طريق شقيق عن حذيفة برقم (۲۳۳٤۲).

وأخرجه تاماً ومختصراً يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» / ٢٤٥-٥٤٥، والترمذي (٣٨٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٨٩)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٣/ ٣٨٨ من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

٢٣٣٠٩\_ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا سُفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل

عن حُذيفة قال: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ مَقاماً ماتركَ فيه شيئاً يكونُ قبلَ السَّاعة إلا قد ذكره، حَفِظَه مَن حفظه ونسيَه مَن نسيَه، إنِّي لأرى الشيءَ فأذكرُه كما يعرِفُ الرجلُ وجهَ الرجلِ غابَ عنه، ثم رآه فعَرَفَه (۱).

٢٣٣١٠ حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن همَّام

عن حُذَيفة، قال: كان رجلٌ يَرفَعُ إلى عثمانَ الأحاديثَ من حذيفة، قال حذيفةُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يكخُلُ الجَنَّةُ قَتَّاتٌ» يعنى نماماً(٢٠).

<sup>=</sup> قوله: «هدياً وسمتاً ودلاً» قال السندي: الهدي بفتح فسكون، وكذا السمت، وأما الدلُّ فبفتح وتشديد لام، قال البيضاوي: قريب من الهدي، والمراد به السكينة والوقار، وبالسمت: القصد في الأمور، وبالهدي: حسن السيرة وسلوك الطريقة المرضية.

<sup>«</sup>ابن أم عبد» هو عبدالله بن مسعود، وأم عبد كنية أمه.

<sup>«</sup>زلفة» كقُربة لفظاً ومعنيً.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وانظر (۲۳۲۷٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي. =

٢٣٣١١\_ حدثنا عبدُ الرَّزاق، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سَعد ابن عُبَيدة، عن صِلَة بن زُفَرَ

عن حُذَيفة: أَنَّ النبيَّ عَلَيْ كَان إذا مَرَّ بَآيةِ خَوفٍ تَعَوَّذَ، وإذا مَرَّ بَآيةِ خَوفٍ تَعَوَّذَ، وإذا مَرَّ بَآيةِ رحمةٍ سأَلَ. قال: وكان النبيُّ عَلَيْ إذا ركع قال: «سُبحَانَ رَبِّيَ الأَعلَى»(١). «سُبحَانَ رَبِّيَ الأَعلَى»(١).

٢٣٣١٢\_ حدثنا عبدالله بن نُمَير، حدثنا رَزِين الجُهَني، حدثني أبو ٥/ ٣٩٠ الرُّقَاد، قال:

خرجتُ مع مولايَ وأنا غلامٌ، فدَفعتُ إلى حُذَيفة وهو يقول: إنْ كان الرجلُ لَيتكلَّمُ بالكَلِمة على عهدِ رسولِ الله عليه

<sup>=</sup> وأخرجه أبو عوانة بإثر الحديث (٨٧) من طريق أبي داود الحفري وقبيصة بن عقبة، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٧١) من طريق عبدالله بن المبارك، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٢١)، ومسلم (١٠٥) (١٦٩)، والبزار في «مسنده» (٢٩٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦١٤)، وأبو عوانة (٨٧)، وابن حبان (٥٧٦٥)، وابن منده في «الإيمان» (٦١٢) و(٦١٣) و(٦١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ١٧٨- ١٧٩ من طرق عن منصور بن المعتمر، به.

وانظر (۲۳۲٤۷).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، بين سعد بن عُبيدة وصلة بن زفر: المستورد بن الأحنف كما في الرواية (٢٣٢٤٠) وغيرها.

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٢٨٧٥) عن الثوري، عن الأعمش، عن صلة، عن حذيفة. ليس فيه سعد ولا المستورد! واقتصر فيه على التسبيح في الركوع والسجود.

فيصير مُنافقاً، وإنِّي لأسمعُها من أَحدِكم في المَقْعَد الواحد أربع مَرَّات. لَتَأْمرُنَّ بالمَعروف ولَتنهَوُنَّ عن المُنكَر، ولتَحاضُّنَ على الخير، أو لَيُسجِتنَّكُمُ اللهُ جميعاً بعذاب، أو لَيُؤمَّرَنَّ عليكم شِرارُكم، ثم يدعو خيارُكم، فلا يُستَجابُ لَكم (۱).

٣٣٣١٣\_ حدثنا معاوية بن عَمْرو، حدثنا زائدة ، عن حُصَين، عن شَقيق، قال:

سمعتُ حذيفةَ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قامَ للتهجُّد يَشُوصُ فاهُ بالسِّوَاك (٢).

<sup>(</sup>۱) أثر حسن، ولهذا إسناد ضعيف، سلف الكلام عليه عند الرواية (۲۳۲۷۸).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٧٩ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٤٤-٥٥ عن ابن نمير، به.

وأخرج شطره الثاني ابنُ عدي في «الكامل» ١٧٩٦/٥، وأبو نعيم ١/٢٧٩ من طريق الأعمش، عن ميمون بن مهران، عن عبدالله بن سيدان، عن حذيفة.

ولشطره الأول انظر (٢٣٢٧٨).

وشطره الثاني سلف مرفوعاً من طريق عبدالله بن عبدالرحمٰن الأشهلي برقم (۲۳۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وحصين: هو ابن عبد الرحمٰن السلمي، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٨، والبخاري (١١٣٦)، ومسلم (٢٥٥) (٤٦)،=

٢٣٣١٤\_ حدثنا يحيى بنُ عبدالملك بن أبي غَنِيَّة، حدثنا أبي، عن الحَكَم، عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي

عن حُذَيفة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَشْرَبُوا في الذَّهبِ ولا في الفِضَّةِ، ولا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ والدِّيباجَ، فإنَّها لهم في الدُّنيا، وهي لكم في الآخِرةِ»(١).

٢٣٣١٥\_ حدثنا عفَّان، حدثنا شُعْبة، عن عَديِّ بن ثابت، عن زيد بن وَهْب

عن ثابت بن وَدِيعة: أنَّ رجلاً من بني فزَارة أتَى النبيَّ ﷺ بِضِبابِ قد احترَشَها، قال: فجعل يُقلِّب ضَبّاً منها بينَ يديه، فقال: "أُمَّةٌ مُسِخَتْ» قال: وأكبر عِلْمي أنه قال: "ما أُدرِي ما فعَلَت» قال: "وما أُدرِي لَعَلَّ هٰذا منها».

وقال شعبة(٢): وقال حُصَين: عن زيد بن وَهْب، عن حذيفة

<sup>=</sup> والبزار في «مسنده» (٢٨٩٤) وابن خزيمة (١٣٦) و(١١٤٩)، وأبو عوانة (٤٨٤)، والبيهقي ١/٣٨ من طرق عن حصين، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲٤۲).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى ابن عبد الملك \_ وهو ابن حُميد بن أبي غنية الخزاعي \_ فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. الحكم: هو ابن عُتيبة الكوفى

وانظر (۲۳۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) وقع في (م) والنسخ الخطية: وقال شعبة: وسمعته، بزيادة كلمة «وسمعته» وهو خطأ أثبتناه على الصواب من مكرره السالف برقم (١٧٩٣٠).

قال: وذكر شيئاً نحواً من هذا، قال: فلم يأمُرْ به، ولم يَنْهَ أحداً(').

٢٣٣١٦ حدثنا أبو داود، حدثنا هشامٌ، عن قتادةً، عن أبي الطُّفَيل قال:

انطلقتُ أنا وعمرو بن صُليْع حتى أتَيْنا حُذَيفة، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّ هٰذَا الحَيَّ مِن مُضَرَ لا تَدَعُ لله في الأَرضِ عَبداً صَالِحاً إِلَّا افتَتَنتَه' وأَهلَكَتْه، حتَّى يُدرِكَها الله بِجُنودٍ مِن عندِه' ، فيُذِلَّها حتى لا تَمنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ »' .

<sup>(</sup>١) إسناداه صحيحان.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٨١٣) من طريق عبيدالله بن موسى، عن شعبة، عن حصين بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد.

وسلف مكرراً (١٧٩٣٠) سنداً ومتناً، فانظره.

قوله: «احترشها» أي: صادها.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ٢) و(ق): أفتنته، والمثبت من (ظ٥).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ظ٥) ومن «مسند الطيالسي»، وفي (م) و(ظ٢) و(ق): عِباده.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود \_ وهو سليمان بن داود الطيالسي \_ فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن أبي عبدالله الدستوائي.

وهو في «مسند» الطيالسي (٤٢٠).

وأخرجه البزار في «مسنده» (۲۷۹۷) من طريق معاذ بن هشام، والحاكم ٤/ ٤٦٩ من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا=

=الإسناد. وزادا فيه قصة لأبي الطفيل وعمرو بن صُليع مع حذيفة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وأخرجه البزار (٢٧٩٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، به.

وأخرج ابن أبي شيبة ١١/١٥ من طريق الوليد بن عبدالله بن جُميع، عن أبي الطفيل قال: جاء رجل من محارب يقال له: عمرو بن صُليع إلى حذيفة، فقال له: يا أبا عبدالله، حدثنا ما رأيت وشهدت؟ فقال حذيفة: يا عمرو بن صُليع، أرأيت محارب أم مضر؟ قال: نعم. قال: فإن مضر لا تزال تقتل كل مؤمن وتفتنه أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا يمنعوا بطن تلعة، أرأيت محارب أم قيس عيلان؟ قال: نعم، فإذا رأيت عيلان قد نزلت بالشام فخذ حذرك. وإسناده حسن.

وأخرج ابن أبي شيبة ١١١/١٥، والبزار (٢٨٥٨) من طريق منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال: ادنوا يا معشر مضر فوالله لا تزالون بكل مؤمن تفتنونه وتقتلونه حتى يضربكم الله وملائكته والمؤمنون حتى لا تمنعوا بطن تلعة، قالوا: فلِمَ تدنينا ونحن كذلك؟ قال: إن منكم سيد ولد آدم وإن منكم سوابق كسوابق الخيل. وإسناده صحيح.

وسيأتي الحديث برقم (٢٣٣٤٩) من طريق عمرو بن حنظلة، وبرقم (٢٣٤٣٥) من طريق هزيل بن شرحبيل، كلاهما عن حذيفة.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٨٢١).

قال السندى: قوله: «إن لهذا الحي من مضر» يريد قريش.

«فيذلها» من الإذلال.

«حتى لا تمنع» أي: قريش.

«ذنب» بفتحتين والإضافة إلى تلعة. والتلعة: مسيل الماء من علو إلى أسفل، وقيل: من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها، وأذناب المسايل: أسافل الأودية، ولهذا غاية لإذلالهم ووصف لهم بالذل والضعف وقلة المنعة، كأنه قال: حتى لا يملكوا أسفل واد فضلاً عن البلاد والحكم بين العباد.

٢٣٣١٧ حدثنا عبدالصَّمد، حدثنا حمَّاد، عن عاصم، عن زرِّ

عن حُذَيفة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «بينَ حَوْضِي كما بين أَيلَة ومُضَرَ، آنِيتُه أَكثرُ \_ أو قال: مِثلُ \_ عَدَدِ نُجُومِ السَّماءِ، ماؤُهُ أَحلَى من العَسَلِ، وأَشدُّ بَياضاً من اللَّبَنِ، وأَبردُ من النَّلجِ، وأَطْيبُ ريحاً (() مِن المِسْك، مَن شَرِبَ منه لم يَظْمأُ بَعدَه» (().

وأخرجه البزار في «مسنده» (۲۹۱۱) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٢٥) من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، به موقوفاً.

وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم (٧٢٤) من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم بن بهدلة، به موقوفاً. وفيه: ما بين أيلة إلى صنعاء.

وأخرجه مرفوعاً مسلم (٢٤٨)، وابن ماجه (٤٣٠١)، وابن حبان (٢٢٤١) من طريق ربعي بن حِراش، عن حذيفة، به. وعندهم جميعاً من أيلة إلى عدن، وليس في رواية مسلم صفة الحوض ومائِه ولا عدد آنيته، وفي روايتهم جميعاً زيادة: "إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجلُ الإبلَ الغريبة عن حوضه" قالوا: أتعرفنا؟ قال: "نعم تردون عليَّ غُرًا محجَّلين من آثار الوضوء ليست لأحدٍ غيركم".

وسيأتي موقوفاً بالأرقام (٢٣٣١٨) و(٢٣٣٤) و(٢٣٤٥١).

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٣٥٥).

وعن جابر، سلف برقم (١٤٧١٩)، وانظر تتمة الشواهد عندهما.

<sup>(</sup>١) لفظة «ريحاً» زدناها من (ظ٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم \_ وهو ابن بهدلة \_، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبدالصمد: هو ابن عبدالوارث بن سعيد، وحماد: هو ابن سلمة، وزر: هو ابن حبيش.

٢٣٣١٨\_ حدثنا عفَّانُ، حدثنا حمَّادُ بن سَلَمة، عن عاصم، عن زِرِّ عن عن خِرِّ عن حُدْيفة قال: ما بين طَرَفَي حوضِ النبيِّ ﷺ كأَيْلَةَ ومِصْر (١) . . . فذكره. وكذا قال يونس، كما قال عفَّان (٢).

٢٣٣١٩\_ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شُعبة، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن قيس قال:

قلتُ لعمّار: أرأيتُم صَنيعكم هٰذا الذي صنعتُم فيما كان من أمرِ عليًّ، رأياً رأيتُموه، أم شيئاً عَهِدَ إليكم رسولُ الله عَلَيْ؟ فقال: لم يَعهَدُ إلينا رسولُ الله عَلَيْ شيئاً لم يَعهَدُه إلى النّاس كافّةً، ولكنَّ حُذيفةَ أخبرني عن النبيِّ عَلَيْ قال: "في أصحابي اثنا عَشَرَ مُنافِقاً، منهم ثَمانِيةٌ لا يَدخُلُونَ الجَنَّةَ حتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ظ۲) و(ق): مضر بالضاد المعجمة، وهكذا كانت في (ظ٥)، ثم كشطت نقطة الضاد منها، وستأتي رواية عفان برقم (٢٣٣٤٦) وضبطت هناك في (ظ٥) ضبطاً مجوداً «مِصْر» بكسر الميم وتسكين الصاد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم \_ وهو ابن بهدلة \_، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. والحديث وإن كان هنا موقوفاً سلف مرفوعاً في الرواية السابقة.

وسيأتي تاماً عن عفان بن مسلم برقم (٢٣٣٤٦).

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة \_ وهو المنذر بن مالك العبدي \_ فمن رجال مسلم. قيس: هو ابن عُبَاد.

وأخرجه مسلم (٢٧٧٩) (٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» =

٢٣٣٢٠ حدثنا إسماعيلُ بن عمر، حدثنا سفيانُ، عن عاصم، عن زِرِّ عن حذيفةَ قال: لم يُصَلِّ النبيُّ عَلِيُّ في بيتِ المَقدِس، ولو صلَّى فيه، لكُتِبَ عليكم صلاةُ نبيِّكم عَلَيْهُ (۱).

الوليد - يعني ابن جُمَيع - قال أبو نُعيم: عن أبي الطُّفَيل، [وقال محمد ابن عبدالله](٢): حدثنا أبو الطُّفيل، قال:

<sup>=(</sup>١٢٧٠)، وأبو عوانة في المنافقين كما في "إتحاف المهرة" ١٦٠/٢٦-٢٦١، والبيهقي في "السنن" ١٩٨/٨، وفي "الدلائل" ٥/ ٢٦١ من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. زاد مسلم وابن أبي عاصم والبيهقي في "السنن" عقبه: منهم أربعة تكفيهم النُّبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم.

وسلف الحديث في مسند عمار عن محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة، بهذا الإسناد برقم (١٨٨٨٥).

قلنا: وأما استشهاد عمار بن ياسر بما سمعه من حذيفة في قصة المنافقين، فإنه يريد بذلك \_ والله أعلم \_ أنه ينأى بنفسه عن النفاق، وكأنه سمع من النبي المحديث المشهور «من كنت مولاه فعلي مولاه» سلف برقم (١٨٤٧٩)، فلذلك كان من أشد الموالين له.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن بهدلة -، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل بن عمر: هو الواسطي، وسفيان: هو الثوري، وزر: هو ابن حبيش.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٢٨٠)، والطبري في «تفسيره» ١٥/١٥ من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) في (م) مكان ما في الحاصرتين: مثل جميع، وفي النسخ الخطية جميع، =

كان بين حُذيفة وبين رجلٍ من أهل العَقبة ما يكون بين الناس، فقال: أنشُدُكَ الله كم كان أصحاب العَقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: إنْ كُنّا نُخبر أنهم أربعة عشر ـ قال: وقال أبو نعيم: فقال الرجل: كُنّا نُخبر أنهم أربعة عشر ـ قال: ٣٩١/٥ فإنْ كنت منهم ـ وقال أبو نُعيم: فيهم ـ فقد كانَ القومُ خمسة عشر، وأشهد بالله أنّ اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد ـ قال أبو أحمد: الأشهاد ـ وعَذَرْنا الله عَلَيْ وما عَلِمنا ما أراد القومُ ـ قال أبو أحمد في حديثه: وقد كان في حَرَّة فمشي ـ، فقال للناس: "إنّ الماء قليلٌ، فلا يَسْبِقْنِي إليه أحدٌ" فوجد قوماً قد سبقوه، فلعنهم يومَئذ "".

<sup>=</sup>دون كلمة «مثل»، وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله، والمقصود أن أبا نعيم حدَّث بالعنعنة، ومحمد بن عبدالله بصيغة التحديث.

<sup>(</sup>۱) في (م): وعدنا، وفي (ظ۲) و(ق): وعددنا، وفي هامش (ظ۲) و(ق): وعدَّ، وفي هامش (ظ٥) و«جامع المسانيد»: عدَّد، والمثبت من (ظ٥)، وفي «صحيح مسلم»: وعَذَرَ.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبدالله بن جميع، فهو صدوق حسن الحديث من رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي.

وأخرجه مسلم (٢٧٧٩) (١١) من طريق أبي أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه دون المرفوع منه ابن أبي شيبة ١٠/٥٩٩-٦٠٠ عن أبي نعيم الفضل ابن دكين وحده، به.

۲۳۳۲۲\_ حدثنا محمد بن عبدالله بن الزُّبير، حدثنا سعد (۱) بن أوس، عن بلال العَبْسى

عن حُذَيفة قال: ما أُخبِيةٌ بعدَ أُخبيةٍ كانت مع رسول الله ﷺ (٢) يُدفَعُ عنها من المكروه، أكثرَ من أُخبيةٍ وُضِعَتْ في هٰذه البُقْعة.

وقال: إنَّكم اليومَ مَعشرَ العرب(٢) لتأتون أُموراً إنَّها لفي عهدِ رسول الله ﷺ النِّفاقُ على وجهه(٤).

وسيأتي في مسند أبي الطفيل برقم (٢٣٧٩٢).

قوله: «من أهل العقبة» قال النووي: لهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمني، التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم، وإنما هذه عقبة على طريق تبوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله على في غزوة تبوك، فعصمه الله تعالى منهم.

«ما يكون بين الناس» قال السندي: من الخصام.

«نخبر» على بناء المفعول.

(١) المثبت من (ظ٥) وكتب الرجال، وتحرف في (م) والنسخ المتأخرة إلى: شعبة بن أوس.

(٢) في (م) والأصول الخطية: أكثر يدفع عنها، بزيادة «أكثر»، ولم ترد هذه اللفظة في «أطراف المسند» ٢/ ٢٦١ لذلك حذفناها.

(٣) في (ظ٥) ونسخة في هامشي (ظ٢) و(ق): العُريب.

(٤) أثر صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير بلال العبسى ـ وهو ابن يحيى =

<sup>=</sup> وأخرجه مختصراً بالمرفوع منه البزار في «مسنده» (٢٨٠٣) من طريق محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، به.

وسيأتي الحديث برقم (٢٣٣٩٥) من طريق أبي نعيم، و(٢٣٤٠٩) من طريق وكيع، كلاهما عن الوليد بن جميع.

۲۳۳۲۳\_ حدثنا حسن، عن حماد بن سَلَمة (۱)، عن حمَّاد بن أبي سُليمان، عن ربعي بن حِراش

عن حُذَيفة بن اليمان، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَخرُجُ قَومٌ مِن النَّار بعدَما مَحَشَتْهِمُ النَّارُ، يُقالُ لهم: الجهَنَّمِيُّونَ»(٢٠).

=الكوفي ـ فصدوق حسن الحديث، ولم يُثبت ابن معين سماعه من حذيفة، وقال أبو الحسن القطان: هو ثقة روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع. أما الترمذي فقد حسن له حديثاً من روايته عن حذيفة، وسلف شطره الثاني برقم (٢٣٢٦٢) بذكر واسطة بينهما من طريق ليث بن أبي سليم عن بلال عن ثلاثة عن حذيفة، لكنَّ ليثاً ضعيف. وسلف شطره الثاني أيضاً برقم (٢٣٢٧٨) من طريق أبي الرُّقاد عن حذيفة.

وسلف شطره الأول برقم (٢٣٢٦٦) من طريق موسى بن أبي المختار، عن بلال، عن حذيفة.

(١) قوله: «عن حماد بن سلمة» سقط من (م) والأصول الخطية، واستدركناه من «أطراف المسند» ٢٦٦/٢ و «جامع المسانيد».

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل حماد بن أبي سليمان، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٣٥) عن هدبة، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (٨٣٦) من طريق هشام الدستوائي، عن حماد بن أبي سليمان،

وأخرجه الطيالسي (٤١٩) عن أبي عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة يرفعه أحياناً، وأحياناً لا يرفعه.

وسيأتي برقم (٢٣٤٢٣) و(٢٣٤٢٤) من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان. وقال شعبة في الرواية الثانية مرسلة.

٢٣٣٢٤\_ حدثنا حسنٌ وعفَّانُ، قالا: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عثمانَ البَتِّي، عن نُعَيم \_ قال عفان في حديثه: ابن أبي هِند \_

عن حُذيفة قال: أسندتُ النبيَّ عَلَيْ إلى صَدْري، فقال: «مَن قال: لا إِلٰه إلا الله \_ قال حسن: ابتغاءَ وَجْهِ الله \_ خُتِمَ له بها دَخَلَ الجَنَّة، ومَن صامَ يَوماً ابْتِغاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ له بها، دَخَلَ الجَنَّة، ومَن صَامَ يَوماً ابْتِغاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ له بها، دَخَلَ الجَنَّة، ومَن تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ ابْتِغاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ له بها، دَخَلَ الجنَّة» ومَن تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍ ابْتِغاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ له بها، دَخَلَ الجنَّة» ومَن تَصَدَّق

<sup>=</sup> وفي الباب عن جابر بن عبدالله، سلف برقم (١٤٤٩١). وذكرنا شواهده عند الرواية (١٤٤٩١).

قوله: «محشتهم» أي: أحرقتهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين نعيم بن أبي هند وحذيفة. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وعفان: هو ابن مسلم، وعثمان البتي: هو ابن مسلم البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٢٢٢) من طريق عفان بن مسلم وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٣٠٣ من طريق حسن بن موسى وحده، به.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢١٨/١-٢١٩ من طريق هشام بن القاسم، عن نعيم بن أبي هند، به.

وأخرجه بنحوه مختصراً الطبراني في «الشاميين» (٢٤٤٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٨/٥ من طريق عطاء الخراساني، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي مسهر \_ وعند أبي نعيم أبو سهل \_، عن حذيفة. وأبو مسهر أو أبو سهل لم ختينة.

٢٣٣٢٥\_ حدثنا هاشمٌ، حدثنا مَهْدي، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل (١) قال:

بَلَغَ حُذيفة عن رجل [أنه] يَنُمُّ الحديثَ قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ»(٢).

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٨٥٤)، والبيهقي ٣٠٤-٣٠٤ من طريق الحسن بن أبي جعفر الجفري، عن محمد بن جُحادة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة عن النبي على قال: «يا حذيفة من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله صادقاً، دخل الجنة، يا حذيفة من ختم له بصوم يبتغي به وجه الله دخل الجنة، يا حذيفة من ختم له عند الموت بإطعام مسكين يبتغي به وجه الله، دخل الجنة» واقتصر البزار على قصة الصوم، فزاد الحسن بن أبي جعفر في الإسناد: ربعي بن حراش. قال البزار: تفرد به الحسن بن أبي جعفر، قلنا: هو ضعيف بمرة.

وفي الباب عن علي عند الخطيب في «الموضح» ١/ ٨٠ وإسناده ضعيف.

وفي باب إذا ختم للعبد بلا إله إلا الله دخل الجنة عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٤٦٦). وانظر تتمة شواهده هناك

وفي باب إذا ختم للعبد بعمل أهل الجنة دخل الجنة عن عبدالله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٢٤). وانظر تتمة شواهده هناك، وعن أنس، سلف برقم (٣٦٢٤).

(١) قوله: «عن أبي وائل» أثبتناه من (ظ٥) و«أطراف المسند» ٢/٢٦٤، وسقط من (م) والنسخ المتأخرة.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، ومهدي: هو ابن حيان الأسدي، وأبو واصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مسلم (١٠٥) (١٦٨)، والبزار في «مسنده» (٢٨٩٨)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٥١)، وفي «الغيبة» (١١٥)، وابن حبان في «روضة العقلاء» ص١٧٦، وابن منده في «الإيمان» (٦١٥)، والبيهقي في «الشعب» (١١١٠١) من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

٢٣٣٢٦ حدثنا عفَّانُ، حدثنا حمَّاد، حدثنا عاصم بن بَهْدَلة، عن زِرِّ عن خِرْ عن خُديفة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أُنزِلَ القُرآنُ على سَبعةِ أَحرُفٍ»(١).

٧٣٣٢٧ حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، حدثنا سُليمان بن بلال، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن أحدِ بني عبد الأشهل عن حُذيفة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "والَّذِي نَفْسِي بَيدِه، لَتَأْمُرُنَّ بِالمعرُوفِ، ولَتَنهوُنَّ عن المُنكرِ، أَو لَيَبْعَثَنَّ عليكم قَوْماً، ثُمَّ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٩١/٩ عن علي بن مسهر، عن سليمان الشيباني، عن واصل، عن شقيق أبي وائل، عن حذيفة، قال: كنا نتحدث: لا يدخل الجنة قتات. وأخرجه الدولابي في «الكنى» ٩١/١ من طريق إبراهيم أبي إسماعيل، والخطيب في «تاريخه» ٢٦٣/٦ من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل، به. وانظر ما سلف (٢٣٢٤٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن، لكن اختلف فيه على عاصم بن بهدلة في تسمية صحابي الحديث، فقد روي عنه أيضاً عن زر بن حبيش عن أُبي بن كعب، وقد سلف برقم (٢١٢٠٤) و(٢١٢٠٥). حماد: هو ابن سلمة، وزر: هو ابن حُبيش.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠١٨) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن عفان برقم (٢٣٣٩٨)، وعن عبدالصمد برقم (٢٣٤٤٧) ويأتي تتمة تخريجه عند رواية عفان.

وسلف الحديث في مسند أبي بن كعب برقم (٢١٢٠٥) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن حذيفة. وانظر ما سلف برقم (٢٣٢٧٣).

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٨٩)، وذكرنا شواهده هناك.

٢٣٣٢٨\_ حدثنا أبو المُغيرةِ، حدثنا صَفْوانُ، حدثنا السَّفْر بنُ نُسَير الأَزْدي وغيره

عن حذيفة بن اليَمان، أنه قال: يا رسولَ الله، إنّا كُنّا في شرّ، فذهبَ الله بذلك الشّر، وجاء بِالخير على يديك، فهل بعدَ الخير من شَرِّ؟ قال: «نَعَمْ» قال: ما هو؟ قال: «فِتَنُ كَقِطَعِ اللّيلِ المُظلِم، يَتْبَعُ بعضُها بعضاً، تأتيكم مُشْتَبِهةً كُوُجُوهِ البَقَرِ، لا تَدْرُونَ أَيّاً مِن أَيِّ مِن أَيِّ مِن أَيِّ مِن أَيًّ مِن أَيًّ مِن أَيًّ مِن أَيًّ مِن أَيًّ مِن أَيًّ مِن أَيً

٢٣٣٢٩\_ حدثنا جُسين بن محمدٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن مَيْسرة بن حَبيب، عن المِنهال بن عَمرو، عن زِرِّ بن حُبيش

عن حذيفة قال: سألتني أُمِّي منذُ متى عهدُك بالنبيِّ عَلَيْهِ؟ قال: فقلتُ لها: منذُ كذا وكذا، قال: فنالَتْ مِنِّي وسبَّني، قال: فقلتُ لها: دَعِيني، فإنِّي آتي النبيَّ عَلَيْهِ فأصلي معه المغرب، ثم لا أدعُه حتى يستغفر لي ولكِ، قال: فأتيتُ النبيَّ النبيَّ فصليً فصليً النبي عليه [إلى] العشاء، ثم

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، سلف الكلام عليه برقم (٢٣٣٠١).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف السَّفُر بن نسير الأزدي، ثم هو لم يدرك حذيفة. أبو المغيرة: هو عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو بن هرم السكسكي.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۸۲).

انفَتَلَ فتبعتُه، فعَرَضَ له عارضٌ فناجاه، ثم ذهبَ، فِاتَّبعتُه فسمعَ صوتى، فقال: «من هذا؟» فقلتُ: حُذيفةُ، قال: «ما لَكَ» فحدَّثتُه بالأمر، فقال: «غَفَرَ الله لكَ ولأُمِّكَ» ثم قال: «أَمَا رَأيتَ العارضَ الَّذي عَرَضَ لي قُبَيلُ؟» قال: قلتُ: بلي. قال: «فهو مَلَكٌ مِن المَلائِكَةِ لم يَهْبط الأَرض قطُّ قبلَ هٰذه اللَّيلةِ، استَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ علِيَّ، ويُبَشِّرني أَنَّ الحَسَنَ والحُسينَ سَيِّدا شَباب ٥/ ٣٩٢ أَهل الجَنَّةِ، وأَنَّ فاطمةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أَهل الجَنَّةِ»(١).

وأخرجه مختصراً بقصة فضل فاطمة الحاكم ١٥١/٣ من طريق أبي مريم عبدالغفار بن قاسم الأنصاري، عن المنهال بن عَمرو، به.

وأخرجه مقطعاً الطبراني في «الكبير» (٢٦٠٦) و٢٢/(١٠٠٥) من طريق عدي ابن ثابت، والطبراني في «الكبير» (٢٦٠٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠/ ٢٣٠-٢٣١ من طريق عاصم بن أبي النجود، كلاهما عن زر بن حبيش، به. ووقع في رواية عاصم: جبريل، بدل ملك لم ينزل!

وسيأتي الحديث بأخصر مما هنا من طريق زر بن حبيش عن حذيفة برقم (٢٣٤٣٦)، ومن طريق الشعبي عن حذيفة برقم (٢٣٣٣٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.

وأخرجه تاماً ومختصراً النسائي في «الكبرى» (٣٨١) و(٨٢٩٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٦/ ٣٧٢-٣٧٣ من طريق حسين ابن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا ومختصراً ابن أبي شيبة ١٩٨/٢ و٩٦/١٢، والترمذي (٣٧٨١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٦٦)، وابن نصر في «قيام الليل» (۲۲۷)، والنسائي في «الكبرى» (۸۳٦٥)، وابن حبان (۲۹۲۰) و(۲۱۲۱)، والطبراني في «الكبير» (٢٦٠٧)، والقطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» لأحمد (١٤٠٦)، والحاكم ٣/١٥١ و ٣٨١، والبيهقي في «الدلائل» ٧٨/٧ من طرق عن إسرائيل، به.

۲۳۳۳۰ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن ابن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي

عن حُذيفة قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْهِ فصلَّيتُ معه الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ثم تبعتُه وهو يُريد يدخلُ بعضَ حُجَره، فقام وأنا خلفه، كأنه يُكلِّم أحداً، قال: ثم قال: «مَن هٰذا؟» قلتُ: حذيفةُ. قال: «أتَدْرِي مَنْ كَانَ مَعِي؟» قلت: لا. قال: «فإنَّ جبريلَ جاءَ يُبَشِّرُنِي أَنَّ الحَسَنَ والحُسَينَ سَيِّدا شَبابِ أهل الجَنَّةِ» قال: فقال حذيفة: فاستغفِرْ لي ولأُمي. قال: «غَفَرَ الله لكَ يا حُذَيفةُ ولأُمِّكَ»(۱).

<sup>=</sup> وأخرج الطبراني في «الكبير» (٢٦٠٩)، وفي «الأوسط» (٦٢٨٢) من طريق قيس ابن أبي حازم، عن حذيفة قال: بت عند رسول الله ﷺ فرأيت عنده شخصاً فقال لي: «يا حذيفة، هل رأيت؟» قلت: نعم يا رسول الله، قال: «هذا ملك لم يهبط إلى منذ بُعِث، أتاني الليلة فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

وفي باب قوله: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١٠٩٩٩)، وذُكِرت شواهده هناك.

وفي باب قوله: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» عن ابن عباس، سلف برقم (٢٦٦٨).

وعن فاطمة، سيأتي برقم (٢٦٤١٣).

وعن أبي هريرة عند الطبراني في «الكبير» ٢٢/(١٠٠٦).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الشعبي ـ وهو عامر بن شراحيل ـ لا يعرف له سماع من حذيفة وإن أدركه صغيراً. ابن أبي السَّفَر: هو عبدالله.

وسلف الحديث بسند صحيح في الرواية السابقة وليس فيها أن الملك هو جبريل، بل ملك لم ينزل إلى الأرض.

٢٣٣٣١\_ حدثنا أبو قَطَن، حدثنا شُعبة، عن الحَكَم، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث قال:

مرَّ رجلٌ، قالوا: هذا مُبلِّغُ(١) الأُمراءِ! قال حُذَيفة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يَدخُلُ قَتَّاتٌ الجَنَّةَ»(٢).

۲۳۳۳۲ حدثنا يونس، حدثنا حمَّاد \_ يعني ابن سلمة \_ عن عاصم بن بَهْدَلة، عن زِرِّ بن حُبيش ﴿

عن حُذيفة بن اليمان أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أُتِيتُ بالبُراقِ وهو دَابَّةٌ أَبيضُ طَوِيلٌ، يَضعُ حافِرَه عندَ مُنتَهَى طَرْفِه، فلم نُزايِلْ ظَهرَهُ أنا وجبريلُ حتى أتيتُ بيتَ المَقدِسِ، فَفُتِحَتْ لنا أَبوابُ السَّماءِ ورَأَيْتُ الجَنَّةَ والنَّارَ»

قال حذيفةُ بن اليمان: ولم يُصلِّ في بيت المَقدِس. قال زِرُّ: فقلتُ له: بلى، قد صلَّى. قال حذيفةُ: ما اسمُكَ يا أَصلَعُ؟ فإنِّي أعرفُ وجهَكَ، ولا أدري ما اسمُك (٢٠٠ فقلتُ: أنا زِرُّ بنُ

<sup>(</sup>١) في (ظ٥): يُبلِّغ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قطن \_ وهو عمرو بن الهيثم بن قطن \_ فمن رجال مسلم. الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٢١) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ظ٢) و(ق): ولا أعرف اسمك.

حُبَيش. قال: وما يُدريك أنه قد صلَّى؟ قال: فقلتُ: يقول الله: ﴿ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعبدِهِ لَيلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقصَى الَّذِي بَارَكْنا حَوْلَه لِنُريَهُ مِن آياتِنا إِنَّه هو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١] فقال: هل تَجِدُه صلَّى؟ لو صلَّى لصلَّيتُم فيه كما تُصلُّون في المسجِد الحرام. قال زِرُّ: ورَبَطَ الدَّابَّةَ بالحَلْقة التي يَربطُ بها الأنبياءُ. فقال حُذيفة: أوكانَ يَخافُ أن تذهبَ منه وقد أتاه الله بها؟! (١)

۲۳۳۳۳\_ حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حمَّادُ بن سلمة، حدثنا عاصم بن بَهْدلة، عن زِرِّ بن حُبيش

عن حُذيفة بن اليمان أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «أُتِيتُ بِالبُراقِ» فذكر معناه، وقال حسنُ في حديثه \_ يعني لهذا الحديث \_: ورأَيا الجنة والنَّار. وقال عفَّانُ: وفُتِحَتْ لهما أبوابُ السَّماء، ورأى الجنة والنَّار (٢٠).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. يونس: هو ابن محمد المؤدب.

وأخرجه الطيالسي (٤١١)، ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» ٣٦٤/٢، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٠١٤) من طريق الحجاج بن منهال، كلاهما (الطيالسي وحجاج) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲۸٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ورواية عفان \_ وهو ابن مسلم \_ سيسوقها المصنف برقم (٣٣٣٤٣)، ويأتي تخريجها هناك.

٢٣٣٣٤\_ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيدُ بن زياد، عن مُحمَّد بن كعب القُرَظي قال:

قال فتى منا من أهل الكُوفة لحُذيفة بن اليمان: يا أبا عبدِ الله رأيتُم رسولَ الله ﷺ وصَحِبتُموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كُنتم تَصْنعونَ؟ قال: والله لقد كُنَّا نَجْهَد، قال: والله لو أُدركناه ما تَرُكْناه يمشي على الأرض، ولَجعلناه على أعناقنا، قال: فقال حُذيفةُ: يا ابنَ أخي، والله لقد رأيتُنا معَ رسولَ الله عِيْدٌ بِالخَندقِ، وصلَّى رسولُ الله ﷺ من الليل هُويًّا ثم التفتَ إلينا، فقال: «مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فينْظُرَ لنا ما فعلَ القَومُ \_ يَشْرُطُ له رسولُ الله ﷺ أنَّه يَرجعُ \_ أَدخَلَه الله الجَنَّةَ » فما قام رجلٌ، ثم صلَّى رسولُ الله ﷺ هُويًّا من الليل، ثم التفتَ إلينا فقال: «مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فينظُرَ لنا ما فعلَ القَومُ ثُمَّ يَرجِعَ \_ يَشرُطُ له رسولُ الله عَلَيْ الرَّجعة \_ أَسأَلُ الله أَنْ يَكُونَ رَفِيقي في الجنَّةِ» فما قام رجلٌ من القوم مع شِدَّة الخَوف وشِدَّة الجُوع وشِدَّة البَرْد، فلمَّا لم يَقُمْ أحدٌ دعاني رسولُ الله عِيد، فلم يكُنْ لي بدٌّ من القِيام حينَ دعاني، فقال: «يا حذيفة فاذهَبْ فادخُلْ في القوم، فانظُرْ ما يَفْعلون، ولا تُحْدِثَنَّ شيئاً حتى تَأْتيَنا».

قال: فذهبتُ فدخلتُ في القوم، والرِّيحُ وجُنودُ الله تَفعلُ ما تَفعلُ، لا تُقِرُّ لهم قِدْراً ولا ناراً ولا بناءً، فقام أبو سفيان بنُ

<sup>=</sup> وانظر (۲۳۲۸).

حُرْب، فقال: يا مَعشرَ قُريش لينظُرِ امرؤٌ مَنْ جَليسُه. فقال عُذيفةُ: فأخذتُ بيد الرَّجل الذي إلى جنبي، فقلتُ: مَن أنت؟ قال: أنا فلانُ بنُ فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشرَ قُريش قُريش واللهِ ما أصبحتُم بدارِ مُقام، لقد هلك الكُرَاع، وأخلفَتْنا بنو قُريظة، وبلَغَنا عنهم أللذي نكرهُ، ولقينا مِن هذه الرِّيح ما ترونَ، والله ما تطمئنُ لنا قِدرٌ، ولا تقومُ لنا نارٌ، ولا يستمسكُ لنا بناءٌ، فارتحلوا فإنِّي مُرْتَحِلٌ، ثم قام إلى جَملِه وهو معقولٌ فجلسَ عليه، ثم ضَرَبه فوثبَ على ثلاث، فما أطلقَ عِقالَه إلا وهو قائمٌ، ولولا عهدُ رسولِ الله على الله على شيئاً حتى رسول الله على وهو قائمٌ يُصلِي في مِرطٍ لبعض نسائِه مُرَحَل، وسجدَ وإنه لَفِيه، فلمَّا سلَّم أخبرتُه الخبرَ، وسمعَتْ غَطَفانُ بما فعلَتْ قُرِيش، فانشمروا إلى بلادهم أن.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): منهم، والمثبت من (ظ٥) و«السيرة» لابن هشام.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن لولا إرساله، فإن محمد بن كعب القرظي لم يدرك حذيفة، وقد روي لهذا الحديث من طرق أخرى تقويه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، ويزيد بن زياد: هو المدنى مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي.

وهو في «السيرة» لابن هشام ٣/٢٤٢-٢٤٤ عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

و أخرجه بنحوه أخصر مما هنا مسلم (١٧٨٨)، وأبو عوانة (٦٨٣٩) و(١٦٨٠) و و(٦٨٤٠) و أبو عوانة (٣٥٤) و أبو نعيم في «الحلية» ١/٣٥٤، و في «الدلائل» (٢٨٤١)، والبيهقي في «السنن» ١٤٨١-١٤٩، وفي «الدلائل» ٣/٤٤-٤٥٠ من طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن حذيفة.

وأخرجه البزار (١٨٠٩ كشف الأستار)، والحاكم ٣/ ٣١، والبيهقي في «الدلائل» ٣/ ٤٥١ من طريق موسى بن أبي المختار، عن بلال بن يحيى العبسى، عن حذيفة.

وأخرجه مطولًا أبو عوانة (٦٨٤٢)، والبيهقي في «الدلائل» ٣/ ٤٥١-٤٥١ من طريق محمد بن عبيد الحنفي، عن عبد العزيز إبن أخي حذيفة، عن حذيفة.

وأخرجه بنحوه البيهقي في «الدلائل» ٣/ ٤٥٤-٥٥٥ من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، أن رجلًا قال لحذيفة. وبعضهم يختصره، وعند بعضهم ما ليس عند الآخر.

قال السندي: قوله: «هوياً من الليل» بفتح الهاء أو ضمها، وكسر الواو وتشديد الياء، قيل: قطعة من الليل، وقيل: الزمان الطويل.

«ولا تحدثنًا» من الإحداث، أي: لا تفعلن شيئاً.

"والريح وجنود الله تفعل ما تفعل" إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها﴾ [الأحزاب: ٩].

«فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي» أي: قبل أن ينظر أحدٌ إليَّ فينكرني، وفيه إيهام بأنه منهم.

«بدار مقام» بضم الميم، أي: بدار تصلح للإقامة.

«مرحّل» بتشديد الحاء المهملة المفتوحة، أي: نُقِشَ فيه تصاوير الرِّحال. قال ابن الأثير: وتجمع على المراحل.

«فانشمروا» أي: أسرعوا.

۲۳۳۳٥ حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا شَيبانُ، عن منصور، عن ربعي بن حِراش، قال:

كنتُ في جِنازة حُذيفة، فقال رجلٌ مِن القوم: سمعتُ هذا \_ يقول: يعني حذيفة \_ يقول: ما بِي بأسُ فيما سمعتُ من رسول الله ﷺ، ولئن اقتتلتُم (١) لأنْظُرَنَّ أقصى بيتٍ من داري فلأدخلنه، فليَنْ دُخِلَ عليَّ لأقولَنَّ: ها، بُوْ بإثمي وإثمِك، أو بذَنبي وذَنبِك (١).

٢٣٣٣٦\_ حدثنا حسنٌ، حدثنا ابنُ لَهيعة، حدثنا ابن هُبيرة، أنه سمع أبا تَميم الجَيْشَاني يقول: أخبرني سعيدٌ

أنه سمع حُذيفة بن اليمان يقول: غابَ عناً رسولُ الله عَلَيْهِ مَسَجَدَ سِمَجَدَ سِمَجَدَ فَلَما فَلِم يَخْرُجْ حتى ظننا أَنْ لن يخرجَ، فلما خرجَ سَجَدَ سَجدةً، فظننا أَنَّ نفسه قد قبضت فيها، فلمّا رَفَع رأسه قال: "إِنَّ رَبِّي اسْتَشَارَنِي في أُمَّتِي ماذا أَفعلُ بهم؟ فقلتُ: ما شئت أَيْ ربِّ هم خَلقُكَ وعِبادُكَ، فاستشارَني الثانية، فقلتُ له كذلك، فقال: لا أُحْزِنُكَ فِي أُمَّتِكَ يا محمدُ. وبَشَرني أَنَّ أُوَّلَ مَن يدخلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي معي " سبعونَ ألفاً، مع كُلِّ ألفٍ مَن يدخلُ الجَنَّةَ مِن أُمَّتِي معي " سبعونَ ألفاً، مع كُلِّ ألفٍ سَبعُون أَلفاً، ليسَ عليهم حِسابٌ، ثُمَّ أَرسلَ إليَّ فقالَ: ادْعُ

<sup>(</sup>١) في (م) وحدها اقتتلت!

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حذيفة. حسين بن محمد: هو ابن
 بهرام، وشيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النحوي.

وانظر (۲۳۳۰۷).

<sup>(</sup>٣) لفظة «معي» سقطت من (م).

تُجَبُ وسَلْ تُعْطَ، فقلتُ لِرسولِهِ: أَوَمُعْطِيَّ رَبِّي سُوْلِي؟ فقالَ: ما أَرسلنِي إليكَ إِلَّا لِيُعطِيكَ، ولقد أعطانِي رَبِّي ولا فخر، وغَفر لِي ما تقدَّم مِن ذَنْبي وما تأخَّر، وأَنا أَمْشِي حَيًّا صَحيحًا، وأعطانِي أَنْ لا تَجُوعَ أُمَّتِي ولا تُغْلَبَ، وأعطانِي الكوثر، فهو فأعطانِي أَنْ لا تَجُوعَ أُمَّتِي ولا تُغْلَبَ، وأعطانِي العِزَّ والنَّصر والرُّعب نهرٌ من الجنَّة يَسِيلُ فِي حَوْضِي، وأعطانِي العِزَّ والنَّصر والرُّعب يسعَى بينَ يَدَيْ أُمَّتِي شَهراً(۱)، وأعطانِي أنَّي أوَّلُ الأنبياءِ أُدخَلُ ليسعَى بينَ يَدَيْ أُمَّتِي شَهراً(۱)، وأعطانِي أنَّي أوَّلُ الأنبياءِ أُدخَلُ الجنَّة، وطَيَّبَ لي ولأمَّتِي الغَنِيمة، وأحلَّ لنا كَثِيراً مِمَّا شَدَّدَ على مَنْ قَبلنا، ولم يَجعلُ علينا مِنْ حَرَج»(۱).

<sup>(</sup>١) ضرب في نسخة (ظ٥) على قوله: «أمتى شهراً».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عبدالله بن لهيعة ضعيف، وسعيد الراوي عن حذيفة لم نتبينه. ابن هبيرة: هو عبدالله بن هُبيرة بن أسعد الحضرمي المصري، وأبو تميم الجيشاني: هو عبدالله بن مالك بن أبى الأسحم الرعيني المصري.

وفي باب قوله: «يدخل الجنة سبعون ألفاً» انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٨٠٦)، وذُكِرت شواهده عندهما.

ولقوله: «وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر» انظر حديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (١٨١٩٨)، وذُكِرت شواهده هناك.

ولقوله: «وأعطاني أن لا تجوع أَمتي ولا تغلب» انظر حديث أنس السالف برقم (١٢٤٨٦)، وذُكِرت شواهده هناك.

ولقوله: «وأعطاني الكوثر» انظر حديث أنس السالف برقم (١٢٠٠٨).

ولقوله: «وأعطاني النصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراً، وطيب لي ولأمتي الغنيمة» انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٧٤٢)، وذُكِرت شواهده هناك.

ولقوله: «وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة» انظر حديث أنس السالف برقم = - (١٢٤٦٩) و (١٢٤٦٩).

٢٣٣٣٧\_ حدثنا سُريج بن النَّعمان، حدثنا هُشَيْم، عن مُغيرة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وحُصَين، عن أبي وائل

عن حُذيفة، قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «أنا فَرَطُكم على الحَوْضِ أَنظُرُكم، لَيُرفَعُ لِي رِجالٌ منكم حتَّى إِذا عَرَفْتُهم، اختُلِجُوا دُونِي، فأقولُ: رَبِّ أصحابي أصحابي. فيُقال: إِنَّكَ لا تَدرى ما أَحدَثُوا بعدَكَ»(١).

۲۳۳۳۸\_ حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا شَيبانُ، عن منصور، عن ربعي بن حِراش

عن حُذيفة بن اليمان أنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لأنا أَعلَمُ بِما معَ الدَّجَّالِ منه، إِنَّ معه ناراً تَحرَّقُ \_ وقال حُسين مرَّةً: تُحرِقُ \_ ونهرَ ماءِ باردٍ، فمَنْ أَدرَكَه منكم فلا يَهْلِكَنَّ به، لِيُغْمِضْ (٢) عَينيَّهِ ولْيَقَعْ في التي يراها ناراً، فإنَّها نَهرُ ماءِ باردٍ» (٣).

<sup>=</sup> قوله: «أن لا تجوع أمتي» قال السندي: أي: لا يهلكوا بقحط عام . «ولا تغلب» أي: لا يغلبهم العدو فيستأصلهم.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث له إسنادان: الأول: إسناده صحيح، وسلف في مسند ابن مسعود من طريق المغيرة بن مقسم برقم (٤١٨٠).

والإسناد الثاني رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن حصين ـ وهو ابن عبد الرحمٰن السلمي ـ جعله من حديث حذيفة، والمحفوظ أنه من حديث ابن مسعود كما سلف بيانه عند الرواية (٢٣٢٩٠).

قوله: «أنظركم» أي: أنتظركم. قاله السندي.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) و(ظ٢) و(ق): ليغمضنَّ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمٰن النحوي،ومنصور: هو ابن المعتمر.

٢٣٣٣٩ حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا سُفيان \_ يعني ابن عُيينة \_ عن عبد الملك، عن ربعى

عن حُذيفة قال: أتى رجلٌ النبيَّ عَلَيْ فقال: إنِّي رأيتُ في المَنام أنِّي لقيتُ بعضَ أهلِ الكتاب، فقال: نِعْمَ القومُ أنتم لولا أنَّكم تقولونَ: ما شاءَ اللهُ وشاءَ محمدٌ! فقال النبيُّ عَلَيْهَ: «قد كُنْتُ أَكرَهُها منكم، فقُولُوا: ما شاءَ الله ثُمَّ شاءَ مُحمَّدٌ»(١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٤/١٥ من طريق زائدة بن قدامة، والبزار في «مسنده» (٢٨٥٩) من طريق المفضل بن مهلهل، كلاهما عن منصور، به.

وخالفهم جرير بن عبد الحميد، فأخرجه أبو داود (٤٣١٥) من طريقه عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة قوله. وقال في آخره: قال أبو مسعود البدري: هكذا سمعت رسول الله على يقول.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۵۰).

(۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قد اختلف فیه علی عبد الملك \_ وهو ابن عمیر \_، فرواه سفیان بن عیینة عنه هكذا، ورواه معمر عنه عن جابر بن سمرة، ورواه جمع غفیر عنه عن ربعي، عن الطفیل بن سَخْبرة أخي عائشة كما سلف مفصلاً برقم (۲۰۲۹)، وهو المحفوظ الذي رجحه البخاري في «التاریخ الكبیر» ۶/۳۲۳–۳٦٤، والبزار في «مسنده» ۲۵۳/۷.

وأخرجه البخاري في «تاريخه الكبير» ٢٤/٤، وابن ماجه (٢١١٨)، والبزار في «مسنده» (٢٨٣٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٨٤)، والبيهقي في =

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦٩١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٢٤)، وابن منده في «الإيمان» (١٠٣٧) من طريق عبدالله بن رجاء، وابن منده (١٠٣٧) من طريق عبيدالله بن موسى، كلاهما عن شيبان بن عبدالرحمٰن، بهذا الإسناد.

٢٣٣٤٠ حدثنا أبو أحمدَ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي مر ٣٩٤،

عن حُذيفةَ قال: كان في لساني ذَرَبُ على أَهْلي لم أَعدُه إلى غيره، فذكرتُ ذلك للنبيِّ عَلَيْ قال: «أَينَ أَنتَ منَ الاستغفارِ يا حُذَيفةُ، إِنِّي لأستغفِرُ الله كُلَّ يوم مِئةَ مَرَّةٍ، وأَتُوبُ إِليهِ».

قال: فذكرتُه لأبي بُردة بنِ أبي موسى، فحدَّثني عن أبي موسى، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «إِنِّي لأستغفِرُ الله كُلَّ يومٍ ولَيلةٍ مِئةَ مَرَّةِ، وأَتُوبُ إِليه»(١).

<sup>= «</sup>الأسماء والصفات» ص١٤٣، والحازمي في «الاعتبار» ص٢٤٣ و٢٤٣ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره دون قصة ذرابة اللسان، وله إسنادان: الأول إلى حذيفة، وهو ضعيف، فيه أبو المغيرة اختلف في اسمه، فقيل: عُبيد بن المغيرة، وقيل: عُبيد بن عمرو، وقيل: عبيدالله بن أبي المغيرة، وقيل: المغيرة بن أبي عبيد، وقيل: الوليد، وقيل: أبو الوليد، ولم يروِ عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو مجهول. والإسناد الثاني إلى أبي موسى الأشعري وقد خولف أبو أحمد محمد بن عبدالله الزبيري فيه، فرواه غير واحد عن إسرائيل مرسلاً لم يذكروا فيه أبا موسى، وهو الذي ذكره أبو حاتم كما في «العلل» / ١٨٧، وقد سلف حديث أبي موسى في «مسنده» برقم (١٩٦٧٢) وبيّنا هناك أن المحفوظ فيه عن أبي بردة حديث الأغر المزنى، والله أعلم.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٩٧٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذين الإسنادين.

وأخرجه الدارمي (٢٧٢٣) عن محمد بن يوسف، والطبراني في «الدعاء» (١٨١٢) من طريق =

٢٣٣٤١ حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا الأعمش، عن شَقيق، قال: قال حُذيفة: إنَّ أشبه النَّاس هَدْياً ودَلَّا وسَمْتاً بمحمَّدٍ ﷺ عبدُ الله بن مسعود، من حينِ يخرجُ إلى أن يرجِع، لا أدري ما

=عبيدالله بن موسى، كلهم عن إسرائيل بن يونس، به. وعند الدارمي والبيهقي في الإسناد الثاني. قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لأبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى، فقالا: قال رسول الله عليه: "إني لأستغفر الله... إلخ» ليس فيه ذكر أبي موسى. ولم يذكر الطبراني الإسناد الثاني.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٧/١٠ و٢٩٢/٢٤، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٠)، والطبراني في «الدعاء» (١٨١٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٦٧/١ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٤) والطبراني في «الدعاء» (١٨١٥) من طريق أبي خالد الدّالاني، وأخرجه ابن ماجه (٣٨١٧) مِن طريق أبي بكر بن عياش، وأخرجه هناد في «الزهد» (٩١٦)، والطبراني في «الدعاء» (١٨١٨) و(١٨١٨) من طريق الأعمش، وفي «الدعاء» (١٨١٨) وفي «الصغير» (٣٠٢) من طريق مالك بن مغول، والطبراني في «الدعاء» (١٨١٨)، وابن عدي في «الكامل» ٢٧٢٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٧٦١ من طريق عمرو بن قيس الملائي، ستتهم عن أبي إسحاق السبيعي بالإسناد الأول. وفي رواية أبي بكر بن عياش: سبعين مرة، بدل مئة مرة.

وسيأتي برقم (٢٣٣٦٢) من طريق شعبة، وبرقم (٢٣٣٧١) و(٢٣٤٢١) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق الهمداني.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند حسين المروزي في زوائده على كتاب «الزهد» لابن المبارك (١١٣٧)، وابن عدي في «الكامل» ٦٠٨٤، وإسناده ضعيف بمرة.

قوله: «ذَرَب» بفتحتين: أراد سلاطة لسانه وفساد منطقه. قاله السندي.

يصنع في بيته<sup>(١)</sup>.

٢٣٣٤٢\_ حدثنا مُعاوية (٢)، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن شَقِيق قال:

كنتُ قاعداً مع حُذيفة فأقبلَ عبدُ الله بن مسعود، فقال حذيفةُ: إنَّ أشبهَ الناس هَدْياً ودَلاَّ برسول الله عَلَيْهِ مِن حينِ يخرجُ مِن بيتِه حتى يرجع، فلا أدري ما يصنع في أهله - لَعبدُ الله الله مسعود، والله لقد عَلِمَ المَحفوظونَ من أصحاب محمد عَلَيْهِ أنَّ عبدَ الله من أقربهم عندَ الله وسيلةً يومَ القيامة (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شقيق: هو ابن سلمة الأسدي. وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف برقم (١٥٤٣).

وأخرجه ابن سعد ٣/ ١٥٤ عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (٦٠٩٧)، والبزار في «مسنده» (٢٨٧٥)، والحاكم ٣/ ٣١٥، والبغوي (٣٩٤٥) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه تاماً ومختصراً البزار (۲۹۰۳)، والطبراني في «الكبير» (۸٤۸٤) و(٨٤٨٥) و(٨٤٨٦) من طرق عن شقيق، به.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۳۰۸).

قوله: «من حين يخرج» أي: من بيته، يريد أن ظاهر أحواله محمود، ولا يدري باطنها. قاله السندي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا معاوية» أثبتناه من (ظ٥)، و«أطراف المسند» ٢٤٣/٢، وسقط من النسخ المتأخرة.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ظ٢) و(ق): كعبدالله.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عَمرو بن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.

۲۳۳٤٣\_ حدثنا عفان (۱)، حدثنا حمَّاد بن سلمة، أخبرنا عاصمُ بن بَهْدلة، عن زرِّ بن حُبيش

عن حُذيفة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتي بالبُراق، وهو دابَّةٌ أبيضُ طويلٌ يضعُ حافرَه عند مُنتهى طَرْفه. قال: فلم يُزايلْ ظهرَه هو وجبريلُ، حتى أتيا بيتَ المَقدِس، وفتتحت لهما أبوابُ السَّماء، ورأيا الجنَّةَ والنَّارَ.

قال: وقال حُذيفة: ولم يُصلِّ في بيت المقدس. قال زِرُّ: فقلتُ: بلى، قد صلَّى. قال حُذيفةُ: ما اسمُكَ يا أَصلعُ؟ فإنِّي فقلتُ: بلى، قد صلَّى، ولا أدري ما اسمُكَ. قال: قلتُ: أنا زِرُّ بن عُبيش، قال: وما يُدريك؟ وهل تجدُه صلَّى؟ قال: قلتُ: لِقولِ الله: ﴿سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه﴾ الآية [الإسراء:١] قال: وهل تَجِدُه صلَّى؟ لو صلَّى فيه صلَّينا فيه كما نصليِّ في المسجد تَجِدُه صلَّى؟ لو صلَّى فيه صلَّينا فيه كما نصليِّ في المسجد

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٤٨٠) من طريق معاوية بن عَمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً المصنف في «فضائل الصحابة» (١٥٤٥)، وابن أبي شيبة المرامد بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/٥٤٥، والطبراني (١٤٤١)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٢٦/١ من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه مختصراً يعقوب بن سفيان ٢/ ٥٤٤، والطبراني (٨٤٨٢)، وأبو نعيم ١٢٦/١ من طرق عن أبي وائل، به.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۳۰۸).

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا عفان» أثبتناه من (ظ٥)، وسقط من (م) والأصول المتأخرة.

الحرام. وقيل لحُذيفة: رَبَطَ الدابَّةَ بالحَلْقة التي يربط'' بها الأنبياءُ؟ فقال حذيفة: أُوكانَ يَخاف أن تذهبَ وقد أتاه الله بها؟!''

٢٣٣٤٤ حدثنا عفَّان، حدثنا شُعبة، قال: سألتُ سُليمانَ، فحدثني عن سعد بن عُبَيدة، عن المُستورد، عن صِلةَ بن زُفَر

عن حُذيفة: أنه صَلَّى مع النبيِّ عَلَيْ فكان يقولُ في رُكوعِهِ: «سُبحَانَ رَبِّيَ الأَعلَى» وما مرَّ بآيةِ رحمةٍ إلا وقفَ فسألَ، ولا بآيةِ عذابِ إلا تعوَّذُ(").

٢٣٣٤٥ حدثنا أبو نُعيم، حدثنا يونس ـ يعني ابن أبي أب إسحاق ـ عن أبي إسحاق، عن نَهيك بن (٥) عبد الله السَّلُولي

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): ربط.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٢٦٠/١١ و٣٠٦/١٤ و٣٠٢-٣٠٦ عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. والرواية الأولى مختصرة.

وانظر (۲۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المستورد \_ وهو ابن الأحنف \_ فمن رجال مسلم. سليمان: هو الأعمش.

وانظر (۲۳۲٤٠).

<sup>(</sup>٤) لفظة «أبي» أثبتناها من (ظ٥)، وسقطت من (م) والأصول المتأخرة.

<sup>(</sup>٥) تحرف في (م) إلى: عن عبدالله.

حدثنا حُذيفة قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أَتَى سُبَاطة قومٍ فبال قائماً (١٠).

٢٣٣٤٦ حدثنا عفَّانُ، حدثنا حمَّادُ، عن عاصم، عن زِرِّ

عن حُذيفة، أنه قال: ما بينَ طرفَيْ حوضِ النبيِّ عَلَيْ كما بينَ اللهَ ومِصْر (")، آنيتُه أكثرُ \_ أو مثلُ \_ عددِ نجومِ السَّماء، ماؤُه أحلَى من العسل، وأشدُّ بياضاً من اللَّبن، وأبردُ من الثلج، وأطيبُ ريحاً من المِسك، من شرِبَ منه لم يظمأ بعدَه أبداً "".

٢٣٣٤٧ حدثنا عفَّان، حدثنا شُعبة، عن منصور، عن عبدالله بن يَسار عن حُذيفة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تَقُولُوا: ما شاءَ الله وشاءَ فُلانٌ، ولْكِنْ قُولُوا: ما شاءَ الله، ثُمَّ شاءَ فُلانٌ»(؛).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رجاله رجال الصحيح غير نهيك بن عبدالله السلولي، فقد روى عنه أبو إسحاق \_ وهو السَّبيعي \_ وذكره ابن حبان في «الثقات»، لكن قد تابعه شقيق بن سلمة أبو وائل فيما سلف برقم (٢٣٢٤١).

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢٢/٨ عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ظ۲) و(ق): مضر، بالضاد المعجمة، والمثبت من (ظ٥)، وهي فيها بكسر الميم وإهمال الصاد مجوَّدة.

<sup>(</sup>٣) صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم: وهو ابن بهدلة.وهو مكرر (٢٣٣١٨).

 <sup>(</sup>٤) حدیث صحیح، و هٰذا إسناد رجاله ثقات علی خلاف في إسناده كما سلف
 بیانه عند الروایة (۲۳۲٦٥).

٢٣٣٤٨ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن البَخْتَري الطَّائي، عن أبي ثَوْر قال:

بعث عثمانُ يوم الجَرَعة بسعيدِ بن العاص قال: فخرجوا إليه فردُّوه، قال: فكنتُ قاعداً مع أبي مسعود وحُذيفة فقال أبو مسعود: ما كنتُ أرى أن يرجع ولم يُهرِقْ فيه دماً (()، قال: فقال حذيفة: ولكن قد علمتُ لترجعَنَ على عَقبَيْها لم يُهرَق فيها محْجَمَةُ دَم، وما علمتُ من ذلك شيئاً إلا شيئاً علمتُه ومحمدٌ ٥/٥٥ شيءٌ، ويُمْسِي ما معه منه شيءٌ، يُقاتِلُ فِئتَهُ اليومَ شيءٌ، ويَقْتُلُه الله غَداً، يُنكِّسُ قَلْبَه، تَعْلُوهُ اسْتُهُ قالَ: فقلتُ: أسفله؟ قال: فقلتُ: أسفله؟ قال: استُه (() استُه (()).

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٦) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) في (ظ٥): دماء.

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ظ٥): أو ما علمتُ من ذلك شيئاً إلا ومحمد ﷺ حيّ.

<sup>(</sup>٣) إسناده محتمل للتحسين، أبو ثور \_ وهو الأزدي الحداني الكوفي \_ روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال أبو داود: كوفي جليل، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عمرو بن مرة: هو ابن عبدالله الجملي المرادي، وأبو البختري: هو سعيد بن فيروز.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٢)، وأخرجه الحاكم ٥٤٦/٤ من طريق عفان بن مسلم ومسلم ابن إبراهيم، ثلاثتهم (الطيالسي وعفان ومسلم) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١١/ (٧٠٣) و(٧٠٤)، والحاكم ٤٣٧/٤-٤٣٨ =

٢٣٣٤٩ حدثنا ابن نُمير، حدثنا الأعمش، عن عبد الرحمٰن بن ثَروان، عن عَمرو بن حَنظلة، قال:

قال حُذيفة: «والله لا تَدَعُ مُضَرُ عبداً لله مُؤْمِناً إلا فَتنُوهُ أَو قَتَلُوه أَو يَضْرِبَهم الله والمَلائِكةُ والمُؤمِنُونَ، حتَّى لا يَمْنعُوا ذَنَبَ('' تَلْعَةٍ» فقال له رجل: أتقولُ لهذا يا أبا('' عبدالله وأنت رجلٌ من مُضَر؟ قال: لا أقولُ إلا ما قال رسولُ الله عَلَيْ ('').

= من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، به. وزاد في روايتي الطبراني: فقال أبو مسعود: هٰكذا حدثنا رسول الله ﷺ عن الفتنة، ووقع في رواية الحاكم قلب في المتن!

وأخرجه الطبراني ١٧/(٧٠٥) من طريق هارون بن سعد، عن عمرو بن مرة، عن أبي ثور، فذكره دون قوله: "إنَّ الرجل ليصبح مؤمناً. . إلخ وقال عقبه: ولم يذكر هارون بن سعد في الإسناد: أبا البختري.

وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن سيرين، عن جندب بن عبدالله البجلي، عن حذيفة برقم (٢٣٣٨٨).

قال السندي: قوله: «بعث عثمان يوم الجرعة» بفتح جيم وراء، أو سكونها: موضع بالكوفة، كان به فتنة زمن عثمان رضي الله عنه، نزل فيه أهل الكوفة لقتال سعيد بن العاص لما بعثه عثمان أميراً عليها.

«فخرجوا» أي: أهل الكوفة.

«فلترجعن» أي: الفتنة.

«ما معه منه»: أي: من الإيمان.

«ينكس» ضبط بتشديد الكاف، أي: يجعله مقلوباً معكوساً.

(١) تصحَّف في (م) إلى: ذئب.

(٢) لفظة «أبا» سقطت من (م) و(ظ٢).

(٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن =

٢٣٣٥٠ حدثنا عفَّانُ، حدثنا شُعبة، قال: أبو إسحاق أخبرني، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، قال:

قلنا لحُذيفة: أخبِرْنا برجلٍ قريب السَّمْتِ والهَدْي برسولِ الله على حتى نأخذ عنه، قال: ما أعلمُ أحداً أقربَ سَمْتاً وهَدْياً ودَلاً برسول الله على حتى يواريه جِدَارُ بَيتِه من ابن أمَّ عبدٍ. ولم نسمَعْ هٰذا من عبد الرحمٰن بن يزيد: لقد علمَ المحفوظونَ من أصحاب محمد على أنَّ ابنَ أمِّ عبدٍ من أقربهم إلى الله وسيلةً(۱).

وأخرجه الحاكم ٤٧٠/٤ من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، به. وصححه على شرط الشيخين، فوهم! فعمرو بن حنظلة لم يخرج له أصحاب الكتب الستة.

وسيأتي برقم (٢٣٤٣٥) من طريق أبي قيس عبد الرحمٰن بن ثروان، عن هُزيل ابن شرحبيل عن حذيفة. وعبد الرحمٰن بن ثروان سمعه من عمرو بن حنظلة وهُزيل لأن حذيفة تكلم بهٰذا الحديث في دار عمرو بن حنظلة فسمعه الاثنان من حذيفة كما سيأتي في الرواية المذكورة.

وسلف الحديث أيضاً بسند صحيح من طريق أبي الطفيل عن حذيفة برقم (٢٣٣١٦).

قوله: «أو يضربهم الله» بالنصب على أن «أو» بمعنى «إلى». قاله السندي.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وأبو إسحاق:

هو عمرو بن عبدالله السبيعي، وعبدالرحمٰن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. 🛾 =

<sup>=</sup>حنظلة، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمٰن بن ثروان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لكنه قد توبع كما سيأتي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١١/١٥، ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٨٩)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٧٩) عن عبدالله بن نمير، بهذا الإسناد. ووقع في مطبوع «المصنف» عبدالله بن ثروان بدل عبدالرحمٰن بن ثروان.

٢٣٣٥١\_ حدثنا عفَّانُ، حدثنا شُعبة، عن وليد بن العَيْزَار، عن أبي (١) عَمرو الشَّيْباني، عن حُذيفة، بهذا كلِّه(٢).

٢٣٣٥٢\_ حدثنا عفَّان، حدثنا عبدُ الواحد بن زياد، حدثنا أبو رَوْق عطيَّةُ بن الحارث، حدثنا مُخْمِلُ بن دِماثٍ قال:

غَزوتُ مع سعيد بن العاص قال: فسألَ الناسَ: مَن شَهِدَ منكم صلاةَ الخَوف مع رسول الله على قال: فقال حذيفةُ: أنا، صلَّى بطائفةٍ من القوم ركعة، وطائفةٌ مواجهةُ العدوِّ، ثم ذهبَ هؤلاءِ فقاموا مَقامَ أصحابِهم مواجهو العدوِّ، وجاءتِ الطائفةُ الأُخرَى، فصلَّى بهم رسولُ الله على ركعةً ثم سلَّم، فكان لرسول الله على ركعةً ثم سلَّم، فكان لرسول الله على ركعةً ثم سلَّم، فكان لرسول الله على ركعةً ثم سلَّم، فكان لرسول

<sup>=</sup> وأخرجه المصنف في «فضائل الصحابة» (١٥٤٤)، والطيالسي (٢٢٦)، وابن سعد ١٥٤٣، والبخاري (٢٧٦٢)، ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» ٢/٠٥٠ و ٠٥٤٠–٥٤١، وابن حبان (٧٠٦٣)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٧٢١ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقوله: قد علم المحفوظون... إلخ صح من حديث شقيق بن سلمة عن حديثة في الرواية التالية.

وانظر (۲۳۳۰۸).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: ابن عمرو، والمثبت من (ظ٥) و«أطراف المسند» ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس الكوفي.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف مُخْمِل بن دماث تفرد بالرواية عنه =

٢٣٣٥٣\_ حدثنا عفَّان، حدثنا أبو عَوانة، حدثنا عبد الملك بن عُمير، عن ربعي، قال:

قال عُقْبةُ بن عَمرو لحذيفةَ: ألا تُحدِّثُنا ما سمعتَ رسول الله عَلَيْ قَال عُقْبةُ بن عَمرو لحذيفةَ: ألا تُحدِّثُنا ما سمعتَ رسول الله عَلَيْ يقول؟ قال: سمعتُه يقول: "إنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إذا خَرَجَ ماءً وناراً، الذي يَرَى النَّاسُ أنَّها نارٌ فماءٌ باردٌ، وأمّا الذي يَرَى النَّاسُ أنَّه ماءٌ فنارٌ تُحْرِقُ، فمَنْ أدركَ ذلك منكم، فليُقَعْ في الذي يَرَى أنّها نارٌ، فإنّها ماءٌ عَذْبٌ باردٌ".

قال حذيفة: وسمعتُه يقول: «إنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبَلَكُم أَتَاهُ مَلَكُ لِيَقبِضَ نَفْسَه، فقالَ له: هل عَمِلْتَ مِن خيرٍ؟ فقال: ما أَعلمُ. قيلَ له: انظُرْ، قال: ما أَعلمُ شيئاً غير أنِّي كنتُ أُبايعُ النَّاسَ وأُجازِفُهم (١)، فأُنْظِرُ المُوسِرَ (١)، وأتَجاوَزُ عن المُعسِر. فأَدخَلَهُ الله الجَنَّةَ».

<sup>=</sup>عطية بن الحارث، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو مجهول.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٣١٠ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وتحرف فيه مخمل بن دماث إلى محمد بن دهاث!

وانظر ما سلف (٢٣٢٦٨).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) والنسخ الخطية، ووقع عند البخاري: وأجازيهم، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢/ ٤٩٦-٤٩: أي: أقاضيهم، والمجازاة: المقاضاة، أي: آخذ منهم وأعطي، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم بالجيم والزاي والفاء، وفي أخرى بالمهملة والراء، وكلاهما تصحيف لا يظهر، والله أعلم! كذا قال، مع أن الجزاف: هو البيع والشراء بلا وزن ولا كيل، وهو يرجع إلى المساهلة.

<sup>(</sup>٢) في (م) والنسخ الخطية: المعسر، والمثبت من «جامع المسانيد»، ومن «صحيح البخاري».

قال: وسمعتُه يقول: "إنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الموتُ، فَلمَّا أَيِسَ مِن الحياةِ أَوصَى أَهلَه: إذا أنا مِتُ فاجْمَعُوا لي حَطَباً كَثِيراً جَزْلاً، ثم أُوقِدُوا فيه ناراً، حتى إذا أَكلَتْ لَحْمِي وخَلَصَ إلى عَظْمِي فأمتحَشْتُ، فخُذُوها فاذْرُوها في اليَمِّ، ففَعَلُوا فجَمَعَهُ اللهُ إليه، وقالَ له: لِمَ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: مِن خَشيتِك! قال: فعَفَرَ الله له».

قال عقبةُ بنُ عَمرو: وأنا سمعتُه يقول ذلك، وكان نبَّاشاً ١٠٠٠.

وأخرج الحديث الأول البخاري (٣٤٥٠)، والبزار في «مسنده» (٢٨٢٠) والطبراني في «الكبير» ١٠٣٥)، والبيهقي والطبراني في «الكبير» (٧١٠)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٦٠) من طرق عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٩٣٤) (١٠٧)، وأبو عوانة الإسفراييني في الفتن كما في «إتحاف المهرة» ٢٥٢/٤، والطبراني ١٧/(٦٤٣) و(٦٤٤)، والبغوي (٤٢٥٩) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.

وأخرجه مسلم (۲۹۳۶) (۱۰۸)، وأبو داود (۲۳۱۵)، وأبو عوانة الإسفراييني، والطبراني ۱۷/(۲۶۲)، وابن حبان (۲۷۹۹)، وابن منده (۲۰۳۵) من طرق عن ربعي بن حراش، به.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۵۰).

وأخرج الحديث الثاني البخاري (٣٤٥١)، والبزار (٢٨٢١)، والطبراني ١/ (٦٤٢)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٦٠) من طرق عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٢٥٤٦)، والبخاري (٢٠٧٧)، ومسلم (١٥٦٠) (٢٦) =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وربعي: هو ابن حراش.

\* ٢٣٣٥٤\_ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا عبدالله بن محمد وسمعته أنا من عبدالله بن محمد بن أبي شيبة وحدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن جُميع، حدثنا أبو الطُّفيل

حدثنا حُذيفة بن اليمان، قال: ما منعني أنْ أشهدَ بدراً إلّا أنِّي خرجتُ أنا وأبي حُسَيلٌ، فأخذَنا كفارُ قُريش، فقالوا: إنَّكم

=و(٢٩)، والطحاوي (٥٥٣٤) و(٥٥٥٥)، والطبراني ١٧/(٦٤٩) و(٦٥٠)، والبيهقي في «السنن» ٣٥٦/٥، وفي «الشعب» (١١٢٤٧) من طرق عن ربعي، عن حذيفة وحده غير مسلم في الرواية (٢٩)، والطحاوي في الرواية (٥٥٣٢).

وانظر لزاماً «فتح الباري» ٤/٣٠٧-٣٠٨ للوقوف على الاختلاف في ألفاظه. وسيأتي برقم (٢٣٣٨٤) و(٢٣٤٦٣).

وسلف لهذا الحديث في مسند أبي مسعود البدري الأنصاري برقم (١٧٠٦٤) عن يزيد بن هارون، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة موقوفاً وعن أبي مسعود مرفوعاً.

وفي باب فضل منظر المعسر حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٧٩) و(٨٧١١).

وحديث أبي اليسر، سلف برقم (١٥٥٢٠).

وأخرج الحديث الثالث البخاري (٣٤٥٢) و(٣٤٧٩) وبإثر (٣٤٧٩)، والبزار في «مسنده» (٢٨٢٢)، والطبراني ١٩/ (٦٤٢)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٦٠) من طرق عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٦٥١) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمير، به. لم يذكر عقبة بن عمرو.

وانظر (۲۳۲۵۳).

تُريدُون محمداً؟ قلنا: ما نريده (۱)، مانريدُ إلا المدينة، فأخذوا منا عهدَ الله وميثاقه لَننصَرِفَنَ إلى المدينة، ولا نقاتلُ معه، فأتينا رسولَ الله عَلَيْ فأخبرناه الخَبَرَ، فقال: «انْصَرِفا، نَفِي لهم بعَهْدِهم، ونَسْتَعِينُ الله عليهم» (۲).

٣٩٦/٥ ٣٩٦/٥ حدثنا عفَّانُ، حدثنا همَّامٌ، حدثنا الحجَّاج بن فُرافِصة، حدثني رجلٌ

عن حُذيفةَ بن اليمان: أتى (٣) النبيَّ ﷺ فقال: بينما أنا أُصلِّي إِلَيْ اللهِمُ لكَ المُلكُ إِذْ سمعتُ مُتكلِّماً يقول: اللهمَّ لكَ الحمدُ كلُّه، ولكَ المُلكُ كلُّه، بيدِكَ الخيرُ كلُّه، إليك يرجعُ الأمرُ كلُّه، علانيتُه وسِرُّه،

<sup>(</sup>١) قوله: «ما نريده» سقط من (م) و(ظ٢) و(ق)، وأثبتناه من (ظ٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبدالله بن جميع، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ٢٩٩/١٢ و٢٨١/١٤، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٧٨٧)، وأبو عوانة (٦٨٣٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٩٧ عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٨٠١)، وأبو عوانة (٦٨٣٦) و(٦٨٣٧)، والطحاوي ٣/ ٩٧، والطبراني في «الكبير» (٣٠٠٩)، وفي «الأوسط» (٨٤٣١)، والحاكم ٣/ ٢٠١-٢٠٢ من طرق عن الوليد بن جميع، به.

وسيأتي من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن بعض أصحابه، عن حذيفة برقم (٢٣٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) في (م) أنه أتى.

فأهل أن تُحمَد، إنَّكَ على كلِّ شيء قَديرٌ، اللهمَّ اغفِرْ لي جميعَ ما مَضَى من ذُنوبي (١)، واعصِمْني فيما بقيَ من عُمُري، وارزُقْني عملاً زاكياً تَرضَى به عنِّي، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «ذاكَ مَلَكُ أَتاكَ يُعَلِّمُكَ تَحْميدَ رَبِّكَ» (٢).

٢٣٣٥٦\_ حدثنا عَفَّان، حدثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعتُ مُسلم بن نُذَير

عن حُذيفة قال: أخذَ رسولُ الله ﷺ بعضَلةِ ساقِي \_ أو بعضلةِ ساقِي \_ أو بعضلةِ ساقه \_ قال: فقال: «الإزارُ ها هُنا فإنْ أَبَيْتَ فَها هُنا، فإن أبيتَ فها هنا"، فإنْ أَبَيْتَ فلا حَقَّ للإِزارِ فِي الكَعْبَينِ» أو «لا حَقَّ للإِزارِ فِي الكَعْبَينِ» أو «لا حَقَّ للإَكْعُبَينِ في الإزارِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) المثبت من (ظ٥) ومن «مجمع الزوائد» ٩٦/١٠، وفي (م) والنسخ المتأخرة: ذنبي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حذيفة. عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.

والحديث عزاه السيوطي في «الحبائك» (٧٣٢) لمحمد بن نصر في «كتاب الصلاة» وذكر له شاهداً من حديث أبى هريرة بنحوه، وعزاه أيضاً لمحمد بن نصر.

 <sup>(</sup>٣) جملة: «فإن أبيت فهاهنا» الثانية سقطت من (م) و(ق)، وأثبتناها من
 (ظ٥) و(ظ٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

وأخرجه الطيالسي (٤٢٥) عن شعبة، بهذا الإسناد. وتحرف فيه: مسلم بن نذير إلى مسلم بن قريش.

وانظر (۲۳۲٤۳).

۲۳۳۵۷\_ حدثنا عفّان، حدثنا شُعبة، حدثنا الحَكَمُ، قال: سمعتُ ابن أبي لَيلي

أن حُذيفة كان بالمدائن فجاءَه دِهقانٌ بِقَدَح من فِضَّة، فأخذَه فرماه به، وقال: إنِّي لم أفعلْ هذا إلا أنِّي قد نهيتُه فلم ينته، وإن رسولَ الله على عني \_ نهاني عن الشُّرب في آنية الذَّهبِ والفِضَّة، والحرير والدِّيباج، وقال: «هِيَ لهم في الدُّنيا، ولكم في الآخرة»(۱).

٢٣٣٥٨ حدثنا عليُّ بن عبدالله، حدثنا مُعاذ ـ يعني ابن هشام ـ قال: وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يدِهِ ولم أسمعه منه: عن قتادة، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم النَّخَعي، عن همَّام

عن حُذيفة أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «في أُمَّتِي كَذَّابُونَ ودَجَّالُونَ سَبْعةٌ وعِشرُونَ، منهم أَربعُ نِسْوةٍ، وإنِّي خاتَم النَّبِيِّين، لا نَبِيَّ بَعْدى (٢٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، والحكم: هو ابن عتيبة الكوفي، وابن أبي ليلي: هو عبد الرحمٰن.

وانظر (۲۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. علي بن عبدالله: هو ابن المديني، ومعاذ بن هشام: هو الدستوائي، وأبومعشر: هو زياد بن كليب الحنظلي، وهمام: هو ابن الحارث بن قيس النخعي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٢٦) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن عبدالله بن المديني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٥٣)، والطبراني في «الكبير» =

٢٣٣٥٩\_ حدثنا عفَّان، حدثنا مَهديٌّ، حدثنا واصلٌ الأحدبُ، عن أبي وائل

عن حُذيفة: أنَّه بلغَه عن رجل يَنُمُّ الحديث، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يَدخُلُ الجَنَّةُ نَمَّامُ»(١).

٢٣٣٦٠\_ حدثنا عفَّانُ، حدثنا مَهديٌّ، حدثنا واصلٌ الأحدبُ، عن أبي وائل

عن حُذيفة : أنه رأى رجلاً لا يُتِمُّ رُكوعاً ولا سُجوداً، فلمَّا انصرفَ من صلاتِه دعاه حذيفة ، فقال له : منذ كم صلَّيتَ هذه الصَّلاة ؟ قال : قد صلَّيتُها منذ كذا وكذا . فقال حذيفة : ما صلَّيتَ لله صلاة ، شكَّ مهديُّ - وأحسَبُه صلَّيتَ لله صلاة ، شكَّ مهديُّ - وأحسَبُه

<sup>=(</sup>٣٠٢٦)، وفي «الأوسط» (٥٤٤٦) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن معاذ بن هشام، به. وقُلِبَ إبراهيم بن محمد بن عرعرة عند الطحاوي إلى محمد ابن إبراهيم. وكان قد حُكِم على إسناده في «شرح المشكل» بأنه ضعيف بناءً على أن أبا معشر: هونجيح السندي، وهو خطأ، فليصحح.

وأخرجه البزار (٢٨٨٨) من طريق إسرائيل، عن عاصم بن بهدلة، عن شقيق ابن سلمة، عن حذيفة. ولفظه: «إنَّ بينَ يدي السَّاعة كذَّابين».

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٢٨)، وانظر شواهده هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ومهدي: هو ابن ميمون الأزدي، وواصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲٤۷).

قال: ولو مِتَّ مِتَّ على غير سُنَّةِ محمد عَيْلِيُّهُ(١).

٢٣٣٦١ حدثنا عفَّانُ، حدثنا حمَّادُ بن سَلَمة، أخبرنا عاصمُ بن بَهْدلة

عن زِرِّ بن حُبَيش، قال: تَسحَّرتُ ثم انطلقتُ إلى المسجد، فَمَرَرْتُ بمنزلِ حُذيفة بن اليَمَان فدخلتُ عليه، فأمرَ بِلقْحَةٍ فحُلِبَتْ، وبقِدْر فسُخِّنَتْ، ثم قال: ادنُ فكُلْ. فقلتُ: إنِّي أُريدُ الصَّومَ. فأكلْنا وشَرِبْنا، ثم أَتينا الصَّومَ. فأكلْنا وشَرِبْنا، ثم أَتينا المسجد، فأقيمتِ الصَّلاةُ، ثم قال حُذيفةُ: لهكذا فعلَ بي رسولُ الله عَلَيْ. قلت: أبعدَ الصُّبح؟ قال: نعم، هو الصُّبح غيرَ أَنْ لم تطلع الشَّمسُ. قال: وبينَ بيتِ حُذيفة وبينَ المسجدِ كما بينَ مسجدِ ثابت وبستانِ حَوْط. وقد قال حمَّاد أيضاً: وقال حذيفة: هكذا صنعت مع النبيِّ عَلَيْهُ، وصَنعَ بي النبيُّ عَلَيْهُ".

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه البخاري (٣٨٩) و(٨٠٨)، والبزار في «مسنّده» (٢٨٩٩)، والبيهقي ٢/١١٠ من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف في رفع الحديث، فقد رواه من هو أوثق منه فوقفه، وقال النسائي كما في «تحفة الأشراف» ٣/ ٣٣: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢/٥٢، وفي «شرح المشكل» (٥٠٠٥) من طريق روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (١٦٩٥)، والبزار (٢٩١٠)، والطبري في «تفسيره» ٢/ ١٧٥ من طرق عن عاصم بن بهدلة، به. وعندهم الحديث مختصر إلا في رواية عند الطبري. وسيأتي من طريق عاصم بن بهدلة بالأرقام (٢٣٣٩٢) و(٢٣٤٠٠) و(٢٣٤٤٢). =

= وقد خولف عاصم بن بهدلة في رفعه، فأخرجه النسائي ١٤٢/٤ عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش قال: تسحرتُ مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صليّنا ركعتين، وأُقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هُنيهة. فذكره موقوفاً وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال النسائي: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحاً فمعناه: أنه قرب النهار كقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن الآية [البقرة: ٢٣١] معناه: إذا قاربن البلوغ، وكقول القائل: بلغنا المنزل، إذا قاربه.

وأخرجه موقوفاً أيضاً ١٤٢/٤-١٤٣ عن عمرو بن علي، عن محمد بن فُضيل، عن أبي يعفور عبد الرحمٰن بن عبيد بن نسطاس، عن إبراهيم النخعي، عن صلة بن زفر، قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد، فصليّنا ركعتي الفجر، ثم أُقيمت الصلاة فصليّنا. وإسناده صحيح على شرط الشيخين أيضاً.

وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/٣ عن الفضل بن دكين، عن الوليد بن عبدالله بن جميع، عن أبي الطفيل أنه تسحر في أهله في الجبانة ثم جاء إلى حذيفة، وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة فوجده فحلب له ناقة، فناوله فقال: إني أريد الصوم. فقال: وأنا أُريد الصوم. فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع إلى المسجد حين أقيمت الصلاة. وإسناده قوى.

ورواه عبد الرزاق (٧٦٠٦) من طريق عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة أنه انطلق هو وزر إلى حذيفة. فذكر نحوه.

وأخرج الطبري ٢/ ١٧٣ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، عن أبيه، قال: خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان، فلما طلع الفجر، قال: هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قلنا: أما رجل يريد أن يصوم فلا. قال: لكني! قال: ثم سرنا حتى استبطأنا الصلاة، قال: هل منكم أحد يريد أن يتسحر؟ قلنا: أما من يريد الصوم فلا. قال: لكني. ثم نزل فتسحر ثم صلى.

قلنا: وانظر لزاماً كلام الإمام أبي بكر الرازي في «أحكام القرآن» عن حديث حذيفة هذا، والإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار»٢/٥٤. وقال الإمام النووي في «شرح المهذب» ٢/٣٠٥: وهذا الذي ذكرناه من الدخول في الصوم بطلوع =

٢٣٣٦٢\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، قال: سمعتُ أبا إسحاق، قال: سمعتُ الوليد \_ يُحدِّثُ

أَنَّ حُذيفة قال: يا رسولَ الله، إني ذَرِبُ اللِّسان، وإنَّ عامَّةَ ذَلِكُ على أهلي. فقال: "أَينَ أَنتَ مِن الاستغفار؟» فقال: "إنِّي لأستَغفِرُ في اليوم واللَّيلةِ \_ أو في اليوم \_ مئةَ مَرَّة»(١).

٢٣٣٦٣ حدثنا بَهْزٌ، حدثنا حمَّادٌ، حدثنا عبدالملك بن عُمَير، حدثنى ابنُ عمِّ لحُذَيفة

عن حُذيفةَ قال: قمتُ إلى جَنْب رسولِ الله عَلَيْ ذاتَ ليلةٍ، فقرأَ السَّبع الطُّوَل في سَبع رَكَعَات، قال: فكانَ إذا رفعَ رأسَه من الرُّكوع، قال: «الحمدُ للهِ عَمِدَه» ثم قال: «الحمدُ للهِ

<sup>=</sup>الفجر، وتحريم الطعام والشراب والجماع به، هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار، قال: وبه نقول.

<sup>(</sup>١) قوله: «إني لأستغفر الله... إلخ» صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه برقم (٢٣٣٤٠).

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٩٧١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٤٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٢٧)، والحاكم ١/٥١٠، والبيهقي في «الشعب» (٦٤٤) من طرق عن شعبة، به. وتحرَّف في مطبوع الطيالسي كلمة «ذرب» إلى كذب!

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٤٨) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذير، عن حذيفة. وهذا وهم من سعيد ابن عامر، وهو على ثقته ذكر البخاريُّ كما في "علل الترمذي الكبير" ١/ ٣٨٨ وأبو حاتم الرازي أن له أغلاطاً.

ذِي المَلكُوتِ والجَبَرُوتِ والكِبرِياءِ والعَظَمةِ» وكان ركوعُه نحواً ه/٣٩٧ من قِيامِه، وسجودُه نحواً من رُكوعِه، فقضَى صلاتَه، وقد كادَتْ رجلاي تنكسرانِ(۱).

٢٣٣٦٤ حدثنا محمد بن أبي عَديًّ، عن ابن عَون، عن مُجاهِد، عن ابن أبي لَيلَى. قال معاذ: حدثنا ابنُ عَون، عن مُجاهدٍ، عن عبد الرحمٰن ابن أبي لَيلَى قال:

خرجتُ مع حُذيفة إلى بعض هذا السَّواد، فاستَسقَى، فأتاه دِهقانٌ بإناء من فِضَّة، قال: فرماه به في وجهه. قال: قُلنا: اسكُتُوا اسكتُوا، وإنّا إنْ سألناه لم يُحدِّثنا، قال: فسكَتْنا، قال: فلمَّا كان بعدَ ذٰلك، قال: أتدرونَ لِمَ رَمَيتُ به في وجهه؟ قال: قلنًا: لا. قال: إنِّي كنتُ نهيتُه، قال: فذكر النبيَّ عَلَيْ قال: «لا قشرَبُوا في آنِيةِ الذَّهَبِ \_ قال معاذُ: لا تَشرَبُوا في الذَّهَبِ \_ ولا في الفَضَّة، ولا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ولا الدِّيباجِ، فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولكم في الآخِرةِ» ("").

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة ابن عم حذيفة.

وانظر (۲۳۳۰۰).

<sup>(</sup>۲) في (م): فإنهما.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وابن
 عون: هو عبدالله، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم (٢٠٦٧)، والبزار في «مسنده» (٢٩٥٠) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٢١٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٧٠)، وأبو عوانة =

٢٣٣٦٥ حدثنا أبو مُعاويةً، حدثنا الأعمشُ، عن شَقِيق

عن حُذيفةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الدَّجَّالُ أَعوَرُ العَينِ اليُسْرَى، جُفَالُ الشَّعرِ، معه جَنَّةٌ ونارٌ، فنارُه جَنَّةٌ وجَنَّتُه نارٌ»(١).

٢٣٣٦٦\_ حدثنا أبو معاوية وابنُ نُمَير، حدثنا الأعمشُ، عن شَقِيق

عن حُذَيفة قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ. قال ابنُ نمير: قلتُ للأعمش: بالسِّواك؟ قال: نعم(٢٠).

<sup>=(</sup>٨٤٤٨) و(٨٤٤٩) و(٨٤٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٦/٤، وفي «شرح المشكل» (١٤١٩)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» ٢٠٠/١٠ من طرق عن ابن عون، به.

وأخرجه الحميدي بإثر الحديث (٤٤٠)، والبخاري (٢٩٤١) و(٥٨٣٧)، وامسلم (٢٠٦٧)، وابن ماجه (٣٤١٤)، والبزار (٢٩٤٩) و(٢٩٥١)، والنسائي في «المجتبى»  $\Lambda/\Lambda$  -194، وفي «الكبرى» (٦٦٣١)، وابن الجارود ( $\Lambda$ 70)، وأبو عوانة ( $\Lambda$ 8٤١) و( $\Lambda$ 8٤١)، وابن قانع  $\Lambda/\Lambda$ 191، وابن حبان ( $\Lambda$ 70)، والدارقطني  $\Lambda$ 791، والبيهقي في «السنن»  $\Lambda$ 771 و $\Lambda$ 70، وفي «الشعب» ( $\Lambda$ 770)، والبغوي ( $\Lambda$ 701) من طرق عن مجاهد، به.

وانظر (۲۳۲۹۹).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. وهو مكرر (۲۳۲٥٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن نمير: هو عبدالله، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

وأخرجه مسلم (٢٥٥)، وابن ماجه (٢٨٦) من طريق أبي معاوية وابن نمير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٨/١، والبغوي (٢٠٢) من طريق أبي معاوية وحده، به.

٢٣٣٦٧ حدثنا ابنُ نُمير، حدثنا الأَعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن المُسْتوردِ بن الأَحنَف، عن صِلةَ (١) بن زُفَرَ

عن حذيفة، قال: صلّيتُ مع رسولِ الله على ليلةً فافتتح البقرة، فقلتُ: يُصلّي البقرة، فقلتُ: يُركعُ عندَ المِئة، قال: ثم مَضَى، فقلتُ: يُصلّي بها في ركعة، فمضَى، فقلتُ: يركعُ بها، ثم افتتح النساء فقراها، ثم افتتح آلَ عِمرانَ فقراها، يقرأُ مُسترسِلاً، إذا مرّ بآيةٍ فيها تسبيحٌ، سبّح، وإذا مرّ بسؤال، سألَ، وإذا مرّ بتعوُّذ تعوّذَ، ثم ركعَ فجعلَ يقول: «سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيم» فكان ركوعُه نحواً من قيامه، ثم قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» ثمّ قامَ طويلاً قريباً من قيامه، ثم سجد، فقال: «سُبحانَ رَبِّيَ الأعلَى» فكان سجودُه قريباً من قيامه ثن من قيامه ثنه قال: «سُبحانَ رَبِّيَ الأعلَى» فكان سجودُه قريباً من قيامه ثنه.

٢٣٣٦٨ حدثنا عبدُ الرحمٰن وأبو نُعيم، قالا: حدثنا سفيانُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث قال:

<sup>=</sup> وانظر (۲۳۲٤۲).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: سلمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المستورد، فمن رجال مسلم. ابن نمير: هو عبدالله.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٨، ومسلم (٧٧٢)، والنسائي ٣/ ٢٢٥-٢٢٦، وأبو عـوانـة (١٨٩٧)، و(١٨٩٠)، والبيهقي ٢/ ٣٠٩ من طريق عبدالله بن نمير، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم مختصرة.

وانظر (۲۳۲٤٠).

كناً عند حُذيفةَ فقيل له: إن فلاناً يَرفعُ إلى عثمان الأحاديث، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَدخُلُ الجَناَّةَ قَتَّاتُ »(١).

٢٣٣٦٩\_ حدثنا عبدُ الرحمٰن، عن سفيان، عن عبد الملك بن عُمَير، عن ربْعي بن حِراش

عن حذيفة قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا أَوَى إلى فِراشِه قال: «الحمدُ «اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ، وباسْمِكَ أَحيا» وإذا استيقظَ قال: «الحمدُ لله الذي أحيانا بعدَما أَماتَنا، وإليه النَّشُورُ»(۱).

٢٣٣٧٠ حدثنا عبدُ الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن أبي مالكِ. وابنُ جعفر، حدثنا شُعبةُ، عن أبي مالكِ، عن ربْعي

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وأبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٠٥٦)، وفي «الأدب المفرد» (٣٢٢)، وأبو عوانة بإثر الحديث (٨٧)، وابن منده في «الإيمان» (٦١١)، والبيهقي ٢٤٧/١٠ من طريق أبى نعيم وحده، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٥٧)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي على ١٦٧» من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد. واقتصر النسائي على الشطر الثاني منه.

وانظر (۲۳۲۷۱).

عن حذيفة \_ قال ابن جعفر: عن النبيِّ عَلَيْةٍ \_ قال: قال نبيُّكم عَيْلِيْهُ: «كُلُّ مَعرُوفِ صَدَقةٌ»(١).

٢٣٣٧١ حدثنا عبدُ الرحمٰن، عن سفيانَ، عن أبي إسحاق، عن عُبيدٍ أبي المُغيرة

عن حُذيفة قال: كنتُ رجلاً ذَرِبَ اللِّسان على أهلي، فقلتُ: يا رسولَ الله، قد خَشِيتُ أن يُدخلني لساني النَّارَ! قال: «فأينَ أَنتَ مِن الاستِغفارِ؟ إنِّي لأَسْتَغفِرُ الله في اليوم مِئة مرةٍ (٣)».

(۱) إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك \_ وهو سعد بن طارق الأشجعي \_ فمن رجال مسلم. عبدالرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وابن جعفر: هو محمد، المعروف بغندر.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٣٣)، وأبو داود (٤٩٤٧)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٣٥) من طريق محمد بن كثير، ويعقوب الفسوي في «تاريخه» ٣/١٠٧ عن قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٧/ ١٩٤ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أمحمد بن جعفر، به. وسيتكرر عن محمد بن جعفر برقم (٢٣٣٧٩).

وأخرجه أيضاً ٧/ ١٩٤ من طريق بشر بن المفضل، عن شعبة، به.

وأخرجه أيضاً ٧/ ١٩٤ من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، به. ذكر نُعيماً بدل أبي مالك. وفي إسناده من لم نعرفه. وانظر (٢٣٢٥٢).

والطور (۱۰،۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) و(ظ٢) و(ق): ابن المغيرة، وكلا القولين ذُكرا في اسمه كما بينًا، عند الرواية السالفة برقم (٢٣٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) لفظة «مرة» سقطت من (م).

قال أبو إسحاق: فذكرتُه لأبي بُرْدة فقال: «وأَتُوبُ إليه»(١).

٢٣٣٧٢ حدثنا عبد الرحمٰن، عن سُفيان، عن أبي إسحاق، حدثني بعضُ أصحابنا

عن حُذَيفة: أن المُشركين أخذُوه وأباه، فأخذوا عليهم (٢٠): أن لا يُقاتلوهم يومَ بدرٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: «فُوا لهَم، ونَستَعِينُ اللهَ عليهم» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره دون قصة ذرابة اللسان، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه برقم (۲۳۳٤). عبدالرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

وأخرجه الحاكم ١/ ٥١١ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد

وأخرجه البزار في «مسنده» (۲۹۷۲)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥١)، وابن حبان (٩٢٦) من طريق عبدالرحمٰن بن مهدي، به.

وأخرجه النسائي (٤٥٢)، والطبراني في «الدعاء» (١٨١٤)، والحاكم ١/١٥٥ و و٢/٤٥٧، والبيهقي في «الشعب» (٦٤٣) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورواية الطبراني مختصرة.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٥): عليه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح. وهُذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن حديفة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٠١)، والحاكم ٣٧٩/٣ من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أخذ حذيفة وأباه المشركون قبل بدر.. فذكره بنحوه.

وأخرجه الطبراني (٣٠٠٢) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد: أنه أقبل حذيفة وأبوه يوم بدر... فذكره بنحوه. وهذان الطريقان صورتهما صورة الإرسال.

٣٩٨/٥ عن خَيْثمة، عن سفيان، عن الأعمش، عن خَيْثمة، ٣٩٨/٥ عن أبي (١) حذيفة

عن حُذيفة قال: كُنَّا مع رسولِ الله عَلَيْهِ فَأْتِيَ بطعام، فجاءَ أعرابيُّ كأنَّما يُطْرَدُ فذهبَ يتناولُ، فأخذَ النبيُّ عَلَيْهِ بيدِه، وجاءَتْ جاريةٌ كأنها تُطرَدُ فأهْوَتْ، فأخذَ النبيُّ عَلَيْهِ بيدِها، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: "إنَّ الشَّيطانَ لما أَعيَيْتُموهُ، جاءَ بالأعرابيِّ والجاريةِ يَستجِلُّ الطعامَ إذا (٢) لم يُذكرِ اسمُ الله عليه، بسم الله، كُلُوا»(٣).

٢٣٣٧٤ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن الحَكَم، قال: سمعتُ ابن أبي لَيلَى يُحِدِّث:

أن حُذيفةَ استَسقَى، فأتاه إنسانٌ بإناءٍ من فِضَّة فرماه به،

وسلف بنحوه بسند قوي من طريق أبي الطفيل عن حذيفة برقم (٢٣٣٥٤).
 (١) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) والنسخ المتأخرة: ابن.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول الخطية «إذا» وهي واقعة هنا موقع «إذ»، قال في «المغني» ١/ ٩٥: وتجيءُ «إذا» للماضي، وذلك كقوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أَتَوْكَ لِتحمِلَهم قُلْتَ لا أَجدُ ما أحملكم عليه تَولَّوْا﴾، ﴿وإذا رأَوْا تجارةً أو لهواً انفضُوا إليها﴾، وقوله:

ونَـدْمـانٍ يَـزِيـدُ الكـأسَ طيبـاً سقَيـتُ إذا تَغَـوَّرتِ النجـومُ

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حذيفة \_ واسمه سلمة بن صهيب \_ فمن رجال مسلم. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وخيثمة: هو ابن عبدالرحمٰن بن أبي سبرة الجعفى.

وأخرجه مسلم (٢٠١٧)، وأبو عوانة (٨٢٣٨)، والحاكم ١٠٨/٤ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وانظر (٢٣٢٤٩).

وقال: إنِّي كنتُ قد نَهَيْتُه فَأَبَى أَن ينتهي، إِنَّ رسولَ الله ﷺ نَهانا أَن نشربَ في آنية الذَّهبِ والفِضَّة، وعن لُبْس الحَرير والدِّيباج وقال: «هو لهم في الدُّنيا ولكم في الآخِرةِ»(١).

٢٣٣٧٥\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي حمزة رجلٍ من الأنصار، عن رجلٍ من بني (٢) عَبْس

عن حُذَيفة: أنه صلّى مع رسول الله على من اللّيل، فلمّا دخل في الصلاة، قال: «الله أكبرُ ذو المَلكُوتِ والجَبروتِ، والكِبرياءِ والعَظَمة» قال: ثم قرأ البقرة، ثم ركع، وكان ركوعُه نحواً من قيامه، وكان يقول: «سبحان ربّي العَظيم، سبحان ربّي العَظيم، سبحان ربّي العَظيم، شمّ رفع رأسه، فكان قيامُه نحواً من رُكُوعه، وكان يقول: «لِربّي الحمدُ» ثم سجد، فكان سجودُه نحواً من قيامه، وكان يقول: «سبحان ربّي الحمدُ» ثم سبحد، فكان سجودُه نحواً من قيامه، وكان يقول: «سبحان ربّي الأعلى، سبحان ربّي الأعلى» ثم رفع رأسَه، فكان ما بين السَّجدتينِ نحواً من السُّجود، وكان يقول: «ربّ اغفرْ لي» قال: حتى قرأ البقرة وكان يقول: «ربّ اغفرْ لي» قال: حتى قرأ البقرة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكوفي، وابن أبي ليلي: هو عبد الرحمٰن.

وأخرجه مسلم (٢٠٦٧)، والترمذي (١٨٧٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲۹).

<sup>(</sup>۲) لفظة «بني» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) قوله: «سبحان ربى العظيم» جاء في (م) مرة واحدة.

وآلَ عِمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ والأنعامَ. شعبة الذي يشكُّ في المائدةِ والأنعام(').

٢٣٣٧٦\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة. وحجَّاجٌ، حدثني شعبة، عن قتادة ، عن أبي مِجلز لاحق بن حُميد \_ وقال حجَّاجٌ: سمعتُ أبا مجلز \_ قال:

قَعَدَ رجلٌ في وَسَط حَلْقة، قال: فقال حذيفةُ: ملعونٌ مَن يَعَدَ في وَسَط الحَلْقة على لسانِ محمد ﷺ، وقال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ من قَعَدَ في وَسَط الحَلْقة.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو حمزة الأنصاري واسمه طلحة بن يزيد، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولم يوثقه غير ابن حبان كما بيناه عند الحديث (١٩٢٦٨)، والرجل المبهم هو صلة بن زفر، وقد سلف الحديث من طريقه بسند صحيح برقم (٢٣٢٦١) لكنه بغير لهذا السياق.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٧٠)، والبزار في «مسنده» (٢٩٣٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي في «المجتبى» ١٩٩/- ٢٠٠ و٢٣١، وأخرجه أبو داود (١٣٧٩)، والنسائي في «الجعديات» (٨٩)، والطحاوي في «الكبرى» (١٣٧٩)، وأبو القاسم البغوي في «الدعاء» (٥٢٣)، والبيهقي في «شرح مشكل الآثار» (٧١٢)، والطبراني في «الدعاء» (٥٢٣)، والبيهقي ١٢١-١٢١، والبغوي (٩١٠)، والمزي في ترجمة طلحة بن يزيد الأنصاري من «التهذيب» ٤٤٨/١٣ من طرق عن شعبة، به. قال النسائي في «الكبرى» عقبه: وهذا الرجل (يعني العبسي) يشبه أن يكون صلة بن زفر.

وله شاهد من حديث عوف بن مالك بسند قوي سيأتي برقم (٢٣٩٨٠).

وأخرجه ابن ماجه (۸۹۷) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سعد ابن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة، عن حذيفة. مختصراً بلفظ: «أن النبي على كان يقول بين السجدتين: ربِّ اغفر لي ربِّ اغفر لي» ولهذا إسناد صحيح.

وفي باب ما يقول بين السجدتين عن ابن عباس سلف برقم (٢٨٩٥).

قال حجاج: قال شُعْبةُ: لم يُدرِك أبو مِجلَز حُذيفة (١).

٢٣٣٧٧\_ حدثنا محمد بنُ جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، قال: سمعتُ أبا إسحاق يُحدِّث عن صِلَة بن زُفَرَ

عن حُذَيفة أنه قال: جاء أهلُ نَجْرانَ إلى رسول الله عَلَيْ فقال: (لأَبعثنَّ إليكم رجلًا أميناً حقَّ أمينٍ، فقال: (لأَبعثنَّ إليكم رجلًا أميناً حقَّ أمينٍ، حقَّ أمينٍ» قال: فاستشرف لها الناسُ، قال: فبعث أبا عُبيدة بن الجَرَّاح (٢٠).

٢٣٣٧٨ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، أبو مجلز لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة كما قال شعبة بإثره.

وانظر (۲۳۲۶۳).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعى.

وأخرجه البخاري (٤٣٨١)، ومسلم (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٣٥)، والبزار في «مسنده» (٢٩٢٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤١٢)، وابن سعد في «الطبقات» ٣/٤١٢، والبخاري (٣٧٤٥) و (٢٥٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٩٨)، وأبو عوانة في «المناقب» كما في «إتحاف المهرة» ٤/٢٦، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٥٠٩)، وابن حبان (٢٥٠٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/١٧٥-١٧٦ و٢٧٦، والبيهقي ٨٦/١٠، والبغوي (٣٩٢٩) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي الحديث عن عفان عن شعبة برقم (٢٣٣٩٧). وانظر (٢٣٢٧٢).

مُسلِم بن نُلَاير<sup>(۱)</sup>

عن حُذيفة قال: أَخَذَ النبيُّ ﷺ بعضَلةِ ساقي \_ أو بعضلةِ ساقه \_ أو بعضلةِ ساقه \_ فقال: «حَقُّ الإزارِ ها هنا، فإنْ أَبَيتَ فها هنا، فإنْ أَبَيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكعبينِ» أو «لا حقَّ للكعبينِ في الإزارِ»(٢).

٢٣٣٧٩ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا مالك \_ يعنى الأشجعي \_ يُحدِّث عن رِبْعي

عن حُذيفة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «كلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ»(٣٠).

۲۳۳۸۰\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن منصورٍ، عن رِبْعي بن حِرَاش، عن امرأته

عن أُختِ حُذيفة قالت: خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ فقال: «يا مَعشرَ النِّساءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّة ما تَحَلَّيْنَ؟ أَمَا إِنَّه ما مِنكُنَّ مِن المِرَأَةِ تَلْبُسُ ذهباً تُظْهِرُه، إلا عُذِّبَتْ يومَ القِيامةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) تحرف في (م) و(ظ۲) و(ق) إلى مسلم بن يسار، وفي (ظ٥) رُمِّجت «يسار» ثم كُتب «نذير» ثم رُمِّجت، والمثبت من «أطراف المسند» ٢/٢٣٧-٢٣٨ و«جامع المسانيد» ومن «مسند البزار». وسلف برقم (٢٣٣٥٦) عن عفان، عن شعبة عن أبى إسحاق عن مسلم بن نذير، على الصواب.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٩٧٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (٢٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٣٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حِراش، وبقية رجال الإسناد ثقات =

٢٣٣٨١\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ وحجَّاجٌ، قالا: حدثنا شُعبة، عن منصور، عن عبدالله بن يَسَار

عن حُذَيفة أنه قال: قال رسول الله على: «لا تقولُوا: ما شاءَ الله وشاء فلانٌ، ولكنْ قُولوا: ما شاءَ الله، ثم شاءَ فلانٌ»(١).

٣٩٩/٥

٢٣٣٨٢\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عبدالملك بن عُمير، عن رِبْعي بن حِراش

عن الطُّفَيل أخِي عائشةَ لأُمها: أن يهودياً رأَى في مَنامِه، فذكر الحديث(٢).

<sup>=</sup>رجال الشيخين، غير صحابيّة الحديث أُختِ خُذَيفة \_ واسمُها فاطمة بنتُ اليَمان، وقيل: خولة \_ فقد روى لها أبو داود والنسائي. منصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٨٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٦٢٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٢٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي في «المجتبى»  $\Lambda / 101 - 100$  و 10٧، وفي «الكبرى» (٩٤٣٨) و(٩٤٣٨)، والطبراني  $\chi / 100$  و(٦٢٨) و(٦٢٨) و(٦٢٨) و(٦٢٨) و(٦٢٨) و(١٩٤٨)، وابين الأثير في «أسد الغابة»  $\chi / 100$  من طرق عن منصور، به. وسقط من رواية الطبراني (٦٢٤) المطبوعة «عن منصور» فليستدرك من هنا.

وسيرد مكرراً برقم (٢٧٠١٢)، ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بالأرقام (٢٧٠١١) و(٢٧٠١٣) و(٢٧٠٧٨).

وفي الباب عن أسماء بنت يزيد، سيرد (٢٧٥٧٧)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، لُكنه منقطع، عبدالله بن يسار ـ وهو الجهني ـ لم يلق حذيفة فيما قاله ابن معين، وقد اختلف فيه عليه أيضاً كما سلف بيانه عند الرواية (٢٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال ابن=

٢٣٣٨٣ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عبدالملك بن عُمير، عن ربْعي بن حِرَاش (١)

عن حُذيفة، عن النبيِّ ﷺ قال في الدَّجال: «إنَّ معه ماءً وناراً، فنارُه ماءٌ بارِد، وماؤُه نارٌ، فلا تَهْلِكُوا».

قال أبو مسعود: وأنا سمعتُه من رسولِ الله عَلَيْ (٢٠).

٢٣٣٨٤\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن عبدالملك بن عُمير، عن ربْعي بن حِراش

عن حُذيفةً، عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا ماتَ فدَخَلَ الجَنَّةَ،

<sup>=</sup>ماجه. ولهذا هو المحفوظ في إسناد لهذا الحديث كما نقلناه عن أهل العلم عند الرواية السالفة برقم (٢٣٣٣٩)، وسلف حديث الطُّفيل لهذا مطولًا برقم (٢٠٦٩٤)، فانظر تمام تخريجه والكلام عليه هناك.

<sup>(</sup>١) أقحم في (م) و(ظ٢) و(ق): عن الطفيل، بين ربعي وحذيفة ولم يَرِد في (ظ٥) و «جامع المسانيد» و «أطراف المسند» ٢/ ٢٦٥، ولا عند من أخرج الحديث من طريق محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (۲۹۳۶) (۱۰۲)، والبزار في «مسنده» (۲۸۲۳)، وابن منده في «الإيمان» (۱۰۳۲) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧١٣٠)، ومسلم (٢٩٣٤) (١٠٦)، وأبو عوانة في الفتن كما في «إتحاف المهرة» ٢٥٢/٤، وابن منده (١٠٣٦)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (٢٥٢) من طرق عن شعبة، به. ولم يذكر أبو عمرو الداني أبا مسعود البدري في إسناده.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲۵۰).

فَقِيلَ له: ما كُنتَ تَعَمَلُ؟ قال: فإمَّا ذَكَرَ وإمَّا ذُكِّرَ فقالَ: إنِّي كُنتُ أُبْطِرُ المُعْسِرَ، وأَتَجوَّزُ في السِّكَةِ \_ أُو في النَّاسَ، فكُنتُ أُنْظِرُ المُعْسِرَ، وأَتَجوَّزُ في السِّكَةِ \_ أُو في النَّقْدِ \_ فغُفِرَ له».

فقال: أبو مسعود: وأنا سمعتُه من رسول الله عَلَيْ (١١).

٢٣٣٨٥ حدثنا عبدُ الله بن يزيد، حدثنا حَيْوة، حدثني بَكْر بن عَمرو، أن أبا عبد الملك عليَّ بن يزيد الدِّمشقي حدثه أنه بلغه

عن حذيفة، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الدَّارِ القَرِيبةِ \_ يعني من المسجد \_ على الدَّارِ البَعِيدةِ، كَفَضْلِ الْغَازِي على القاعد»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٥٦٠) (٢٨)، والبزار في «مسنده» (٢٨٢٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٥٣٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٣٩١)، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٦٤١)، والبيهقي في «السنن» ٣٥٦/٥ من طريق مسلم بن إبراهيم، وابن ماجه (٢٤٢٠)، والطحاوي (٥٥٣٧) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، به.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۳۵۳).

وقد سلف في مسند أبي مسعود البدري مقروناً مع حذيفة برقم (١٧٠٦٤) عن يزيد بن هارون، عن أبي مالك، عن ربعي عنهما.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً من أجل علي بن يزيد، وهو الألهاني. عبدالله بن يزيد: هو المكي المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان التُّجِيبي، وبكر بن عمرو: هو المعافري.

وأخرجه محمد بن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٥٠٤) للبوصيري، عن عبدالله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد.

٢٣٣٨٦ حدثنا محمدُ بن عُبيد، حدثنا سالمٌ المُرَادي، عن عَمرو بن هَرِم الأَزدي، عن أبي عبدالله وربْعي بن حِراش

عن حُذيفة قال: بَيْنا نحن عندَ رسولِ الله ﷺ قال: "إنِّي لستُ أُدرِي ما قَدْرُ بَقَائِي فيكم، فاقْتَدُوا باللَّذَينِ مِن بَعْدِي \_ يُشيرُ إلى أبي بكر وعُمر \_ واهْدُوا هَدْيَ عَمَّارٍ وعَهْدَ ابن أُمِّ عَبدٍ "(۱).

= وانظر (۲۳۲۸۷).

(۱) حديث حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد لين من أجل سالم المرادي - وهو سالم بن عبدالواحد، ويقال: ابن العلاء، أبو العلاء الأنعمي - فقد اختلف فيه فوثقه الطحاوي في «شرح المشكل» والعجلي وابن حبان، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وضعفه ابن معين والنسائي في «ضعفائه» (٢٢٩)، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عبدالله المدائني متابع ربعيًّ، فلم يرو عنه غير عمرو بن هرم، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٦٨- ١٦٨.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف (٤٧٩).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٣٣٤ عن محمد بن عبيد، به.

وأخرجه ابن سعد ٢/٣٣٤، وابن أبي شيبة ١/٥٦٥، والترمذي (٣٦٦٣)، وابن حبان (٢٩٠٢) من طريق وكيع، والبخاري في «الكني» ٩/٥٠، وأبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٩/٢٠٤ من طريق يعلى بن عبيد، وعبدالله بن أحمد في زوائد «فضائل الصحابة» (١٩٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٣٣) من طريق إسماعيل بن زكريا الخُلقاني، ثلاثتهم عن سالم أبي العلاء المرادي، به. وبعضهم يختصره، ولم يقرن الترمذي والطحاوي بربعي أبا عبدالله، وعكسه عند أبى حاتم الرازي.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦٦٦/٢ من طريق مسلم بن صالح، عن حماد ابن دليل، عن عمر بن نافع، عن عمرو بن هرم، قال: دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال: قال رسول الله على أنس بن مالك على ترجمة.

٢٣٣٨٧ حدثنا حمَّاد بن خالدٍ، عن مَهْدِي، عن واصلٍ الأَحدَب، عن أبى وائل قال:

قيل لحُذيفة: إن رجلاً يَنُمُّ الحديثَ، قال: حذيفة: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ»(١).

٢٣٣٨٨ حدثنا محمد بن أبي عَدِي، عن ابن عَون، عن محمدٍ قال:

<sup>=</sup> ورواه مرة أخرى من طريق مسلم بن صالح، به. لكن أسقط منه عمر بن نافع. قوله: «واهدوا هدي عمَّار» قال ابن الأثير: أي: سِيروا بسيرته، وتهيؤوا بهيئتِه، يقال: هَدَى هَدْىَ فلانِ، إذا سار بسيرته.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد ابن خالد \_ وهو الخياط \_ فمن رجال مسلم. مهدي: هو ابن ميمون الأزدي، وواصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وانظر ما سلف برقم (٢٣٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ظ) و(ق) بعد لهذا: هلا قلت: بلى! قال: كلا والله إنه لحديث... إلخ، والمثبت من (ظ٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو ابن =

٢٣٣٨٩ حدثنا عبدُ الرحمٰن بن مَهْدي، عن سُفيان، عن الأشعث، عن الأشعث، عن الأسود بن هِلال، عن ثَعْلبة بن زَهْدَم اليَربُوعِي، قال:

كُنّا مع سعيد بن العاص بطبَرِسْتان فقال: أيُّكم يَحفَظُ صلاةَ الخَوف مع رسولِ الله ﷺ؛ فقال حُذيفةُ: أنا ((). فقُمْنا صفّاً خلفَه، وصفّاً مُوازِيَ العدوِّ، فصلَّى بالذينَ يلُونَه رَكعةً، ثم ذهبوا إلى مَصافِّ أُولئك، وجاء أُولئك فصلَّى بهم رَكعةً، ثم سلَّمَ عليهم (().

٢٣٣٩٠ حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عطاءِ بن السَّائب، عن أبي البَخْترى، قال:

قال حُذيفةُ: كان أصحابُ النبيِّ ﷺ يسألُونَه عن الخيرِ، وكنتُ أسألُه عن الشَّرِّ. قيل: لِمَ فَعلتَ ذٰلك؟ قال: من اتَّقَى الشَرَّ، وَقَعَ في الخَيرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> إبراهيم، وابن عون: هو عبدالله بن عون، ومحمد: هو ابن سيرين، وجندب: هو ابن عبدالله البجلي الصحابي.

وأخرجه مسلم (٢٨٩٣) من طريق معاذ بن معاذ، والحاكم ٢٧٢/٤-٤٧٣ من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن عبدالله بن عون، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۳٤۸).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ظ٥)، وفي (م) وبقية النسخ: أمَّنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح سلف الكلام عليه برقم (٢٣٢٦٨).

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤٨/٥ من طريق عبدالرحمٰن بن مهدي، بهذا الاسناد.

 <sup>(</sup>٣) صحيح، ولهذا إسناد منقطع، فإن رواية أبي البختري \_ وهو سعيد بن
 فيروز \_ عن حذيفة مرسلة، لكنه قد توبع.

۲۳۳۹۱\_ حدثنا سُلیمان بن حَیَّان، أخبرنا سفیان، عن عبدالملك بن عُمير، عن ربْعي بن حِراش

عن حُذَيفة قال: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا أخذَ مَضْجَعه، قال: «اللهمَّ باسمِكَ أَحْيا وأَمُوتُ» وإذا قام، قال: «الحمدُ لله الذي أَحيانا بعدَما أَماتَنا، وإليه النُّشُورُ»(۱).

٢٣٣٩٢\_ حدثنا مُؤمَّلٌ، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زِرِّ (٢)

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قد اختلف فيه على سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر كما سيأتي وهو صدوق لا بأس به لكن في حفظه شيء. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٤٩) و(٨٥٩) عن محمد بن آدم، عن سليمان بن حيان، عن سفيان، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي أيضاً (٧٤٨) و(٨٥٨) عن زكريا بن يحيى، عن قتيبة بن سعيد، عن سليمان بن حيان، عن سفيان، عن عبدالملك بن عمير، عن الشعبي، عن ربعي، به.

قلنا: ولهذان الإسنادان غير محفوظين، ولعل الوهم فيهما من سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، فإن في حفظه شيئاً، والمحفوظ فيه ما رواه المصنف فهو الموافق لرواية الجماعة عن سفيان كما سلف عند الرواية رقم (٢٣٢٧١).

(٢) تحرف في (م) إلى: نصر.

<sup>=</sup> وأخرج القسم الأول منه البزار (٢٧٩٤) من طريق جندب بن عبدالله البجلي، و(٢٩٣٩) من طريق قيس بن أبي حازم، كلاهما عن حذيفة.

وأخرجه البخاري (٣٦٠٧) من طريق قيس بن أبي حازم لكن بلفظ: تعلَّم أصحابي الخير وتعلَّمتُ الشرَّ.

وهذه العبارة ذكرها حذيفة في غير ما حديث في الفتن منها: ما سلف برقم (٢٣٢٨٢).

عن حُذيفة قال: كان بلالٌ يَأْتي النبيَّ ﷺ وهو يَتسخَّرُ، وإنِّي ١٠٠/٥ لأُبصرُ مَواقعَ نَبْلي، قلتُ: أبعدَ الصُّبح؟ قال: بعدَ الصُّبح، إلا أنَّها لم تَطْلُع الشَّمسُ(١٠).

٢٣٣٩٣\_ حدثنا مُؤمَّلُ، حدثنا عبد العزيز \_ يعني ابن مُسلِم \_ حدثنا حُصَينٌ، عن أبي وائل

عن حُذَيفة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوضَ أَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَصحابي أَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَصحابي أَصحابي، فأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَصحابي أَصحابي، فيُقالُ: إنَّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بعدَكَ»(٢).

٢٣٣٩٤ حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا مِسْعَر، عن أبي بكر بن عَمرو بن عُتمة

عن ابن حذيفة \_ قال مِسعَر: وقد ذكره مرَّةً عن حُذيفة \_: أَنَّ صلاةً رسولِ الله ﷺ لَتُدرِكُ الرَّجلَ وولدَه وولدَ ولدِه (٣).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم ـ وهو ابن أبي النَّجود ـ فهو صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف كما سلف بيانه عند الرواية رقم (۲۳۳۲۱)، وغير مؤمل ـ وهو ابن إسماعيل ـ فهو سيىء الحفظ، لكنه قد توبع كما سيأتي في الرواية رقم (۲۳٤۰۰).

وأخرَجه الطبري في «تفسيره» ٢/ ١٧٥ من طريق مؤمل، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح لكن من حديث ابن مسعود كما سلف بيانه عند الرواية(۲۳۲۹۰)، وهذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل، وهو ابن إسماعيل.

وانظر (۲۳۲۹۰).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، سلف الكلام عليه برقم (٢٣٢٧٧). أبو نعيم: هو الفضل
 ابن دكين، ومسعر: وهو ابن كِدام.

٢٣٣٩٥ حدثنا أبو نُعيم، حدثنا الوليد ـ يعني ابن جُمَيع ـ حدثنا أبو الطُّفَيل

عن حُذَيفة قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ يومَ غَزْوة تَبُوكَ، قال: فبلغَه أنَّ في الماءِ قِلَّةً \_ الذي يَرِدُه \_ فأَمرَ مُنادياً فنادَى في النَّاس: «أَن لا يَسبقَنِي إلى الماءِ أُحَدُّ» فأتى الماء، وقد سبقَه قومٌ، فلعَنهم ('').

٢٣٣٩٦ حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا يُونسُ، عن الوليد بن العَيْزار قال:

قال حُذَيفةُ: بِتُّ بَآلِ رسول الله ﷺ ليلةً، فقامَ رسولُ الله ﷺ لي وعليه وهي حائضٌ لا يُصلِّي وعليه طَرَفُه، وهي حائضٌ لا تُصلِّي ٢٠٠.

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٧٣٠) عن أبي أحمد الزبيري، عن مسعر، عن أبي بكر بن عمرو، عن ابن لحذيفة... فذكره. فقلت لمسعر: عن حذيفة؟ قال: الله أعلم.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبدالله بن جميع، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

وانظر (۲۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، فقد اضطرب فيه يونس ـ وهو ابن عمرو بن عبدالله السبيعي ـ فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين ـ كما في لهذه الرواية ـ عن الوليد بن العيزار، عن حذيفة.

ورواه وكيع ـ كما سيأتي برقم (٢٣٤٠٤) ـ عنه، عن العيزار بن حريث، عن حذيفة.

٢٣٣٩٧\_ حدثنا عفَّان، حدثنا شُعْبة، قال: أبو إسحاق أخبرنا، قال: سمعتُ صلةَ بنَ زُفَرَ

عن حذيفة: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لأهل نَجْرانَ: «لأبعَثَنَّ إلىكم رجلًا أُمِينًا حَقَّ أُمِينٍ» قالها أكثرَ من مرَّتينِ، فاستَشرفَ لها الناسُ، فبَعَثَ أبا عُبيدة (١٠).

٢٣٣٩٨ حدثنا عفَّان، حدثنا حمَّاد \_ يعني ابن سَلَمة \_ عن عاصم، عن زِرِّ

عن حُذيفة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَقِيتُ جبريلَ عندَ أُحجارِ المِراءِ، فقال: يا جبريلُ، إنِّي أُرسِلْتُ إلى أُمَّةٍ أُمِّيةٍ: الرَّجلِ والمرأةِ والغُلامِ والجارِيَةِ والشَّيخِ العاسِيِ" الذي لم يَقْرأْ

<sup>=</sup> ورواه محمد بن فُضيل، عنه، عن العيزار بن حريث، عن عائشة أم المؤمنين كما سيأتي في مسندها برقم (٢٤٠٤٤)، فجعله من حديث عائشة.

وفي الباب عن عائشة، سيأتي بسند صحيح برقم (٢٥٦٨٦) بلفظ: كان رسول الله ﷺ يُصلِّي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض، عليَّ مرطٌ، وعليه بعضه.

وعن ميمونة، سيرد برقم (٢٦٨٠٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم. وأبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه ابن سعد ٣/٤١٢، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٧/ ١٧٥-١٧٦ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) في (م): الفاني.

كتاباً قَطُّ، قال: إنَّ القُرآنَ نزَلَ على سَبعَةِ أَحرُفٍ ١٠٠٠.

٢٣٣٩٩ حدثنا خلفُ بن الوليدِ، حدثنا يحيى بن زكريًا، حدثنا العلاءُ ابن المُسيَّب، عن عَمرو بن مُرَّة، عن طَلْحة بن يزيد الأنصاري

عن حُذَيفة قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْ في ليلةٍ من رمضان، فقامَ يُصلِّي، فلمَّا كبَّر قال: «الله أكبر، ذو الملكوتِ والجَبرُوتِ، والجَبرُوتِ، والجَبرُوتِ، والجَبرِياءِ والعَظَمةِ» ثم قرأ البقرة، ثم النساءَ ثم آلَ عِمران، لا يمرُّ بآيةِ تخويف وه إلا وقف عندها، ثم ركع يقول: «سُبْحانَ ربِّي العَظِيمِ» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه فقال: «سَمع الله لِمَنْ حَمِدَه، ربَّنا لكَ الحَمدُ» مثلَ ما كان قائماً، ثم سجد، يقول: «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه فقال: «سَمع الله يقول: «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه فقال: «ربِّ اغْفِرْ لي» مثلَ ما كان قائماً، ثم سجد يقول: «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم سجد يقول: «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه، فقام «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه، فقام «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه، فقام «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه، فقام «سُبْحانَ ربِّي الأعلى» مثلَ ما كان قائماً، ثم رفع رأسَه، فقام

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن على خلاف فيه على عاصم بن بهدلة كما بيناً، عند الرواية (٢٣٣٢٦).

وأخرجه البزار في «مسنده» (۲۹۰۸) عن هدبة بن خالد، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۰۹۸) من طريق منصور بن سُقير، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عُبيدة في «فضائل القرآن» ص٣٣٨ من طريق شيبان بن عبد الرحمٰن النحوي، عن عاصم بن بهدلة، به.

قوله: «العاسِي» من عَسَا، أي: كَبِرَ وأسنَّ.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٥): ذو الملك.

<sup>(</sup>٣) في (ظ٥): بآيةٍ تخويفاً.

فما صلَّى إلَّا ركعتينِ حتى جاءه بلالٌ فآذَنَه بالصَّلاة(١).

٢٣٤٠٠\_ حدثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عاصمٍ، عن زِرِّ<sup>(٢)</sup>، قال:

قلتُ لحذيفة: أيُّ ساعةٍ تَسحَّرتُم مع رسولِ الله ﷺ؟ قال: هو النَّهارُ إلا أنَّ الشَّمسَ لم تَطلُعْ(").

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، طلحة بن يزيد الأنصاري لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهو لم يسمع هذا الحديث من حذيفة كما قال النسائي، بينهما رجل عبسيٌّ، فقد رواه شعبة ـ وهو أوثق وأحفظ من العلاء بن المسيب ـ عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة طلحة بن يزيد، عن رجل عبسيٌّ، عن حذيفة كما سلف برقم (٢٣٣٧٥)، والرجل العبسي هو صلة بن زفر كما بيناه هناك.

وأخرجه تاماً ومختصراً ابن أبي شيبة ١/ ٢٣١، والدارمي (١٣٢٤)، وابن ماجه (٨٩٧)، والنسائي في «المجتبى» ٢/ ١٧٧ و٣/ ٢٢٦، وفي «الكبرى» (١٣٧٨)، والبزار في «مسنده» (٢٩٣٥)، وابن خزيمة (٦٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٨٥)، وفي «الدعاء» (٥٢٤)، والحاكم ٢/ ٣٢١ من طرق عن العلاء بن المسيب، بهذا الإسناد. قال النسائي عقبه: هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاً، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل، عن حذيفة. وبنحوه قال البزار.

ورواه بنحوه وبأخصر مما هنا مسلم في «صحيحه» (٧٧٢) من طرق عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة وانظر ما سلف برقم (٢٣٢٤٠).

وفي الباب عن عوف بن مالك سيأتي برقم (٢٣٩٨٠).

(۲) قوله: «عن زر» سقط من (م).

(٣) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم \_ وهو ابن بهدلة \_ فهو صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف كما سلف بيانه عند الرواية السالفة برقم (٢٣٣٦١). سفيان: هو الثورى.

وأخرجه النسائي ٤/ ١٤٢ من طريق وكيع، بهٰذا الإسناد.

٢٣٤٠١ حدثنا وكيعٌ، حدثنا شُعْبة، عن الحَكَم، عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي قال:

استَسقَى حُذيفةُ من دِهْقانٍ أو عِلْج، فأتاه بإناءِ فِضَّةٍ، فَحَذَفَه به، ثمَّ أقبلَ على القوم فاعتَذَرَ (١٠)، وقال: إنِّي إنِّما فعلتُ به هذا (٢٠)، لأنِّي كنتُ نَهيتُه قبلَ هٰذه المرَّة، إنَّ رسولَ الله ﷺ نهانا عن لُبْس الدِّيباج والحَرير، وآنيةِ الذَّهب والفِضَّة، وقال: «هو لهم في الدُّنيا، وهو لنا في الآخِرةِ (٢٠).

٢٣٤٠٢\_ حدثنا وكيعٌ، عن سُفيان، عن أبي إسحاق، عن مُسلِم بن نُذَير

عن حُذيفةَ قال: أَخَذَ رسولُ الله ﷺ بعضَلةِ ساقي فقال: ٥/ ٤٠١ « هذا مَوضِعُ الإزارِ، فإنْ أَبَيتَ فأسفَلَ من ذٰلك، فإنْ أَبَيْتَ، فلا حَقَّ للإِزارِ في الكَعبين (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) في (م): اعتذر اعتذاراً، وفي (ظ٥) و(ظ٢): اعتذرَ اعتذرَ، والصواب ما أثبتناه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) في (م): فعلتُ ذلك به عمداً.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكوفي.وانظر (٢٣٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هوالثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

وأخرجه ابن حبان (٥٤٤٥) و(٥٤٤٩) من طريق محمد بن كثير، والمزي في ترجمة مسلم بن نذير من «تهذيب الكمال» ٥٤٧/٢٧ من طريق أبي نُعيم، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وانظر (٢٣٢٤٣).

٣٣٤٠٣\_ حدثنا وكيعُ<sup>(١)</sup>، حدثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي وَلابة قال:

قال أبو عبد الله لأبي مسعود، أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله عني حذيفة \_: ما سمعت رسول الله ﷺ يقول في زعموا؟ قال: سمعته يقول: "بئس مَطِيَّةُ الرَّجُلِ"(''.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٦٣٦- ٦٣٧، ومن طريقه أبو داود (٤٩٧٢) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٦٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٣٤) من طريق أبي عاصم الضحاك، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٩٨)، والحسن بن سفيان في «مسنده» كما في «النكت الظراف» ٣/ ٤٥-٤٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٥)، والقضاعي (١٣٣٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، حدثني أبو عبدالله، به. فذكره بصيغة التحديث، ولم يذكر =

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا وكيع» سقط من (م).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، أبو عبدالله: هو حذيفة بن اليمان كما جاء مصرحاً به في الإسناد، وكما صرح بذلك أبو داود عقب روايته للهذا الحديث، وأبو قلابة - وهو عبدالله بن زيد الجرمي - لم يدرك أبا مسعود البدري، وسلف الحديث من روايته عن أبي مسعود البدري في مسنده برقم (۱۷۰۷۵)، وأما روايته عن حذيفة، فقد جزم الحافظ ابن حجر في «التهذيب» بأنها مرسلة، وقال الذهبي في «السير» عن حذيفة ولم يلحقه، قلنا: مات حذيفة سنة ٣٦هه، وأبو قلابة سنة ١٠٤ أو ١٠٧ فيكون بين وفاتيهما ١٨ أو ١٧ سنة، وقد روى هذا الحديث عن الأوزاعي وكيع والضحاك لم يذكرا سماعاً لأبي قلابة من حذيفة، ورواه الوليد بن مسلم كما سيأتي في التخريج، فذكر فيه سماعاً بينهما، وهو وهم منه.

= معه أبا مسعود البدري. ولأجل رواية الوليد لهذه التي فيها التصريح بالسماع ذهب الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» إلى أنَّ تفسير «أبي عبدالله» في لهذا الحديث بأنه حذيفة فيه نظر، لأن أبا قلابة لم يدرك حذيفة!

قال القضاعي عقب الحديث: أظن أبا عبدالله المذكور في هذا الحديث هو حذيفة بن اليمان، لأنه كان مع أبي مسعود بالكوفة، وكانوا يتجالسون ويسأل بعضهم بعضاً، وكنية حذيفة أبو عبدالله.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٦٣)، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٢٧٩) من طريق يحيى بن عبدالعزيز، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب، أن عبدالله بن عامر قال: يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله يقول في "زعموا"؟ قال: سمعته يقول... فذكره. ويحيى بن عبدالعزيز وهو الأُرْدُنِّي الشامي، وقيل: اليَمَامي - وإن روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" إلا أنه قد خالف الأوزاعي، فذكر واسطة بين أبي قلابة وبين صحابيً الحديث، وهو أبو المُهلَّب الجَرْمي عمُّ أبي قلابة، والأوزاعي إمام حافظ لا تُقدَّمُ رواية من هو مثل يحيى بن عبدالعزيز على روايته، والله أعلم.

تنبيه: طريق يحيى بن عبدالعزيز لم تخرج في الموضع السالف (١٧٠٧٥).

قال الخطابي في «معالم السنن» ٤/ ١٣٠: أصل لهذا أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة والمسير إلى بلد، ركب مطيته، وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبيُ عليه ما يقدمه الرجل أمام كلامه، ويتوصل به إلى حاجته من قولهم: «زعموا» بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده.

وإنما يقال: «زعموا» في حديث لا سند له، ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يُحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فذم النبي و من الحديث ما كان لهذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه، والتوثيق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون معزوّاً ومروياً عن ثقة.

٢٣٤٠٤ حدثنا وكيعٌ، عن يُونسَ، عن العَيْزار بن حُرَيث عن يُونسَ، عن العَيْزار بن حُرَيث عن ثوب، عن حُذيفة قال: بِتُ عندَ النبيِّ ﷺ، فقامَ فصلَّى في ثوب، طَرَفُه على أهلِه(١).

٢٣٤٠٥ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سُفْيان، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ عن حُذَيفة قال: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ مَقاماً، فأُخبَرَنا بما هو كائنٌ إلى يومِ القيامة، حَفِظَه مَن حَفِظَه، ونَسِيَه مَن نسيَه (٢).

٢٣٤٠٦\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا شُعْبة، عن قتَادةً، عن أبي مِجْلَز

أن رجلًا جَلَسَ وَسَطَ حَلْقة قوم، فقال حذيفةُ: لَعَنَ رسولُ الله عَلَيْ ـ الذي الله عَلَيْ ـ الذي يَجلسُ وَسَطَ الحَلْقة (٣).

٢٣٤٠٧\_ حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلَة بن

عن حُذَيفة قال: جاءَ العاقبُ والسَّيِّدُ إلى النبيِّ عَلَيْ فقالا:

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، سلف الكلام عليه برقم (٢٣٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وانظر (۲۳۲۷۶).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، أبو مجلز \_ وهو لاحق بن حميد \_ لم يسمع من حذيفة.
 وانظر (٢٣٢٦٣).

أَرسِلْ معنا رجلاً أميناً. فقال النبيُّ ﷺ: «سأُرسِلُ معكما'' رجلاً أميناً أَمِيناً على النَّجَرَاحِ''). الرُّكب، قال: فبعث أبا عُبيدة بن الجَرَّاحِ'').

٢٣٤٠٨ حدثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، قال:

قلنا لحُذَيفة: أُخبِرْنا عن أقرب الناس سَمْتاً برسول الله ﷺ نأخُذْ عنه ونَسَمَعْ منه. فقال: كانَ أشبهَ الناسِ سَمْتاً ودَلَّا وهَدْياً من رسول الله ﷺ ابنُ أُمِّ عبدٍ('').

٢٣٤٠٩ حدثنا وكبع، عن وليد بن عبدالله بن جُمَيْع، عن أبي الطُّفيل عن حُدَيفة: أنَّ النبيَّ ﷺ كان في سَفرٍ، فبَلَغَه عن الماءِ قِلَّة، فقال: «لا يَسبِقْني إلى الماءِ أَحَدُّ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٥): معكم.

<sup>(</sup>٢) في (ظ٥): أمين أمين أمين.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف برقم (١٥٤١).

وانظر (۲۳۳۰۸).

<sup>(</sup>٥) إسناده قوي على شرط مسلم. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي. وانظر (٢٣٣٢١).

٢٣٤١٠ حدثنا عبدُ الرحمٰن، عن سفيان، عن إبراهيم بن مُهاجِر، عن ربْعِي بن حِرَاش قال:

حدَّثني مَن لم يَكذِبْني ـ قال: وكان إذا قال: حدثني مَن لم يكذِبْني، رأينا أنَّه يعني حُذيفة ـ قال: لَقِيَ رسولَ الله عَلَيْ جبريلُ بأَحجار المِرَاءِ، فقال: إنَّ مِن أُمَّتِك الضَّعيف، فمَن قرأ على حرف، فلا يَتحوَّلْ منه إلى غيره رَغْبةً عنه (۱).

٢٣٤١١\_ حدثنا عبدُ الرَّحمٰن بن مَهدي، حدثنا زائدةُ، عن عبد الملك ابن عُمَير، حدثني ابنُ أخِي حُذَيفة

عن حُذيفة قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ ذاتَ ليلة لأصلّي بصكلاتِه، فافتَتَحَ فقراً قراءةً ليست بالخفيضة (۱) ولا بالرفيعة، قراءة حَسَنةً يُرتّلُ فيها يُسمِعُنا، قال: ثم رَكَعَ نحواً من قيامِه، ثم رفع رأسَه نحواً من رُكوعِه، فقال: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُ» ثم قال: «الحَمْدُ لله ذي الجَبَرُوتِ والمَلكُوتِ، والكِبرِياءِ والعَظَمةِ حتى فرَعَ مِن الطّولِ وعليه سَوادٌ من الليل.

قال عبد الملك: هو تطوُّع اللَّيل (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف سلف الكلام عليه برقم (٢٣٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): بالخفية.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لجهالة ابن أخى حذيفة.

وسلف برقم (٢٣٣٠٠) و(٢٣٣٦٣) من طريقين عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن عم حذيفة، عن حذيفة.

٢٣٤١٢ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن الأعمش، حدثني شَقِيق قال: سمعتُ حُذَيفة. ووكيعٌ، عن الأعمش، عن شَقِيق، عن حُذَيفة. وحدثنا محمدُ بن عُبيد، وقال:

سمعتُ حذيفةَ قال: كُنّا جُلوساً عند عُمرَ، فقال: أيُّكم يَحفَظُ قولَ رسولِ الله ﷺ في الفِتْنة؟ قلتُ: أنا، كما قاله. قال: إنّك لَجرِيءٌ عليها \_ أو عليه \_، قلتُ: «فِتنةُ الرَّجُلِ في أَهلِهِ ومالِهِ ووَلَدِهِ وجارِه، يُكَفِّرُها الصَّلاةُ والصَّدَقَةُ والأمرُ بِالمَعرُوفِ، والنّهيُ عن المُنكر».

قال: ليس هٰذا أُريد، ولٰكن الفِتْنة التي تَمُوجُ كَمَوْج البحر. قلتُ: ليس عليكَ منها بأسٌ يا أميرَ المُؤمنين، إنَّ بينكَ وبينها باباً مُغلَقاً. قال: أيُكسر أو يُفتَح؟ قلتُ: بل يُكسر. قال: إذاً لا يُغلَقُ أبداً. قلنا: أكانَ عمرُ يعلمُ مَنِ البابُ؟ قال: نعم، كما يعلمُ أنَّ دونَ غدِ ليلةً.

8+4/0

- قال وكيع في حديثه: قال: فقال مسروقٌ لحذيفة: يا أبا عبد الله، كان عمرُ يعلمُ ما حدَّثته به؟ قلنا: أكان عمرُ يعلمُ مَن الباب؟ قال: نعم، كما يعلمُ أن دونَ غدٍ ليلةً - إنِّي حدَّثتُه حديثاً ليس بالأغاليط. فهِبْنا حُذيفة أن نسأله مَنِ البابُ، فأمرنا مسروقاً فسأله، فقال: البابُ عمرُ (۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي.

= وأخرجه البخاري (٥٢٥) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ص٢٢١٨ من طريق وكيع، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٠٨)، والحميدي (٤٤٧)، وابن أبي شيبة ١٥/١٥، والبخاري (١٤٣٥) و(٣٥٨٦)، والبخاري (١٤٣٥)، وابن ماجه والبخاري (٣٥٨٦)، والترمذي (٢٢٥٨)، والبزار في «مسنده» (٢٨٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٤٨٣٢)، والبيهقي في «الدلائل» ٢٨٦/٦ من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٠٨)، والترمذي (٢٢٥٨)، والبزار في "مسنده" (٢٨٩٢) و (٢٨٩٣)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٣٢) من طريق عاصم بن بهدلة، والحميدي (٤٤٧)، والبخاري (١٨٩٥)، ومسلم ص٢٢١٨ من طريق جامع بن أبي راشد، والترمذي (٢٢٥٨) من طريق حماد بن أبي سليمان، ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، به.

وأخرجه البزار (۲۹۱۳) من طريق عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، به.

وأخرجه بنحوه عبدالرزاق (٢٠٧٥٢) من طريق قتادة وسليمان التيمي، عن حذيفة. عنا: قتادة وسليمان التيمي لم يدركا حذيفة.

وسيأتي بنحوه برقم (٢٣٤٤٠) من طريق ربعي بن حراش، عن حذيفة، به.

قال السندي: قوله: "إنك لجريء عليها" أي: قوي على حفظ المقالة. "أو عليه" أي: على الحفظ.

«فتنة الرجل في أهله» أي: ارتكابه الأمور غير اللائقة لأجل الأهل وغيره، يغفر له بالحسنات على قاعدة: إن الحسنات يذهبن السيئات.

«ليس بالأغاليط» أي: ومثله قلما يجهله مثل عمر.

٢٣٤١٣\_ حدثنا يحيى، عن شُعبة، حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن يزيد، قال:

قلنا لحُذَيفة: أُخبِرْنا برجل قريبِ الهَدْيِ والسَّمْت والدَّلِّ برسول الله ﷺ فنأخُذَ عنه. قال: ما أعلمُ أحداً أقربَ سَمْتاً وهَدْياً ودَلَّا برسول الله ﷺ حتى يُوارِيَه جِدارُ بيتِه من ابن أُمِّ عبدٍ(١).

٢٣٤١٤\_ حدثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، حدثني شَقيق

عن حُذيفة قال: كنتُ مع النبيِّ ﷺ في طريق فتنحَّى، فأتَى سُبَاطة قومٍ فتباعَدْتُ (١)، فأدناني حتى صِرْتُ قريباً من عَقِبَيهِ، فبالَ قائماً ودعا بماء، فتوضَّأ ومَسَحَ على خُفَّيهِ (٣).

٢٣٤١٥\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ. وعبدُ الرَّحمٰن، عن سفيان، عن منصورٍ وحُصَين، عن أبي وائل \_ قال عبدُ الرَّحمٰن: والأعمشِ، عن أبي وائل \_

عن حُذَيفة قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قامَ من اللَّيل \_ وقال

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في «فضائل الصحابة» للمصنف برقم (١٥٤٤).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٢٦٥) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وانظر (٢٣٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) في (م): فتباعدت منه.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
 وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٨٦٤) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
 وانظر (٢٣٢٤١).

وكيع: للتهجُّد \_ يَشُوصُ فاهُ بالسِّوَاك(١).

٢٣٤١٦\_ حدثنا وكيعٌ، حدثنا يزيدُ بن إبراهيم، عن ابن سِيرين، قال:

خرج النبيُّ عَلَيْهِ فَلَقِيَه حُذيفةُ، فحادَ عنه فاغتسلَ، ثم جاء فقال: «مَا لَكَ؟» قال: يا رسولَ الله كنتُ جُنبًا، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ المُسلِمَ لا يَنجُسُ»(٢).

وأخرجه مسلم (٢٥٥) (٤٧)، والنسائي ٣/٢١٢، وابن خزيمة (١٣٦)، والبيهقي ١/٣٨ من طريق عبدالرحمٰن وحده، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (۲۸٦)، وابن خزيمة (۱۳۲)، وابن حبان (۱۰۷۲) من طريق وكيع وحده، به.

وأخرجه البخاري (٨٨٩)، وأبو داود (٥٥)، وابن حبان (١٠٧٥) من طريق محمد بن كثير، وأبو عوانة (٤٨٥) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان الثوري، به. ليس فيه الأعمش. وانظر (٢٣٢٤٢).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، محمد بن سيرين لم يسمع من حذيفة. يزيد بن إبراهيم: هو التُستري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٣/١ عن إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نُبئتُ أن النبي على رأى حذيفة، فراغ، فقال: «ألم أَرَك؟» فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت جنباً! فقال: «إن المؤمن لا ينجس». وتحرف قوله: «ألم أرك؟» في المطبوع إلى: «ألم آمرك؟».

وانظر الحديث التالي، وما سلف برقم (٢٣٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) إسناد صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وحصين: هو ابن عبد الرحمٰن السلمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وقوله: «قال عبد الرحمٰن: والأعمش عن أبي وائل» يعني أن عبد الرحمٰن عطف في روايته الأعمش على منصور وحصين.

٢٣٤١٧ حدثنا وكيعٌ، حدثنا مِسْعَر، عن واصلٍ، عن أبي وائلٍ، عن حُذيفة، عن النبيِّ عَلَيْهِ. وعن حماد، عن إبراهيم، عن النبيِّ عَلَيْهِ. نحوه:

أنه لقيَ النبيَّ ﷺ، فحادَ عنه فاغتَسلَ، ثم جاءَ، قال: «المُسلِمُ لا يَنجُسُ»(٢).

٢٣٤١٨\_ حدثنا وكيعٌ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن شيخٍ يُقال له: هِلال عن حَديفة قال: وسأَلتُ النبيَّ ﷺ عن كلِّ شيءٍ حتى عن مسح الحَصَى، فقال: «واحِدَةً أَو دَعْ»(٣).

٢٣٤١٩\_ حدثنا وكيع، حدثنا سُفيان، عن عبدالملك بن عُمَير، عن مولىً لِربعي بن حِراش، عن رِبْعي بن حِراش

عن حُذَيفة قال: كُنَّا جُلوساً عندَ النبيِّ عَلَيْهِ، فقال: "إنِّي لَستُ

<sup>(</sup>١) من قوله: «وعن حماد» إلى هنا سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث له إسنادان، الأول: صحيح على شرط الشيخين، والإسناد الثاني: ويرويه مسعر \_ وهو ابن كدام \_، عن حماد \_ وهو ابن أبي سليمان \_، عن إبراهيم \_ وهو ابن يزيد النخعي \_ فمعضل أو مرسل. واصل: هو ابن حيان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٧٣، ومسلم (٣٧٢) (١١٦)، وابن ماجه (٥٣٥)، والبيهقي ١/١٨٩–١٩٠ من طريق وكيع، بالإسناد الأول.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح لكن من حديث أبي ذر الغفاري، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند مكرره برقم (٢٣٢٧٥).

أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فيكم، فاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِن بَعدِي وأشار إلى أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فيكم، فاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِن بَعدِي وأشار إلى أبي بكرٍ وعُمر قال: «وما حَدَّثَكم ابنُ مَسعُودٍ فصَدِّقُوه»(١).

• ٢٣٤٢ حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن همَّام

عن حُذيفة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ وَتَاتُ»(٢).

٢٣٤٢١ حدثنا وكيعٌ، حدثنا سُفْيان، عن أبي إسحاق، عن عُبيدٍ أبي المُغيرة

عن حُذَيفة قال: كان في لساني ذَرَبٌ على أَهْلي، وكان ذلك لا يَعْدُوهم إلى غيرِهم، فشَكَوْتُ ذٰلك إلى النبيِّ عَلَيْهِ، قال: «فأَينَ أَنتَ مِن الاستِغفارِ يا حُذيفةُ؟ إنِّي لأستغفِرُ اللهَ في اليومِ مئةَ مَرَّةٍ»(ن).

<sup>(</sup>۱) حديث حسن بطرقه وشواهده، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند مكرره برقم (۲۳۲۷٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي.

وأخرجه مسلم (١٠٥) (١٧٠)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٥٢)، وأبو عوانة (٨٦)، وابن منده في «الإيمان» (٦١٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأنظر (۲۳۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) في (م): ابن المغيرة، وكلاهما قيل في اسمه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «إني الأستغفر الله في اليوم مئة مرة» صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه برقم (٢٣٣٤٠).

٢٣٤٢٢\_ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يُحدِّث

أنَّ أبا موسى كان يُشدِّدُ في البَوْل، قال: كانَ بنو إسرائيلَ إذا أصابَ أحدَهم البولُ يَتَبَّعُه بالمِقْراضين. قال حذيفة: وَدِدتُ أنَّه لا يُشدِّدُ، لقد رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ أَتَى \_ أو قال: مشى إلى \_ سُبَاطَة قوم، فبالَ وهو قائمٌ(۱).

٣٣٤٢٣ حدثنا محمد بن جعفرٍ وحجَّاجٌ، قالا: حدثنا شُعْبة، عن حمَّاد، عن ربْعِي

عن حُذَيفة \_ قال شعبة: رفعه مرَّةً إلى النبيِّ عَلَيْ الشَّافِعِينَ، «يُخرِجُ الله قَوماً مُنْتِنِينَ قد مَحَشَتْهمُ النَّارُ بشَفاعَةِ الشَّافِعِينَ، فيُدخِلُهم الجَنَّة، فيُسَمَّونَ الجَهنَّمِيُّون» قال حجَّاج: الجهنميِّين (۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو وأثل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ١/١٢١، والنسائي ١/٢٥ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٠٧)، والبخاري (٢٢٦) و(٢٤٧١)، والنسائي ١/ ٢٥، وأبو عوانة (٤٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣١٦/٨، والخطيب في «تاريخه» ٢١//١١ من طرق عن شعبة، به. وبعضهم يختصره.

وانظر (۲۳۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل حماد \_ وهو ابن أبي سليمان \_ وقد توبع.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ٢/ ٦٦٤ من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وقال شعبة: رفعه إلى النبي على مرة.

٢٣٤٢٤\_ حدثنا أبو النَّضر، حدثنا شُعْبة، عن حمَّاد، قال: سمعتُ ٤٠٣/٥ رَبْعيَّ بن حِراش يُحدِّث عن النبيِّ ﷺ، فذكره (١٠).

٢٣٤٢٥\_ حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن أبي التيَّاح، قال: سمعتُ صخراً يُحدِّثُ عن سُبَيْع، قال:

أَرسَلُوني من ماه (٢) إلى الكوفة أشتري الدَّوابَ، فأتينا الكُناسة، فإذا رجلٌ عليه جمعٌ، قال: فأمَّا صاحبي، فانطلق إلى الكُوابِ، وأما أنا فأتيتُه، فإذا هو حذيفة، فسمعتُه يقول: كانَ أصحابُ رسول الله عَلَي يسألونه عن الخير وأَسألُهُ عن الشَّر، فقلتُ: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شَرُّ كما كان قبلَه شَرُّ؟ قال: «نعم» قلتُ: فما العصمةُ منه؟ قال: «السَّيْف» أحسبُ وأبو التَّياح يقول: السَّيف أحسب وقال: قلتُ: ثم ماذا؟ قال:

<sup>=</sup> وأخرجه ابن خزيمة ٢/ ٦٦٦، والآجري في «الشريعة» ص٣٤٦ من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به. وقال شعبة: كان أحياناً يرفعه إلى النبي على وأحياناً لا يرفعه.

وانظر (۲۳۳۲۳).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا الإسناد وإن كان مرسلاً جاء في الرواية السابقة موصولاً. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) إلى: ماء. والمراد بماة هنا \_ والله أعلم \_ مدينة الدِّينوَر، فقد كان يقال لها: ماه الكوفة، وكان مالها يُحمل في أُعطِيات أهل الكوفة، والماه: قصبة البلد، ويقال: اسم القمر بالفارسية ماه، فنسب إليه عدة ممالك للفُرس. انظر «معجم البلدان» لياقوت ٥/٤٨-٤٩، و«بلدان الخلافة الشرقية» ص٢٢٤.

"ثم تكونُ هُدْنَةٌ على دَخَنِ قال: قلتُ: ثم ماذا؟ قال: "ثم تكونُ دُعاةُ الشه في الأرضِ تكونُ دُعاةُ الضّلالَةِ، فإنْ رَأَيتَ يَومَئِذِ خَلِيفةَ الله في الأرضِ فالزَمْهُ، وإنْ نَهِكَ جِسْمَكَ وأَخَذَ مالكَ، فإنْ لم ترَهُ فاهرُبْ في فالزَمْهُ، وإنْ نَهِكَ جِسْمَكَ وأَخَذَ مالكَ، فإنْ لم ترَهُ فاهرُبْ في الأَرضِ، ولو أَنْ تَمُوتَ وأَنتَ عاضٌ بِجِذْلِ شَجَرةٍ "قال: قلت: فيم يَجِيءُ به ثم ماذا؟ قال: «ثم يَخرُجُ الدَّجَالُ» قال: قلت: فيم يَجِيءُ به معه؟ قال: «بنهرٍ \_ أو قال: ماء \_ ونارٍ، فمَنْ دَخَلَ نَهْرَه حُطَّ وزْرُه وَمُ وَجَبَ أَجْرُه وحُطَّ وزْرُه قال: قلتُ فرساً لم تَرْكَبْ فَلُوها قال: قلتُ فرساً لم تَرْكَبْ فَلُوها حَتَّى تقومَ السَّاعةُ "()

<sup>(</sup>۱) حديث حسن دون قوله: «لو أنتجت فرساً لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة»، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة صخر \_ وهو ابن بدر العجلي \_ وقد توبع كما في الروايتين (٢٣٢٨٢) و(٢٣٤٢٩).

وأخرجه الطيالسي (٤٤٣)، وابن أبي شيبة ٨/١٥ من طريق حماد بن نجيح، عن أبي التياح، بهذا الإسناد.

وقصة الدجال سلفت بسند صحيح برقم (٢٣٢٥٠).

وقوله في لهذا الحديث: «لو أنتجت فرساً...» إلخ، وكذا في الحديث الآتي برقم (٢٣٤٩)، مخالف لحديث أبي هريرة السالف برقم (٩٢٧٠)، وحديث عائشة الآتي برقم (٢٤٤٦٧) من أن السيد المسيح عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة بعد قتله للمسيح الدجال.

قوله: «بالكناسة» قال السندي: اسم موضع بالكوفة.

<sup>«</sup>نهك جسمك» على بناء الفاعل، والضمير للخليفة، أي بالغ في عقوبته.

<sup>«</sup>أنتجت» على بناء الفاعل، من الإنتاج بمعنى التوليد، والمراد الفرس الأنثى، والمفعول الثاني مقدر، أي: ولداً.

٢٣٤٢٦\_ قال شعبةُ: وحدثني أبو بشر في إسناد له

عن حُذَيفة عن النبيِّ عَلَيْ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما هُدْنةٌ على دَخَن؟ قال: «قلوبٌ لا تَعُودُ على ما كانت »(١).

٢٣٤٢٧\_ حدثنا عبدُ الصَّمد، حدثني أبي، حدثنا أبو التيَّاح، حدثني صَخرُ بن بَدْر العِجْلي، عن سُبَيع بن خالد الضُّبَعي، فذكر مثلَ معناه، وقال: «وحُطَّ أَجْرُه وحُطَّ وزِرُه» (٢) قال: «وإنْ نَهِكَ ظَهرَكَ وأَخَذَ مالكَ» (٣).

٣٣٤٢٨ حدثنا يونسُ، حدثنا حمَّاد، عن أبي التَّيَّاح، عن صَخْر، عن سُبَيع بن خالد الضُّبَعي، فذكره وقال: «وإنْ نَهِكَ ظَهْرَكَ وأَكلَ مالكَ» وقال: «وحُطَّ أَجْرُه وحُطَّ وزْرُه»(٤٤).

<sup>(</sup>١) لم يُبيِّن شعبة إسناده، وهو قطعة من الحديث السالف برقم (٢٣٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية، ولم نتبيَّن وجهه.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه برقم (٢٣٤٢٥)، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضّبعي.

وأخرجه أبو داود (٤٢٤٧) عن مسدد، وأبو عوانة (٧١٦٨) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن عبد الوراث بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٤٤٣) عن حماد بن زيد أو عبدالوارث ـ على الشك ـ عن أبي التياح، به.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وحماد: هو ابن سلمة.

وانظر ما قبله.

٢٣٤٢٩\_ حدثنا عبدُ الرَّزاق، أخبرنا مَعمَر، عن قتادةَ، عن نَصْر بن عاصم اللَّيْشي، عن خالد بن خالد اليَشْكُري، قال:

خرجتُ زمانَ فُتِحَتْ تُسْتَرُ حتى قدمتُ الكوفة، فدخلتُ المسجد، فإذا أنا بحَلْقةٍ فيها رجلٌ صَدْعٌ من الرِّجال، حسنُ الثُّغْر، يُعرَف فيه أنه من رجال أهل الحِجاز، قال: فقلتُ: من الرَّجل؟ فقال القومُ: أَوَما تعرفُه؟ فقلتُ: لا. فقالوا: هٰذا حذيفةُ ابن اليَمَان صاحبُ رسولِ الله عِلَيْ. قال: فقعدتُ وحَدَّث القومَ، فقال: إنَّ الناسَ كانوا يسأَلُونَ رسولَ الله ﷺ عن الخيرِ، وكنتُ أسألُه عن الشَّرِّ، فأنكرَ ذٰلك القومُ عليه، فقال لهم: إنِّي سأُخبرُكم بما أَنكرتُم من ذٰلك، جاءَ الإسلامُ حين جاء، فجاءَ أمرٌ ليس كأمر الجاهلية، وكنتُ قد أُعطِيتُ في القرآن فَهْماً، فكان رجالٌ يَجيؤُون فيسأَلون عن الخير، فكنتُ أسألُه عن الشرِّ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أيكونُ بعدَ لهذا الخير شرٌّ كما كان قبلَه شرُّ ؟ فقال: "نعم" قال: قلتُ: فما العِصْمةُ يا رسولَ الله؟ قال: «السَّيْفُ» قال: قلتُ: وهل بعد هذا السَّيف بقيَّةٌ؟ قال: «نعَمْ، تَكُونُ إِمَارَةٌ عَلَى أَقَدَاءٍ، وهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنِ» قال: قلتُ: ثم ماذا؟ قال: «ثم تَنْشَأُ دُعاةُ الضَّلالَةِ فإنْ كانَ لله يَومَئذِ في الأَرضِ خَلِيفةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ، وأَخَذَ مالَكَ، فالزَمْهُ، وإلَّا فَمُتْ وأَنتَ عَاضٌّ على جِذْلِ شَجَرةِ» قال: قلتُ: ثم ماذا؟ قال: «ثم يخرجُ الدَّجَّالُ بعدَ ذٰلكَ معه نهرٌ ونارٌ، مِن وَقَعَ في نارِهِ وَجَبَ أَجْرُه وحُطَّ وِزْرُه، ومَنْ وَقَعَ في نَهرِه وَجَبَ وِزْرُه وحُطَّ أَجرُه» قال: قلتُ: ثم

ماذا؟ قال: «ثُم يُنتَجُ المُهرُ فلا يُرْكَبُ حتى تقومَ السَّاعةُ»(١).

الصَّدْعُ من الرِّجالِ(٢): الضَّرْبُ(٣).

وقوله: «فما العِصمةُ منه؟ قال: السيف» كان قتادة يضَعُه على الرِّدَة التي كانت في زمن أبي بكر.

وقوله: «إمارةٌ على أَقْذاءِ» يقولُ: على قذى (٤)، «وهُدْنَة» يقول: صُلْح.

وقوله: «على دَخَنِ» يقول: على ضَغائن. قيل لعبدالرزاق: ممن التفسيرُ؟ قال: من قتادةً، زَعَم.

۲۳٤٣٠\_ حدثنا بَهْزٌ، حدثنا أبو عَوَانة، حدثنا قتادة، عن نَصْر بن ٤٠٤/٥ عاصم، عن سُبَيع بن خالد قال:

<sup>(</sup>۱) حديث حسن دون قوله: «ثم ينتج المهر فلا يُركب حتى تقوم الساعة» وسلف الكلام على هذا الحرف عند الرواية (٢٣٤٢٥)، وسلف الكلام على إسناده برقم (٢٣٢٨٢).

وهو في «مصنف» عبدالرزاق (۲۰۷۱۱)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٢٤٥)، والبغوي (٤٢١٩).

وأخرجه الطيالسي (٤٤٣) عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سبيع بن خالد اليشكري، عن حذيفة. ليس فيه نصر بن عاصم

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) إلى: الدجال.

<sup>(</sup>٣) يعني الخفيف اللَّحم.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يقول على قذى» من (ظ٥)، وليس في (م) و(ظ٢) و(ق)، ولا في «مصنف» عبد الرزاق.

قدمتُ الكوفة زمنَ فُتِحَتْ تُستَرُ، فذكرَ مثلَ معنى حديث معمرٍ، وقال: «حُطَّ وزْرُه»(۱).

٢٣٤٣١\_ حدثنا محمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعبة، عن سُليَمان، قال: سمعتُ زيد بن وَهْبِ يُحدِّث

عن حُذَيفة: حدثنا رسولُ الله ﷺ بحديثينِ قد رأَيتُ أحدَهما، وأنا أَنتظرُ الآخَرَ، فذكر الحديث(٢).

٢٣٤٣٢\_ حدثنا عبدُ الرزَّاق، حدثنا (٢) بكار، حدثني خلادُ بن عبد الرحمٰن، أنه سمع أبا الطُّفيل يُحدِّث

أنَّه سمع حُذيفة بن اليَمانِ يقول: يا أيُّها الناسُ، ألا تَسَأَلُوني؟ فإنَّ الناس كانوا يسألونَ رسولَ الله عَيْ عن الخير، وكنتُ أسألُه عن الشرِّ، إنَّ الله بَعَثَ نبيَّه عَيْ، فدعا الناسَ من الكُفْر إلى الإيمان، ومن الضَّلالة إلى الهُدَى، فاستَجابَ له مَن استجابَ، فحييَ من الحقّ ما كان مَيْتاً، وماتَ من الباطل ما كان حيّاً، ثم ذهبتِ النُّبوّة، فكانتِ الخلافةُ على مِنهاجِ النّبوّة، فكانتِ الخلافةُ على مِنهاجِ النّبوّة، فكانتِ الخلافةُ على مِنهاجِ النّبوّة.

<sup>(</sup>١) حديث حسن سلف الكلام عليه برقم (٢٣٢٨٢).

وأخرجه أبو داود (٤٢٤٤)، والبزار في «مسنده» (٢٩٥٩) و(٢٩٦٠) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٢٣٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أقحم في (م) هنا: «أبو».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح بكار: هو ابن عبدالله بن وهب الصنعاني، وخلاد بن عبدالرحمٰن: هو الصنعاني، وخلاد بن عبدالرحمٰن: هو الصنعاني، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة.

٢٣٤٣٣\_ حدثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن أبي إسحاق

حدثني من كان مع سعيد بن العاص في غَزوة يُقال لها: غزوة الخشب ومعه حذيفة بن اليمان، فقال سعيد أيُكم شَهِد مع رسول الله على صلاة الخوف فقال حذيفة أنا. قال: فأمرهم حذيفة فلبسوا السلاح، ثم قال: إن هَاجَكُمْ هَيْجٌ فقد حلل لكم القتال. قال: فصلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرف هؤلاء، فقاموا مقام أُولئك، وجاء أُولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سَلَم عليهم ".

<sup>=</sup> وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٧٤-٢٧٥ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وزاد: ثم يكون ملكاً عضوضاً، فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، والحقَّ استكملَ، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافاً يده وشُعبةً من الحقِّ ترك، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه، وشُعبتين من الحقِّ ترك، ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه، فذلك ميّت الأحياء.

<sup>(</sup>١) كذا وقع في لهذا الحديث، وهو كذلك في «مصنف» عبدالرزاق، إلا أنه قال: ذات الخشب، وذو خُشُب، بضمتين: موضع بالمدينة، وذو خَشَب، بفتحات: باليمن، وكلاهما غير مراد هنا، فإن لهذه الغزوة المذكورة كانت في طبرستان كما في الرواية السالفة برقم (٢٣٢٦٨)، وفي مدينة فيها يقال لها: طَمِيسة، وفيها صلَّى سعيدُ بن العاص صلاة الخوف كما في «تاريخ الطبري» ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير الرجل المبهم، لكن له =

٢٣٤٣٤\_ حدثنا سفيان بن عُيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همَّام ابن الحارث قال:

كُنَّا مع حُذيفةَ فمرَّ رجلٌ، فقالوا: إنَّ هٰذا يُبَلِّغُ الأُمراءَ الأَحاديثَ. فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَتَّاتُ ﴾(١).

٢٣٤٣٥ حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبدُ الجبار بن العباس الشّبامِيّ (٢)، عن أبي قيس \_ قال عبدُ الجبار: أُراه عن هُزَيل \_ قال:

قامَ حُذيفةُ خَطيباً في دار عامر" بن حَنْظلة، فيها التَّميمي

والحديث في «مصنف» عبدالرزاق (٤٢٤٨).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى.

وأخرجه الحميدي (٤٤٣)، والترمذي (٢٠٢٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» ٢/ ٨٤٦، وأبوعوانة (٨٧)، وابن منده في «الإيمان» بإثر الحديث (٦١٤)، وتمام في «فوائده» (١١٣١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٧٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٣٧/١١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٦٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲٤۷).

(٢) تنحرفت في (م) إلى: الشامي.

(٣) كذا وقع هنا في النسخ الخطية، وسلف الحديث برقم (٢٣٣٤٩) من طريقه عن حذيفة باسم: عمرو بن حنظلة، وهو الصواب، فكلُّ من ترجمه سماه عَمراً. =

<sup>=</sup>طريق صحيحة سلفت برقم (٢٣٢٦٨) وسيأتي الحديث برقم (٢٣٤٥٤) من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن سليم بن عبد السلولي عن حذيفة لكن متنه مختلف، وسليم مجهول.

والمُضَرِي فقال: «لَيَأْتِيَنَّ على مُضَرَ يومٌ لا يَدَعُونَ لله عَبْداً يَعبُدُه إلا قَتَلُوهُ، أو لَيُضْرَبُنَّ ضَرْباً لا يَمْنعُونَ ذَنبَ تَلْعَةٍ» أو «أَسفلَ تَلْعَةٍ» فقيل: يا أبا عبدِ الله، تقولُ هذا لقومِكَ، أو لقومٍ أنت يعني \_ منهم؟! قال: لا أقولُ \_ يعني \_ إلا ما سمعتُ رسولَ الله يقولُ (١٠).

٢٣٤٣٦ حدثنا زيد بن الحُبَاب، أخبرنا إسرائيلُ، أخبرني مَيْسَرةُ بن حَبيب، عن المِنْهال، عن زِرِّ بن حُبيش

عن حُذيفة قال: قالَتْ لي أُمِّي: متى عهدُك بالنبيِّ عَلَيْهِ؟ قال: فقلت: فقلت: ما لي به عهدٌ منذُ كذا وكذا. قال: فهَمَّتْ بي، فقلت: يا أُمَّه، دَعِيني حتى أذهبَ إلى النبي عَلَيْهِ فلا أَدعَه حتى يستغفرَ لي ويستغفرَ لكِ. قال: فجئتُه فصليّتُ معه المَغرِبَ، فلمَّا قَضَى

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الجبار بن العباس الشّبامي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو قيس: هو عبد الرحمٰن بن ثروان الأودي، وهُزيل: هو ابن شرحبيل الأودى.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٢٤/٦ من طريق عبدالله بن نمير، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٩١) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن الأعمش، عن أبي قيس عبدالرحمٰن بن ثروان، عن هُزيل بن شرحبيل، عن حذيفة.

وسلف عن الأعمش، عن أبي قيس عبد الرحمٰن بن ثروان، عن عمرو بن حنظلة، عن حذيفة برقم (٢٣٣٤٩).

وانظر ما سلف برقم (٢٣٣١٦).

الصلاة قامَ يُصلِّي، فلم يَزَلْ يُصلِّي حتى صلَّى العِشاءَ ثم خرج ('').

۲۳٤٣٧\_ حدثنا عبدُ العزيز بن عبد الصَّمد، حدثنا منصورٌ، عن مُجاهدٍ، عن عبد الرحمٰن بن أبي لَيلَى

عن حُذيفةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَن نشربَ في آنية النَّهبِ والفِضَّة، وأن نأكلَ فيها، وأنْ نَلْسِلَ الحَريرَ والدِّيباجَ، وقال: «هِيَ لهم في الدُّنيا، ولكُمْ في الآخِرَةِ»(٢).

٢٣٤٣٨\_ حدثنا يزيدُ، أخبرنا حجَّاجٌ، عن عبدالرحمٰن بن عابسٍ، عن أبيه

عن حُذيفة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن شَرَطَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، والمنهال: هو ابن عمرو الأسدي مولاهم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٦/١٢، والنسائي في «الكبرى» (٣٨٠) و(٣٨١) و(٨٣٦٥)، وابن خزيمة (١١٩٤)، وابن حبان (٦٩٦٠)، والحاكم ٣١٢/١ -٣١٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٧٨/٧ من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مطولًا بنحو الرواية السالفة برقم (٢٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالعزيز بن عبدالصمد: هو العمى، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه مسلم (٢٠٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٧١) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (٨٤٥١) من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن منصور ابن المعتمر، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲۹۹).

لأَخِيهِ شَرْطاً لا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ له به، فهو كالمُدْلي جَارَه إِلى غيرِ مَنعَة»(١).

٢٣٤٣٩\_ حدثنا يزيدُ بن هارونَ، حدثنا أبو مالك سعدُ بن طارق الأشجعيُّ، حدثني رِبعِيُّ بن حِراش

عن حُذَيفة بن اليمان قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لأنا أَعلَمُ ه/٥٠٥ بما مع الدَّجَالِ مِن الدَّجَالِ، معه نَهرانِ يَجريانِ: أَحَدُهُما رَأَيَ العَينِ نارٌ تأجَّجُ، فإِمَّا أَدرَكَنَّ أَحَداً العَينِ ماءٌ أَبيضُ، والآخَرُ رَأَيَ العَينِ نارٌ تأجَّجُ، فإِمَّا أَدرَكَنَّ أَحَداً منكم، فلْيَأْتِ النَّهرَ الذي يَراهُ ناراً، ولْيُغمِضْ ثمَّ ليُطأطِيءُ رَأْسَه فليَشرَبْ، فإنَّه ماءٌ بارِد، وإنَّ الدَّجَالَ مَمسُوحُ العَينِ اليُسرَى، عليها ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ، وفيه مكتوبٌ بينَ عَينيهِ: كافِرٌ، يقرؤُهُ كُلُّ عليها ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ، وفيه مكتوبٌ بينَ عَينيهِ: كافِرٌ، يقرؤُهُ كُلُّ مُؤْمن: كاتِبِ وغيرِ كاتِب»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، حجاج \_ وهو ابن أرطاة \_ مدلس وقد عنعنه، وقد تفرد بهذا الحديث، وليس بذاك القوي، وباقي رجال الإسناد ثقات. يزيد: هو ابن هارون، وعبد الرحمٰن بن عابس: هو ابن ربيعة النخعي.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٣٧٩٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٩٦/٩ من طريق أبي خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة، به. وذكرا فيه قصة جرت مع حذيفة في شرائه ناقة.

قوله: «كالمدلي جاره...» من الإدلاء أو التدلية بمعنى الإرسال والتَّرك، أي كالذي يخذل جاره ويتركه بلا ناصر ولا معين. قاله السندي.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر رقم (٢٣٢٧٩).

٢٣٤٤٠\_ حدثنا يزيدُ، أخبرنا أبو مالكٍ، عن رِبْعيِّ بن حِراش

عن حُذَيفة: أنه قَدِمَ من عندِ عُمر قال: لمَّا جَلَسْنا إليه أَمسِ (۱) سأل أصحاب النبيِّ عَلَيْ: أَيُّكُم سَمِع قول رسولِ الله عَلَيْ أَمْسُنَ وَلَنَ الله عَنْوُنَ فِتنةَ الرَّجل في الفِتَن؟ قالوا: نحنُ سمعناه. قال: لعلَّكم تعنوُنَ فِتنةَ الرَّجل في أهله وماله؟ قالوا: أجل. قال: لستُ عن تلك أسأل، تلك تُكفِّرُها الصَّلاةُ والصَّومُ والصَّدقةُ، ولكن أيُّكم سمع قول رسولِ الله عَلَيْ في الفِتن التي تَمُوجُ موجَ البحر؟ قال: فأسكت القومُ، فظننتُ أنّه إيَّايَ يريدُ، قال: قلتُ: أنا (۱). قال: أنتَ لله أبوك! قال: قلتُ: أنا (۱). قال: أنتَ لله أبوك! قال: قلتُ: أنا أنكرَها نكِتَتْ فيه نكتةٌ بيضاءُ، وأيُّ قَلْبٍ أُشرِبَها (۱) نكتتْ فيه نكتةٌ بيضاءُ، وأيُّ قَلْبٍ أُشرِبَها (۱) نكتتْ فيه نكتةٌ بيضاءُ، وأيُّ قَلْبٍ أُشرِبَها (۱) نكتتْ فيه نكتةٌ ما دامَتِ السَّماواتُ والأرضُ، والآخرُ أسودُ مُرْبَدٌ كالكُوز مُجَحِّيًا وأَمالَ كَفَه لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، ولا يُنكِرُ مُنكرًا إلا ما أُشربَ مِن هَوَاه (۱).

وحدَّثَتُه أَنَّ بِينَهُ وبِينِهَا بِابًا مُغَلَقًا، يُوشِكُ أَن يُكسَر كسراً. قال عمرُ: كسراً لا أبا لَك! قال: قلتُ: نعم. قال: فلو أنَّه فُتِحَ كانَ لعلَّه أَنْ يُعادَ فَيُغلَقَ. قال: قلتُ: لا بل كسراً. قال: وحدَّثتُه أنَّ لعلَّه أنْ يُعادَ فَيُغلَقَ. قال: قلتُ: لا بل كسراً. قال: وحدَّثتُه أنَّ

<sup>(</sup>١) في (م): إليه يسأل.

<sup>(</sup>٢) الْمثبت من (ظ٥)، وفي (م) وبقية النسخ: أنا ذاك.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (م) إلى: أبشر بها.

ذٰلك البابَ رجلٌ يُقتَل أو يموتُ، حديثاً ليس بالأغاليطِ (١٠).

۲۳٤٤١\_ حدثنا يزيدُ بن هارون، أخبرنا أبو مالك، حدثني رِبْعِي بن حِراش

عن حُذَيفة قال: قال رَسول الله ﷺ: «المَعروفُ كُلُهُ صَدَقةٌ، وإنَّ آخِرَ ما تَعَلَّقَ به أَهلُ الجاهليَّةِ مِن كلامِ النَّبُوَّةِ: إذا لم تَستَحْي فافعَلْ ما شِئْتَ»(٢).

وأخرجه أبو عوانة (١٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٧٠-٢٧١ و٤/ ٢٧٠ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٤٤)، والبزار في «مسنده» (٢٨٤٤)، وأبي عوانة (١٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٢١٨) من طرق عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي، به.

وأخرجه مسلم (١٤٤)، وأبو عوانة (١٤٥) من طريق نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حِراش، به.

وأخرجه بنحوه مختصراً الحاكم ٤٦٨/٤ من طريق نبيط بن شَريط، وابن أبي شيبة ١٨/١٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٧٢/١-٢٧٣ من طريق أبي عمار الهمداني، كلاهما عن حذيفة، به موقوفاً.

وانظر ما سلف برقم (۲۳٤۱۲).

(٢) إسناده صحيح على خلاف في صحابيه في شطره الثاني وسلف الكلام عليه برقم (٢٣٢٥٤).

وأخرجه تاماً ومقطعاً أبو نعيم في «الحلية» ٣٦٩/٤ و٣٧١، والبيهقي في «الآداب» (١٠٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٣٦/١٣٥-١٣٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وسلف عن يزيد بن هارون بأخصر مما هنا برقم (٢٣٢٨٠).

٢٣٤٤٢ حدثنا يزيدُ، أخبرنا شَريكُ بن عبدالله، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبيش، قال:

قلتُ \_ يعني لحُذيفةَ \_: يا أبا عبدالله، تَسحَّرتَ مع رسول الله عَلَيْهِ؟ قال: الله عَلَيْهِ؟ قال: نعم، هو النهارُ إلا أنَّ الشَّمسَ لم تَطلعُ ('').

٢٣٤٤٣\_ حدثنا رَوحٌ وعفَّانُ، قالا: حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن عاصم ابن بَهْدَلة، عن زِرِّ بن حُبيش

عن حذيفة قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهِ يقول في سِكَّةٍ من سِكَكِ المدينة: «أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، والحاشِرُ، والمُقَفِّي، ونبيُّ الرَّحْمةِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن أبي النجود، فهو صدوق حسن الحديث، لُكنه قد خولف فيه كما سلف بيانه عند الرواية رقم (٢٣٣٦١)، وغير شريك بن عبدالله \_ وهو النخعى \_ فهو سيىء الحفظ، لُكنه قد توبع.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعفان: هو ابن مسلم.

وأخرجه ابن عساكر في السيرة النبوية من «تاريخ دمشق» ص٢٠ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٦٣١٥) من طريق روح بن عبادة وحده، به.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» بإثر الحديث (٣٦٠)، والدولابي في «الكنى» ٨/٣، وابن عساكر ص٢٠ من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٢١/٤٥٧، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٤٨٣)، والبزار في «مسنده» (٢٩١٢) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عاصم، به.

٢٣٤٤٤ حدثنا عَمْرو بن عاصم، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن عليِّ بن زيد، عن الحسن، عن جُنْدُب

عن حُذَيفة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يَنبَغِي لَمسلمٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه» قيل: وكيف يُذِلُّ نَفْسَه؟ قال: «يَتَعَرَّضُ مِن البَلاءِ لما لا يُطِيقُ»(١٠).

وفي الباب عن جبير بن مطعم عند الشيخين، وسلف برقم (١٦٧٣٤).

وعن أبي موسى، سلف برقم (١٩٥٢٥).

(۱) إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان، وهو مع ضعفه قد خولف، فرواه غيره عن الحسن مرسلاً كما سيأتي، والحسن وهو البصري - مدلس وقد عنعنه، وأشار أبو حاتم كما في «العلل» ٣٠٦/٢ إلى أن عمرو بن عاصم زاد في الإسناد جندباً، وأسنده عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة ليس فيه جندب.

وأخرجه ابن ماجه (٤٠١٦)، والترمذي (٢٢٥٤)، والبزار في «مسنده» (٢٢٩٠)، والقضاعي في «الشعب» (٢٢٩٠)، والقضاعي في «الشعب» (١٠٨٢)، والبغوي (٣٦٠١)، والبغوي (٣٦٠١) من طريق عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٣٠٧/٦ من طريق محمد بن عبدالسلام، عن هدبة، وابن عدي ٢٣٠٧/٦، وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٥١) من طريق عمر ابن موسى الحادي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. وأشار الحافظ ابن عدي إلى أن محمد بن عبدالسلام وعمر بن موسى قد سرقا هذا الحديث، وقال: إنما يُعرف هذا الحديث بعمرو بن عاصم.

وأخرجه مرسلاً أبو يعلى ضمن حديث (١٤١١) من طريق المعلى بن زياد، والبيهقي في «الشعب» (١٠٨٢١) من طريق يونس، كلاهما عن الحسن، قال: قال رسول الله على . . . فذكره .

<sup>=</sup> وسيأتي برقم (٢٣٤٤٥) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة.

٢٣٤٤٥ حدثنا أُسودُ بن عامرٍ، حدثنا أبو بكر، عن عاصمٍ، عن أبي وائل قال:

قال حُذَيفة: بينما أنا أَمشي في طريق المدينة قال: إذا رسولُ الله عَلَيْ يمشي، فسمعتُه يقول: «أنا محمَّدٌ، وأَحمدُ(١)، ونبيُّ الرَّحمَةِ، ونبيُّ المَلاحِم»(١).

وأخرجه البزار (٣٣٢٣ ـ كشف الأستار)، وعنه أبو الشيخ في «الأمثال» (١٥٢)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٥٠)، وفي «الأوسط» (٥٣٥٣)، وهو في «مجمع البحرين» (٤٤٠٣)، من طريق زكريا بن يحيى الضرير، عن شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً.

وجاء في المطبوع من «كشف الأستار»: العلاء بن عبد الكريم وهو تحريف صوابه: ورقاء عن عبد الكريم، وتحرف عند الطبراني في «الكبير»: عبد الكريم إلى: ابن أبي نجيح، والتصويب من «الأوسط» و«مجمع البحرين».

وزكريا بن يحيى الضرير ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٥٧/٨، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكر أنه روى عنه جمع ، وعبد الكريم في هذه الطبقة اثنان: ابن مالك الجزري وهو ثقة، وابن أبي المخارق وهو ضعيف، وكلاهما يروي عن مجاهد بن جَبْر، ولم يذكروا ورقاء بن عمر عن أيهما يروي، فالله أعلم، وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» الم ١٥٢/: إسناده جيد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٩٤) من طريق الجارود بن يزيد، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعاً. وقال عقبه: تفرد به الجارود. قلنا: الجارود بن يزيد متروك متهم.

(١) في (م): وأنا أحمد.

(٢) صحيح لغيره، ولهذا الإسناد قد اختلف فيه على أبي بكر بن عياش، فرواه=

٢٣٤٤٦\_ حدثنا أَسودُ بن عامرٍ، أخبرنا إسرائيلُ، عن الحَكَم بن عُتَيبةَ، حدثني المُغيرةُ بن حَذَف

عن حذيفة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَشْرَكَ بينَ المُسلمينَ البقرةَ عن سَبعةٍ (').

=بعضهم عنه، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة كما هنا، ورواه بعضهم عنه، عن عاصم، عن زر بن حبيش عن، حذيفة، وهو الصواب، فقد رواه كذلك على الجادة عن عاصم: حماد بن سلمة وإسرائيل بن يونس كما سلف عند الرواية (٣٣٤٤٣).

وأخرجه ابن عساكر في السيرة النبوية من «تاريخ دمشق» ص٢١ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٨٨٧) من طريق أسود بن عامر، به.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٦٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٣٠٠)، وابن عساكر ص٢١ من طريق محمد بن طريف، عن أبي بكر بن عياش، به.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص٤٦٢ من طريق سليمان بن داود الشاذكوني وأحمد بن عمر الوكيعي - فرقهما - عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر ابن حبيش، عن حذيفة . فجعلاه على الجادة من طريق زر بن حبيش عن حذيفة بدل أبي وائل عن حذيفة، والمعول في ذلك على طريق الوكيعي فإسنادها إلى أبي بكر صحيح، وأما الشاذكوني فمتهم.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد محتمل للتحسين، المغيرة بن حذف روى عنه جمع، وقال ابن معين: مشهور. وذكره ابن خلفون في «الثقات» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.

وأخرجه الطيالسي (٤٣١) عن إسرائيل، بهذا الإسناد. لكن قال فيه: عن حذيفة أو علي. قال يونس بن حبيب راوية الطيالسي: وغير أبي داود يقول: عن حذيفة بغير شك.

وسيأتي برقم (٢٣٤٥٣).

عن حُذيفة: أنَّ جِبريلَ لقيَ رسولَ الله ﷺ عند حِجارةِ عن حُذيفة: أنَّ جِبريلَ لقيَ رسولَ الله ﷺ عند حِجارةِ المِرَاءِ، فقال: «يا جبريلُ، إنِّي أُرسِلْتُ إلى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ: إلى الشَّيخ، والعَجُوزِ، والغُلام، والجارية، والشيخ الذي لم يَقْرأْ كتاباً قَطُّ. فقال: إنَّ القُرآنَ أُنْزِلَ على سَبعَةِ أُحرُفٍ»(١).

٢٣٤٤٨ حدثنا عبدُ الصَّمد، حدثنا عبدُ العزيز بن مُسلِم، حدثنا يحيى ابن عبد الله الجابرُ، قال:

صليّتُ خلفَ عيسى مولى لحُذيفة بالمدائنِ على جنازة فكبر خمسا، ثم الْتَفَتَ إلينا، فقال: ما وَهَمْتُ ولا نَسِيتُ، ولكن كبرّتُ كما كبر مولاي ووَلِيُّ نِعمَتي حذيفة بن اليمان، صلّى على جنازة وكبر خمساً، ثم الْتَفَتَ إلينا فقال: ما نسيتُ ولا وَهَمْتُ، ولكنْ كبرّتُ كما كبر رسولُ الله على جنازةٍ فكبر خمساً".

<sup>=</sup> وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤١٢٧)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره، ولهذا إسناد حسن علی خلاف فیه علی عاصم بن بهدلة کما بیناه عند الروایة (۲۳۳۲٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، يحيى بن عبدالله \_ وهو ابن الحارث الجابر التيمي \_ مختلف فيه، ولم يتابع على حديثه لهذا، وعيسى مولى حذيفة \_ وهو البزاز \_ ضعفه الدارقطني، ولم يرو عنه غير يحيى بن عبدالله، وذكره ابن حبان في «ثقاته». عبدالصمد: هو ابن عبدالوارث بن سعيد، وعبدالعزيز بن مسلم: هو القسملي.

٢٣٤٤٩\_ حدثنا عبدُ الصَّمد، حدثنا حمَّادُ، حدثنا عليُّ بن زيد، عن اليَشْكُري

عن حُذَيفة قال: قلتُ: يا رسولَ الله، هل بعدَ هذا الخيرِ شرُّ كما كان قبلَه شرُّ؟ قال: «يا حُذَيفةُ، اقراً كتابَ الله واعمَلْ بما فيه» فأعرضَ عني، فأعدتُ عليه ثلاثَ مرَّاتٍ، وعلمتُ أنَّه إنْ كان خيراً اتَّبعتُه، وإن كان شراً اجتنبتُه، فقلتُ: هل بعدَ هذا الخير من شرِّ؟ قال: «نعَمْ فِتنةٌ عَمياءُ (() صَمَّاءُ، ودُعاةُ ضَلالَةِ على أبواب جَهنَّمَ، مَن أَجابَهم قَذَفُوه فيها (()).

٢٣٤٥٠ حدثنا عبدُ الصَّمد، عن مَهْدي، عن واصل، عن أبي وائل

<sup>=</sup> وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٤٢/١١ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٤٩٤ من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، به.

وأخرجه الدارقطني ٧٣/٢ من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن جعفر ابن زياد الأحمر، عن يحيى بن عبدالله بن الحارث التيمي، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٣/٣ عن وكيع، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن يحيى بن عبدالله بن الحارث التيمي، عن مولى لحذيفة، عن حذيفة، فذكره مقتصراً على فعل حذيفة.

ويشهد له حديث زيد بن أرقم السالف برقم (١٩٢٧٢). وإسناده صحيح. (١ في (م) فقط: عمياء عمَّاء.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد \_ وهو ابن جدعان \_ وقد توبع في الرواية السالفة برقم (٢٣٢٨٢).

عن حُذيفةَ: أنَّه بلغَه أنَّ رجلًا يَنُمُّ الحديثَ، فقال حذيفةُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ»(١).

٢٣٤٥١ حدثنا وَهْبُ بن جَرِير، حدثنا أبي، قال: سمعتُ عاصماً،
 عن زِرِّ

عن حُذيفة قال: إنَّ حوضَ محمدٍ ﷺ يومَ القيامة شرابُه أَشدُّ بياضاً من اللَّبن، وأَحلَى من العَسَل، وأَبرَدُ من التَّلج، وأَطْيبُ ريحاً من المِسْك، وإنَّ آنيتَه عددُ نجوم السَّماء (٢).

٢٣٤٥٢ حدثنا محمدُ بن بكرٍ، أخبرنا كَثيرُ بن أبي كثيرٍ، حدثنا رِبْعيُّ ابن حِرَاش

عن حُذَيفة: أنَّه أتاه بالمدائن، فقال له حذيفةُ: ما فَعلَ قومُك؟ قال: مَن خرجَ منهم اللهِ مثلًا؛ قال: مَن خرجَ منهم إلى هٰذا الرجلِ ـ يعني عثمانَ ـ؟ قال: قلتُ: فلانٌ وفلان

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، ومهدي: هو ابن ميمون الأزدي، وواصل: هو ابن حيان الأحدب الأسدي، وأبو واثل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ٥٤٨/٢ من طريق عبدالصمد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم ـ وهو ابن بهدلة ـ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، والحديث وإن كان هنا موقوفاً سلف مرفوعاً برقم (٢٣٣١٧).

وفلان. قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن خَرَجَ مِن الجَماعةِ، واستَذَلَّ الإمارةَ، لَقِيَ الله ولا وَجْهَ له عِندَه»(١).

٢٣٤٥٣\_ حدثنا يحيى بنُ آدمَ، حدثنا إسرائيلُ، حدثنا الحَكَم بن عُتَيْبة، عن المُغيرة بن حَذَف

عن حُذَيفة قال: شَرَّكَ رسولُ الله ﷺ في حجَّته بينَ المُسلمينَ في البقرة عن سَبعةٍ (٣).

٢٣٤٥٤\_ حدثنا يحيى بنُ آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سُلَيم بن عبدٍ السَّلُولي، قال:

كُناً مع سعيد بن العاص بطبر ستان، ومعه نفرٌ من أصحاب رسول الله على فقال: أيُّكم صلى مع رسول الله على صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فأمر أصحابك يقومون طائفتين، طائفة خلفك، وطائفة بإزاء العدوِّ، فتكبرُ ويُكبرون جميعاً، ثم تركعُ فيركعون جميعاً، ثم ترفعُ فيرفعون جميعاً، ثم تسجدُ ويسجدُ معكَ الطائفة التي تليك، والطائفة التي بإزاء العدوِّ قيامٌ بإزاء العدوِّ، فإذا رفعت رأسكَ من السُجود سَجَدوا(٤)، ثم يتأخَّرُ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وهو مكرر (٢٣٢٨٤).

وانظر (۲۳۲۸۳).

 <sup>(</sup>۲) أقحم هنا في (م) و(ظ٥) و(ظ٢): أبو، وجاء على الصواب في «أطراف المسند» ٢/ ٢٤٩ وفي الرواية السالفة برقم (٢٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد محتمل للتحسين كما سلف بيَّانة برقم (٢٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ظ٥)، وفي (ظ٢): يسجدوا، وفي (م) و(ق): يسجدون.

هُؤلاء ويتقدَّمُ الآخرون، فقاموا في مَصافِّهم، فتَركَعُ فيركعون جيمعاً، ثم ترفعُ فيرفعون جميعاً(۱)، ثم تسجدُ فتسجدُ الطائفةُ التي تَلِيكَ، والطائفةُ الأُخرى قائمةٌ بإزاءِ العدوِّ، فإذا رفعتَ رأسَك من السُّجود سجدوا، ثم سلَّمتَ وسلَّم بعضُهم على بعض، وتأمُّر أصحابَك إن هاجَهُم هَيْجٌ من العدوِّ، فقد حَلَّ لهم القتالُ والكَلامُ(۱).

٢٣٤٥٥ حدثنا يحيى بنُ آدمَ، حدثنا حَبِيب بن سُلَيم العَبْسي، عن بلال العَبْسي

وأخرجه ابن خزيمة (١٣٦٥)، والبيهقي ٣/ ٢٥٢ من طريق عبدالله بن رجاء، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً جداً الطيالسي (٤٢٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣١١/١ من طريق شريك بن عبدالله، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٥ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، عن سليم، عن حذيفة موقوفاً.

وانظر (۲۳٤۳۳).

تنبيه: هذه الصورة لصلاة الخوف قد جاء نحوها من حديث جابر عند مسلم (٨٤٠) وسلف في مسنده برقم (١٤٤٣٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم ترفع فيرفعون جميعاً» أثبتناه من (ظ٥)، وسقط من (م) وبقية الأصول.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، سليم بن عبد السلولي تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي، وسلف الحديث من طريق أخرى صحيحة عن حليفة بغير هذا السياق برقم (۲۳۲٦۸). إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

عن حذيفة: أنَّه كانَ إذا ماتَ له مَيِّتٌ قال: لا تُؤذِنُوا به أحداً، إنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ عن النَّع النَّع النَّع النَّع النَّع النَّه النَّع النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّع النَّه النَّه النَّه النَّع النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّع النَّه النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّلْمُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالَةَ النَّهُ النَّا

٢٣٤٥٦\_ حدثنا أبو نُعيم، حدثنا سفيان، عن عُمَر بن محمد، عن عُمر مولى غُفْرَة، عن رجل من الأنصار

عن حُذيفةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوساً، ٤٠٧/٥ وَمَجُوسُ مُنهم، وَمَجُوسُ منهم، فلا تَشْهَدُوهُ، وهم شِيعةُ الدَّجَالِ، فلا تَشْهَدُوهُ، وهم شِيعةُ الدَّجَالِ، حَقًا على الله أَنْ يُلْحِقَهم به»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لانقطاعه، بلال العبسي لم يسمع من حذيفة.

وأخرجه المزي في ترجمة حبيب بن سليم العبسي من «تهذيب الكمال» ٥/ ٣٧٦-٣٧٧ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٧٦)، والترمذي (٩٨٦)، والبيهقي ٧٤/٤ من طرق عن حبيب بن سليم، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وحسَّنه كذلك الحافظ في «الفتح» ١١٧٧/١!

وانظر (۲۳۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عمر مولى غفرة ـ وهو ابن عبدالله المدني ـ ضعيف وقد اضطرب في إسناده، وفيه رجل مبهم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري، وعمر بن محمد: هو ابن زيد العمري المدني.

وأخرجه أبو داود (٤٦٩٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٩)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١١٥٥) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وسقط من سند مطبوع «السنة»: عمر بن محمد.

٢٣٤٥٧\_ حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن أبى البَخْتري

عن حذيفة قال: كُنّا مع النبيِّ ﷺ في جِنازة، فلمَّا انتَهَيْنا إلى القبر، قعَدَ على شَفَتِه، فجعل يُردِّدُ أَنَّ بصرَه فيه، ثم قال: «يُضغَطُ المؤمنُ فيه ضَغْطةً تَزُولُ منها حَمائِلُه، ويُمْلاً على الكافِرِ ناراً».

ثم قال: «أَلا أُخبِرُكم بشرِّ عِبادِ الله؟ الفَظُّ المُستكبِر، ألا

وسلف برقم (٥٥٨٤) عن أنس بن عياض، عن عمر بن عبدالله مولى غفرة عن عبدالله بن عمر. وانظر الكلام عليه هناك.

قال السندي: قوله: «ومجوس لهذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» أي هم كالمجوس، ووجهه أنهم يقولون بتعدد الخالق وكذلك من ينفي القدر، ويقولون: العبد خالق لأفعاله.

<sup>=</sup> وأخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (٩٥٩) عن أبيه، عن مؤمل بن إسماعيل، عن عمر بن محمد، به.

وأخرجه الطيالسي (٤٣٤) عن أبي عتبة، عن عمر مولى غفرة، به.

وأخرجه البزار في «مسنده» (۲۹۳۷)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۳۸) من طريق أبي معشر، عن عمر مولى غفرة، عن عطاء بن يسار، عن حذيفة. وقال البزار عقبه: ولهذا الكلام قد روي عن حذيفة من غير لهذا الوجه، ولا نعلم أحداً وصله وسمّى الرجل الذي بين عمر بن عبدالله مولى غفرة وبين حذيفة إلا أبو معشر، وإنما يرويه غير أبي معشر عن عمر، عن رجل، عن حذيفة. قلنا: وأبو معشر ـ وهو نجيح بن عبدالرحمٰن السندي ـ ضعيف.

<sup>(</sup>۱) المثبت من هامش (ظ٥) و «أطراف المسند» ٢/٢٥٦ و «جامع المسانيد»، وفي (م) وبقية النسخ: يرد.

أُخبِرُكم بخيرِ عبادِ الله؟ الضَّعِيفُ المُستضعَفُ ذُو الطَّمْرَينِ، لو أَصبَرُكم على الله لأبَرَّ اللهُ قَسَمَه»(١).

(١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن جابر ــ وهو ابن سيار الحنفي ــ ولانقطاعه، فإن أبا البختري ــ وهو سعيد بن فيروز ــ لم يدرك حذيفة.

وأخرج شطره الأول ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ٢٣١ من طريق عبدالله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: محمد بن جابر ليس بشيء، وقال أحمد: لا يُحدِّث عنه إلا من هو شرمنه.

وأخرج البيهقي الشطر نفسه في «إثبات عذاب القبر» (١١٥) من طريق موسى ابن داود، به.

وأخرجه كذلك تمامٌ في «فوائده» (٥١٨) من طريق لُوين محمد بن سليمان الأسدي، عن محمد بن جابر، به.

قال الحافظ في «القول المسدد» ص٣٥: وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يدرك حذيفة، ولكن مجرد لهذا لا يدل على أن المتن موضوع، فإن له شواهد كثيرة لا يتسع الحال لاستيعابها.

وفي باب ضمة القبر انظر حديث جابر السالف برقم (١٤٨٧٣).

وحديث عائشة الآتي برقم (٢٤٢٨٣) وانظر تتمة الشواهد عندهما.

ولشطره الثاني انظر حديث حارثة بن وهب السالف برقم (١٨٧٢٨) وذكرنا شواهده عند حديث ابن عمرو السالف برقم (٦٥٨٠).

قال السندي: قوله: «يضغط المؤمن» على بناء المفعول، أي: يضغط فيه المؤمن، من ضغطه: إذا عصره وضيق عليه.

«حمائله»: عروقه، ويحتمل أن المراد موضع حمائل السيف، أي: عواتقه وصدره وأضلاعه.

«ذو الطمرين» الطِّمر بكسر فسكون: الثوب الخلق، إشارة إلى فقره.

٢٣٤٥٨ حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثني شُعْبة، عن حُصَين، قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّث

عن حذيفة قال: كان رسولُ الله على إذا قامَ إلى التهجُّد يَشُوصُ فاهُ بالسِّواكُ<sup>(١)</sup>.

٢٣٤٥٩\_ حدثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عُمَير، عن ربعي بن حِرَاش

عن حُذَيفة قال: كانَ النبيُّ ﷺ إذا أُوَى إلى فِراشه قال: «اللهم باسمك (١) أمُوت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعدَما أماتنا وإليه النُّشُور "(٣).

٢٣٤٦٠ حدثنا أبو اليَمَان، قال: وأخبرنا شُعَيب، عن الزُّهري، قال: كان أبو إدريس عائذُ الله بن عبدالله الخَوْلاني، يقول:

سمعتُ حذيفةَ بن اليَمان يقول: والله إنِّي لأعلمُ الناس(١)

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمٰن السلمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه الطيالسي (٤٠٩)، والدارمي (٦٨٥)، والنسائي ٣/٢١٢، وابن خزيمة (١٣٦)، وأبو عوانة (٤٨٤) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) في (م) وحديها: باسمك اللهم، والمثبت من الأصول الخطية.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٥٣) من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد. وانظر (۲۳۲۷۱).

<sup>(</sup>٤) في (م): لأعلم بكل فتنة وهي كائنة.

بكلِّ فِتنة هي كائنةٌ فيما بيني وبينَ السَّاعة، وما بي أن يكونَ النبيُّ عَلَيْ أسرَّ إليَّ في ذلك شيئاً لم يُحدِّث غيري به، ولكنَّ النبيَّ عَلَيْ قال وهو يُحدِّث مَجلِساً أنا فيهم عن الفِتَن، قال وهو يَحدُّث مَجلِساً أنا فيهم عن الفِتَن، قال وهو يَحدُّث يَخدُّها: «مِنهُنَّ ثلاثُ لا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شيئاً، ومِنهُنَّ فِتنَ كرياحِ الصَّيفِ، منها صِغارٌ ومنها كبارٌ» قال حذيفةُ: فذهبَ أُولئكُ الرَّهْط كلُّهم غيري (۱).

٢٣٤٦١ حدثنا عَبيدة بن حُمَيد، حدثني منصورٌ، عن أبي وائلِ

عن حُذَيفة قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواكِ(٢).

٢٣٤٦٢ حدثنا مُصعَب بن سلّام، حدثنا الأجلَحُ، عن قيس بن أبي مُسلِم، عن ربْعي بن حِرَاش قال:

سمعتُ حُـذيفةَ يقـول: ضَـرَبَ لنـا رسـولُ الله ﷺ أمثـالاً واحداً " وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحدَ عشر قال: فضرب

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الحمصي.

وانظر (۲۳۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد ـ وهو ابن صهيب الكوفي ـ فمن رجال البخاري. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وانظر (۲۳۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) في (م) والأصول الخطية: واحد، والمثبت من «أطراف المسند»٢/ ٢٥٠، و«جامع المسانيد».

لنا رسول الله ﷺ منها مثلاً وترك سائرها قال: «إنَّ قَوْماً كانوا أَهلَ ضَعْف ومَسكَنةٍ قاتلَهُم أَهلُ تَجَبُّرٍ وعِداءٍ (''، فأَظهَرَ الله أهلَ الضَّعْف عليهم، فعَمَدُوا إلى عَدُوِّهم فاستَعْمَلُوهم وسَلَّطُوهم، فأسخَطُوا الله عليهم إلى يوم يَلقَوْنَه»('').

٢٣٤٦٣ حدثنا مُصعَب بن سلاَم، حدثنا الأَجلَحُ، عن نُعيم بن أبي هِنْد، عن ربْعِي بن حِراش قال:

جلستُ إلى حُذَيفةَ بن اليَمانِ وإلى أبي مسعودٍ الأنصاريّ، قال أحدُهما للآخر: حَدِّثْ ما سمعتَ من رسول الله ﷺ. قال: لا، بل حدِّث أنتَ. فحدَّث أحدُهما (٣)، وصَدَّقه الآخرُ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «يُؤتَى برجلِ يومَ القِيامةِ فيقولُ

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): وعدد، وكذا في (ظ٥) لكن كتب فوقها: عداء، ومثله في «مجمع الزوائد» ٥/ ٢٣٢، وهي كذلك عند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، مصعب بن سلام ضعيف يعتبر به، وقد توبع، والأجلح - وهو ابن عبدالله الكندي - ضعيف، وقيس بن أبي مسلم في عداد المجهولين لم يرو عنه غير الأجلح بن عبدالله وموسى بن قيس الحضرمي، ومع ذلك قد ذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٣٩/١٥، وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٥٧٨) عن حماد بن أُسامة، عن الأجلح، بهذا الإسناد.

قوله: «فاستعملوهم» قال السندي: أي: اتخذوهم عبيداً.

<sup>«</sup>وسلطوهم» أي: على أعدائهم، ولهذا مثلٌ لقوم ضعاف أنعم الله عليهم، فاتخذوا نعمة الله سُلَماً إلى معاصيهِ والتجبُّرِ والتكبُّرِ.

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (م) و(ظ٢): صاحبه.

الله: انظُرُوا في عَملِه، فيقولُ: رَبِّ ما كُنتُ أَعملُ خَيراً، غير أَنَّه كانَ لي مالٌ وكُنتُ أُخالِطُ الناسَ، فمَن كانَ مُوسِراً يَسَّرتُ عليه، ومَن كانَ مُعسِراً أَنظَرتُه إلى مَيْسرةٍ. قال الله عز وجل: أنا أحَقُّ مَن يُيسِّرُ(١). فَغَفَرَ له فقال: صدقت سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ هٰذا.

ثم قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «يُؤْتَى يومَ القِيامةِ برَجلِ قد قال لأهلِه: إذا أنا مِتُ، فأَحْرِقُونِي ثم اطحَنُونِي، ثم استَقبِلُوا بي ريحاً عاصِفاً، فاذْرُوني. فيَجْمَعُه الله يومَ القيامةِ، فيقولُ له: لِمَ فَعَلْتَ؟ قال: مِن خَشْيتِكَ. قال: فيغفِرُ له» قال: سمعتُ رسولَ الله على يقولُه (٢٠).

E . A / 0

<sup>(</sup>١) في (م) و(ق): يسَّر.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات، مصعب بن سلّام، والأجلح \_ وهو ابن عبدالله الكِندي \_ يعتبر بهما، وقد توبعا، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الصحيح.

وأخرج الحديث الأول البزار في «مسنده» (٢٨٥٠)، والطبراني في «الكبير» /١٧ (٦٤٥) من طرق عن الأجلح، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٥٦٠) (٢٧)، والبزار (٢٨٥٣) من طريقين عن نعيم بن أبي هند، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٥٥٣٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأجلح، عن ربعي، به. لم يذكر في إسناده نعيماً.

وانظر (۲۳۳۵۳).

وأخرج الحديث الثاني البزار (٢٨٥١) و(٢٨٥٢)، والطحاوي في "شرح =

٢٣٤٦٤\_ حدثنا علي بن عاصم، حدثنا يزيد بن أبي زيادٍ، عن عبد الرحمٰن بن أبي لَيلَي، قال:

كنتُ مع حذيفة بن اليَمَان بالمدائن، فاستَسقَى، فأتاه دِهْقانٌ بإناء، فرماه به ما يَأْلُو أن يُصيبَ به وجهَه، ثم قال: لولا أني تقدَّمتُ إليه مرَّةً أو مرَّتينِ، لم أفعَلْ به هٰذا، إنَّ رسول الله عَلَيْهِ نَهَانا أن نشربَ (() في آنية الذَّهب والفِضَّة، وأن نَلْبَس الحَرِيرَ والدِّياجَ، قال: «هُو لهم في الدُّنيا، ولكم (() في الآخِرة) (() .

#### آخر حديث خُذيفة

<sup>=</sup>المشكل» (٥٥٣٣)، والطبراني ١٧/(٦٤٥) من طرق عن الأجلح، بهذا الإسناد. وانظر (٢٣٢٥٣).

<sup>(</sup>١) في (ظ٢) و(ق): نهى أن يُشرب.

<sup>(</sup>٢) في (م): لنا.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد الهاشمي، وقد توبعا.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٠/، ومسلم (٢٠٦٧)، والبزار في «مسنده» (٢٠٩٧)، والبزار في «مسنده» (٢٩٥٢)، والنسائي ١٩٨٨–١٩٩٩، وابن الجارود (٨٦٥)، وأبو عوانة (٨٤٨٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٦/٤، وابن حبان (٥٣٣٩) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۲۹۹).

## مديث رجل من صحاب النَّبِيِّي مُسْهِ يَسِمُ

٢٣٤٦٥\_ حدثنا عبد الله، حدثني أبي \_ سمعتُه وحدي \_ حدثنا محمد ابن فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبيه

عن رجلٍ من الأنصار قال: خَرَجْنا مع رسول الله عَلَيْ في جِنازة رجلٍ من الأنصار وأنا غلامٌ مع أبي، فجلسَ رسولُ الله عَلَيْ على حَفِيرة القبرِ فجعل يُوصِي الحافرَ ويقول: «أُوسِعْ من قِبَلِ الرأس، وأُوسِعْ من قِبَلِ الرِّجْلينِ، لَرُبَّ(') عَذْقٍ له في الجنّة»('').

<sup>(</sup>١) في (ظ٥) ونسخة على هامش (ظ٢): رُبِّ.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي.

وقد سلف برقم (٢٢٥٠٩) من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب بأطول مما هنا.

#### مديب يرجل

٢٣٤٦٦ حدثنا عبد السلام بن حَرْب، حدثني يزيد بن عبد الرحمٰن الدَّالاني، عن أبي العلاء الأَوْدي(١)، عن حُمَيد بن عبد الرحمٰن

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ قال: «إذا اجتَمَعَ الدَّاعِيانِ فَأَجِبْ أَقربَهُما جواراً، فإذا سَبَقَ أَحربُهما باباً أَقربُهما جواراً، فإذا سَبَقَ أَحدُهما، فأَجب الذي سَبَقَ»(").

وأخرجه أبو داود (٣٧٥٦)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧٩٨)، والبيهقي ٧/ ٢٧٥ من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث عائشة، لكن قد اضطرب فيه:

فقد أخرجه الطحاوي (٢٧٩٩) من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة، وقال: مثله. أي: مثل حديث حميد ابن عبد الرحمٰن عن الرجل الصحابى، ولم يسق لفظه.

ومن طريق جعفر بن سليمان هذه أخرج الحاكم ١٦٧/٤ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال: «بأقربهما منكِ باباً».

قال الحاكم عَقبَه: لهكذا يرويه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجَوْني، والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم الله، عن عائشة رضي الله عنها، فذكره، وقال فيه: فإلى أيِّهما أُهدي.

قلنا: وحديث طلحة بن عبد الله عن عائشة أخرجه البخاري (٢٢٥٩)، وسيرد برقم (٢٥٤٢٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) و(ظ٢) إلى: الأزدي.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، يزيد بن عبد الرحمٰن الدالاني ـ وهو أبو خالد ـ صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو العلاء الأودي: هو داود بن عبدالله، وحميد بن عبد الرحمٰن: هو الأودي.

### مديث بطلم أصحاب رسول المدمسالايك

٢٣٤٦٧ حدثنا عبدُ الرحمٰن بن مَهْدي، عن مالكِ، عن سُمَيِّ، عن أبى بكر بن عبدِ الرحمٰن

عن بعض أصحاب النبيِّ ﷺ: أن النبي ﷺ رُئِيَ بالعَرْج وهو يَصُبُّ على رأسِه ماءً وهو صائمٌ، من الحرِّ أو من العَطَشِ('').

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وهو مكرر (٢٣٢٢٣).

#### مديب يرجل

٢٣٤٦٨ حدثنا سفيانُ، عن الزُّهْري، عن حُمَيد بن عبد الرحمٰن بن عَوْف

عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ: أنَّ رجلًا قال للنبيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ رجلًا قال للنبيِّ عَلَيْهِ: أَخبِرْني بكلماتٍ أَعيشُ بهنَّ، ولا تُكثِرْ عليَّ فأنسى. قال: «اجتنب الغَضَب»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٨/ ٥٣٥ عن سفيان بن عيينة، بهذا لإسناد.

وقد سلف برقم (٢٣١٧١) من طريق معمر عن الزهري بنحوه.

### مديث الحكم برشفيان، أوسْفيان بالعُكم

٢٣٤٦٩ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدثنا سفيانُ. وعبدُ الرحمٰن بن مَهْدي، أخبرنا سفيانُ وزائدةُ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ

عن الحَكَم بن سفيان أو سفيان بن الحَكَم، قال عبدُ الرحمٰن في حديثه: رأيتُ رسولَ الله ﷺ بالَ وتَوضَّأَ ونَضَحَ فَرْجَه بالماءِ، وقال يحيى في حديثه: أنَّ النبيَّ ﷺ بالَ ونَضَحَ فرجَه (١٠).

۲۳٤۷٠ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن مجاهدِ

عن رجلٍ من ثَقِيف: وهو الحَكَم بن سفيان، أو سفيان بن الحَكَم، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ بالَ ثم نَضَحَ فَرْجَه (٢٠).

٢٣٤٧١\_ حدثنا أَسْود بن عامرٍ، حدثنا شَرِيك، قال: سأَلتُ أهلَ الحَكَم بن سفيان، فذكروا أنه لم يُدرِكِ النبيَّ ﷺ.

قال أبو عبد الرحمٰن: ورواه شعبةُ ووُهَيْب، عن منصور، عن مجاهدٍ، عن الحَكَم بن سفيان، عن أُبيه: أنه رأَى النبيَّ ﷺ، وقال غيرُهما: عن منصور، عن مجاهدٍ، عن الحَكَم بن سفيان قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ، وذَكَره (٣). - ٤٠٩/٥

<sup>(</sup>١) ضعيف لاضطرابه. وهو مكرر (١٧٦٢٠).

وقد سلف تخريجه مفصلًا برقم (١٥٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف لأضطرابه كسابقه.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر ما سلف برقم (١٧٦٢١).

٢٣٤٧٢\_ وقال عبدُ الله: وجدتُ في كتاب أَبِي بخطِّ يده: حدثنا يَعْلَى ابن عُبيَد، حدثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ

عن الحَكَم بن سفيان أو سفيان بن الحَكَم: أن النبيَّ عَلَيْ بالَ ثم نَضَحَ فرجَه (١).

٢٣٤٧٣\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن مجاهدِ

عن رجلٍ من تُقِيف: وهو الحَكَم بن سفيان أو سفيان بن الحَكَم، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ بالَ ثم نَضَحَ فرجَه(٢).

<sup>(</sup>١) ضعيف الضطرابه. وهو مكرر (١٥٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) ضعیف. وهو مکرر (۱۷٦۲۰).

#### *حديث رجل من الأنف*ار

٢٣٤٧٤\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدثنا جَرِير، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، قال:

دخلتُ أنا ويحيى بنُ جَعْدةَ على رجلٍ من الأنصار من أصحاب الرسول على قال: ذكروا عند رسول الله على مولاةً لبني عبد المطلّب، فقال: إنّها تقومُ الليلَ وتصومُ النهارَ، قال: فقال رسول الله على: «لكني أنا أنامُ وأصليّ، وأصومُ وأُفطِرُ، فمن اقتدى بي فهو مِنيّ، ومَن رَغِبَ عن سُنتَي فليسَ منيّ، إنّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ثم فَتْرةً، فمَن كانت فَتْرتُه إلى بِدْعةٍ، فقد ضَلَّ، ومن كانت فَتْرتُه إلى بِدْعةٍ، فقد ضَلَّ، ومن كانت فَتْرتُه إلى بِدْعةٍ، فقد ضَلَّ، ومن كانت فَتْرتُه إلى بِدْعةٍ، فقد ضَلَّ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطّان، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٢٣٩) من طريق علي بن معبد، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي أيضاً (١٢٤٠) من طريق عبيد بن حميد النحوي، عن خصور، به.

وأخرجه الطحاوي (١٢٣٨)، والطبراني في «الكبير» (٢١٨٦) من طريق يحيى ابن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن جعدة بن هبيرة قال: ذكر للنبي والله لبني عبد المطلب، فذكره. وجاء عند الطبراني: مولى لبني عبد المطلب. وهو مرسل، جعدة بن هبيرة مختلف في صحبته.

وأخرجه مختصراً البزار (٧٢٤\_ كشف الأستار)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٢١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٢٧) من طريق مسلم بن =

٢٣٤٧٥\_ حدثنا رَوْح، حدثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبة، عن قتادةً، عن عبد الرحمٰن بن سَلَمة الخُزَاعي

عن عمِّه قال: غَدَوْنا مع رسول الله ﷺ صَبِيحةَ عاشُوراءَ وقد تَغدَّيْنا. قال: تَغدَّيْنا. قال: «أَصُمْتُم هٰذا اليومَ؟» قال: قلنا: قد تَغدَّيْنا. قال: «فأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَومِكُم»(۱).

=كيسان الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس. وجاء عند البزار والقضاعي بلفظ: كانت مولاة للنبي على تصوم النهار وتقوم الليل. . . ومسلم الأعور متفق على ضعفه.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وقد سلف من طريق حصين، عن مجاهد، عنه برقم (٦٤٧٧). وانظر شرحه هناك.

وقوله: «إن لكل عمل شرة...» له شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٢٤٥٣)، وابن حبان (٣٤٩).

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمٰن بن سلمة الخزاعي. روح: هو ابن عبادة.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٧٢) عن علي بن شيبة، عن روح ابن عبادة، عن شعبة» بدل «سعيد»، ويغلب على الظن أنه تحريف.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٥١) من طريق بشر بن المفضل، و(٢٨٥٢) من طريق محمد بن بكر البُرساني، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.

(۱) ومتدرواه (به ایم و أخرجه أبو داود (۲٤٤٧)، والبيهقي ٢٢١/٤ من طريق يزيد بن زريع، عن عام عن العلام، و المعيد، عند البيهقي: شعبة ـ عن قتادة، به. ويغلب على الظن أن «سعيد» عند عند عند عند عند منوا آن، أبي داود محرَّفة عن «شعبة»، فإن روايته عنده برواية شعبة أشبه، والله تعالى أعلم. عند يزيد بن زريع أبي داود محرَّفة عن «شعبة»، فإن روايته عنده برواية شعبة أشبه، والله تعالى أعلم. عند مدمة بن جعفر، والطحاوي (٢٢٧٣) من عند مدمد بن جعفر، والطحاوي (٢٢٧٣) من عند مدمد بن جعفر، والطحاوي (٢٢٧٣) من

طريق عبد الرحمٰن بن زياد الرصاصي، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، به.

٢٣٤٧٦ حدثنا رَوْح، حدثنا عَوْف، عن حَسْناءَ بنت معاوية من بني صُرَيْم، قالت:

حدثنا عمِّي، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، مَن في الجَنَّة؟ قال: «النَّبِيُّ في الجَنَّة، والمولودُ والوَلِيدةُ(١١)(١٠).

<sup>=</sup> وسلف من طريق شعبة برقم (٢٠٣٢٩) و(٢٣١١٧).

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخنا الخطية، وفي نسخة السندي: «والوئيد» وهو الموافق للرواية السالفة برقم (٢٠٥٨٣).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لجهالة حسناء بنت معاوية. روح: هو ابن عبادة، وعوف:
 هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وسلف برقم (٢٠٥٨٣) عن محمد بن جعفر، عن عوف.

## مديث ذي مِخِتْ مَررِجِل من صحاب النبي مطلق يسلم

٢٣٤٧٧\_ حدثنا رَوْح، حدثنا الأوْزاعي، عن حسَّان بن عَطِيَّة، عن خالد بن مَعْدَان

عن ذي مِخمَر رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْ قال: سمعتُ النبيُّ عَلَيْ يَلِيْ قال: سمعتُ النبيُّ عَلَيْ يَلِيْ يَلِيْ يَلِيْ يَلِيْ اللهِ يَعْرُون وهم عَدوّاً (اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدوّاً الله اللهُ اللهُ

٢٣٤٧٨ حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبدُ الواحد بن زيادٍ، حدثنا مُجالدُ بن سعيدٍ، حدثني الشَّعْبي، قال:

سألتُ ابنَ عمر، قلت: الجَزُور والبقرةُ تُجزِىء عن سبعةٍ؟ قال: يا شَعْبِيُّ، ولها سبعةُ أَنفُسٍ. قال: قلت: إنَّ أصحاب محمدٍ يَزعُمون أن رسول الله عَلَيُّ سَنَّ الجَزُورَ والبقرةَ عن سبعةٍ! قال: فقال ابنُ عمر لرجلٍ: أكذاكَ يا فلانُ؟ قال: نعم. قال: ما

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: ثم تغزوهم غزواً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وهو مكرر (١٦٨٢٥) و(٢٣١٥٧) سنداً ومتناً.

شَعَرْتُ بهٰذا(١).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، لكن سلف بهذا الإسناد برقم (١٤٥٩٣)، إلا أن الشعبي قال فيه: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله على سنَّ الجزورَ والبقرة عن سبعةٍ. وهو عن جابرٍ صحيح، روي عنه من غير لهذا الطريق.

## مديث أخت مسعود بن العجب اء عليجي

٢٣٤٧٩ حدثنا يونسُ، حدثنا ليثٌ، عن يزيد \_ يعني ابنَ أبي حَبِيب \_ عن محمَّد بن إسحاقَ، عن محمد بن طَلْحة بن يزيد بن رُكَانةَ، أنَّ خالته أخت مسعود ابن العَجْماءِ حدَّثته:

أنَّ أَباها قال لرسول الله عَلَيْ في المَخْزوميَّة التي سرقت قطيفةً: نَفْدِيها \_ يعني: بأربعين أُوقِيَّة \_ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لأَنْ تَطَهَّرَ خيرٌ لها» فأَمَرَ بها فقُطِعَت يدُها، وهي من بني عبدِ الأَسَد (').

وسيأتي مكرراً برقم (٢٦٧٩٢).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/(٧٩١) من طريق كامل بن طلحة المجحدري، عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد ـ وفيه «أن خالته بنت مسعود ابن العجماء حدثته» وليست أخت مسعود، وهو الصواب، وكذلك وقع في «كتاب السرقة» لأبي الشيخ ـ كما في «الفتح» ١٢//٨٩ ـ من طريق يزيد بن أبي حبيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٦٦-٤٦٧، وابن ماجه (٢٥٤٨)، والطبراني في =

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلِّس وقد عنعن، وقول الحافظ في «الفتح»: إن في رواية الحاكم تصريحاً بالتحديث، وهم منه رحمه الله، ثم إن جَعْلَ هٰذا الحديث عن مسعود ابن العجماء \_ وهو مسعود بن الأسود، والعجماء أمُّه \_ خطأً، فإن مسعوداً قد استُشهد في مؤتة كما ذكر ابن إسحاق نفسه في مغازيه، وقصة المخزومية إنما كانت في فتح مكة، ولم يتنبه الحافظ ابن حجر إلى هٰذا فحسَّن إسناده في «الإصابة» ٢/ ٩٤ وفي «الفتح» ١٨٩/١٢. يونس: هو ابن محمد المؤدّب، وليث: هو ابن سعد.

= «الكبير» ٢٠/ (٧٩٢) و (٧٩٣)، والحاكم ٢٠٩٣-٣٨، والبيهقي في «السنن» ٨/ ٢٨١، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٧٢٦١) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها مسعود \_ وذكر فيه قصة شفاعة \_ أسامة بن زيد لها عند النبي مردّ النبي على لهذه الشفاعة من أجل أنها في حدّ من حدود الله.

وسيكرر سنداً ومتناً برقم (٢٦٧٩٢)، إلا أنه نسبها هناك إلى بني عبد الأشهل أو بنى عبد الأسد، على الشك.

وقصة المرأة المخزومية قد رواها غير واحد من الصحابة، انظر حديث عبدالله ابن عمرو السالف برقم (٦٦٥٧)، وأصحها وأتمها حديث عائشة برواياته.

وفي باب أن العقوبة في الدنيا تطهر من الذنوب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسلف برقم (٧٧٥)، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

#### مديث رجل من بني غيفار

٥/ ١٠ المَعافِري حدثنا حَسَن، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا يزيد بن عَمْرو المَعافِري

عن رِجلٍ من بني غِفَار، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لم يَحلِقْ عانتَه، ويُقلِّم أَظْفارَه، ويَجُزَّ شارِبَه، فليس مِنَّا»(١).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن لُهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٦٧/٥، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

وقوله: «من لم يجزَّ شاربه فليس مناً» له شاهد من حديث زيد بن أرقم، سلف برقم (١٩٢٦٣)، وإسناده صحيح.

وسلف من حديث ابن عمر برقم (٥٩٨٨) مرفوعاً: "من الفِطرةَ حَلْق العانة، وتقليم الأظفار، وقصُّ الشارب»، وهو في "الصحيح»، وانظر أحاديث الباب عنده.

# مديث رجل من أصحاب النَّيِّي مُسْهِدِ عِلَمَ

٢٣٤٨١ حدثنا عبدُ الله بن الوليدِ العَدَني، حدثنا سفيانُ، حدثنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي قِلابة، عن محمَّد بن أبي عائشةَ

عن رجلٍ من أصحاب محمدٍ عَلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «لَعَلَّكُم تَقْرؤونَ والإمامُ يَقْرأُ؟» قالها ثلاثاً، قالوا: إنَّا لَنفعَلُ ذاك. قال: «فلا تَفْعَلُوا إلا أَنْ يَقْرأ أَحدُكم بِفاتِحَةِ الكتاب»(().

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.

وسلف برقم (١٨٠٧٠) عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري.

## حديث رجل من صحاب التّبي عضاييهم

٢٣٤٨٢ حدثنا محمَّد بن فُضيل، عن عطاءٍ، عن أَبِي عبد الرحمٰن قال:

حدَّثَنا من كان يُقرِئُنا من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ: أَنهم كانوا يَقَرِئُون من رسول الله عَلَيْهِ عشرَ آياتٍ، فلا يَأْخذُونَ في العَشْر الأُخرى حتى يعلموا ما في هذه من العِلْم والعَمَل، قالوا: فعَلِمْنا العِلْمَ والعملَ().

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل عطاء: وهو ابن السائب. أبو عبد الرحمٰن: هو السُّلَمي، واسمه عبد الله بن حبيب، من كبار التابعين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٤-٤٦١ عن محمد بن فضيل، بلهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد ٢/١٧٦ من طريق حماد بن زيد، والطبري في "تفسيره" ٣٦/١ من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار» (١٤٥١) من طريق سفيان، و(١٤٥١) من طريق همام بن يحيى، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به.

وأورده الدارقطني في «العلل» ٣٠/٣ من طريق صالح بن عبد الله الترمذي، عن يحيى بن كثير أبي النضر، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمٰن قال: حدثني الذين كانوا يقرئونا عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب.

قال الدارقطني عقبه: فسمى هؤلاء الثلاثة ولم يسمهم سواه، والأول أشبه.

وأخرجه الطحاوي (١٤٥٠)، والحاكم ١/٥٥٧، وعنه البيهقي ٣/١١٩-١٢٠ من طريق عبد الله بن صالح، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد=

=الرحمٰن السلمي، عن ابن مسعود قال: كنا نتعلَّمُ من رسول الله ﷺ عشر آيات... فذكره. وعبد الله بن صالح وشريك النخعي سيِّئا الحفظ.

وأخرجه الطبري ١/ ٣٥ من طريق الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن شقيق ابن سلمة، عن ابن مسعود قال: كان الرجلُ منا إذا تعلَّم عشر آياتٍ لم يجاوزهن حتى يعرف معانيَهُنَّ والعمل بهن. وسنده صحيح، ولهذا موقوف على ابن مسعود ولكنه مرفوع معنى، لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله على المنير.

#### مديث رجل من تغلِّب

٢٣٤٨٣ حدثنا جَرِير، عن عطاءِ بن السائبِ، عن حَرْب بن هلالِ الثَّقَفي

عن أبي أُميَّة رجلٍ من تَغلِبَ، أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «ليسَ على المسلمينَ عُشُورٌ، إنَّما العُشورُ على اليهودِ والنَّصارى»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لإضطرابه. وقد سلف تفصيل ذلك برقم (١٥٨٩٥). وهو بهذا الإسناد مكرر الحديث السالف برقم (١٥٨٩٧).

# مديث بجل من صحاسب النَّبيِّي عظم السَّالِيِّي

٢٣٤٨٤\_ حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حدثنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن عمَّار ابن أبي عمَّار

عن ابن عباس () قال: كنتُ أقولُ في أولاد المشركين: هم منهم، فحدَّثني رجلٌ، عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ، فحدَّثني عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: «رَبُّهم أَعلَمُ بهم، وهو خَلقَهم وهو أَعلَمُ بهم وبِمَا كانوا عامِلِينَ» ().

<sup>(</sup>١) تصحف في (م) إلى: ابن عياش.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وقد سلف برقم (٢٠٦٩٧) عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار.

وقد بيَّنا هناك أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون وارتضاه جمعٌ مِن المفسرين والمتكلمين هو أنهم من أهل الجنة.

### حديث رفبل من الأنصيار

٢٣٤٨٥ - حدثنا إسماعيلُ، حدثني حَجَّاج الصَّوَّاف، عن يحيى بن أبي كَثِير، عن الحَضْرميِّ بن لاحقٍ

عن رجلٍ من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وَجَدَ أَحدُكم القَمْلةَ في ثَوْبِه، فَلْيَصُرَّها ولا يُلْقِها في المسجدِ»(١).

(۱) رجاله ثقات، إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة، فإن كان الرجل الأنصاري صحابياً، فهو منقطع، وإلا فهو مرسلٌ.

أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٨، والبيهقي ٢٩٤/٢ من طريق علي بن مبارك، وأبو داود في «المراسيل» (١٦)، والبيهقي ٢/ ٢٩٤ من طريق هشام الدستوائي، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٨٠)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ٣٨٠ من طريق أبي إسماعيل القناد، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

قال على بن مبارك في حديثه: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد..».

وقال هشام في حديثه: «إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلي فلا يلقها، ولكن ليَصُرَّها حتى يصلي».

ونسب أبو إسماعيل القناد الرجل من الأنصار إلى بني خطمة.

قال البيهقي: وهذا مرسل حسن في مثل لهذا.

وأخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، بلاغاً عن النبي وفيه: «فلا يقتلها في المسجد».

وفي الباب عن شيخ من قريش سيأتي برقم (٢٣٥٥٨).

وانظر حديث أبي أمامة السالف برقم (٢٢٢٧٢).

# مديث رجل من صحاسب النَّبيِّي مُضَّالِيكِمْ

٢٣٤٨٦\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: سمعناهُ من الأعمَش، حدثني عبدُ الله بن يَسَار، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي

عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال: «لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتي، لأمَرْتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صلاةٍ»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن يسار: هو الجهني الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٠/١ عن عَبيدة بن حميد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/١٦ من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٣٩). وانظر تتمة شواهده هناك.

## مديث رَجْلٍ من صحايب النِّبِي اللَّهِ

٢٣٤٨٧ حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوبُ، عن أبي قِلابة

عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَنِيْ ، عن النبيِّ عَنِيْ قال: «إنَّ مِن بَعدِكم \_ أو إنَّ مِن وَرائِكم \_ الكذّاب المُضلَّ، وإنَّ رَأْسَه مِن وَرائِه حُبُكُ حُبُكُ. وإنَّه سيقولُ: أنا رَبُّكم، فَمَنْ قال: كَذَبْتَ لستَ رَبَّنا، ولْكنَّ الله رَبُّنا، وعليه توكَلْنا، وإليهِ أَنَبُنا، ونعوذُ بالله منكَ، فلا سَبِيلَ له عليه»(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو السَّختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وانظر (۲۳۱۵۹).

### مديث شيخ من صحاب ليني منظ عدسه

٢٣٤٨٨\_ حدثنا إسماعيلُ، حدثنا يونسُ، عن حُمَيد بن هلالٍ، عن ١١/٥ أبي بُرُدة قال:

جلستُ إلى شيخ من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ في مسجد الكُوفةِ فحدَّثني، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ \_ أو قال: قال رسول الله عَلَيْهِ \_ أو قال: قال رسول الله عَلَيْهِ \_: «يا أَيُّها النَّاسُ، تُوبُوا إلى الله واستَغفِرُوه، فإنِّي أَتُوبُ إلى الله وأستَغفِرُوه، فإنِّي أَتُوبُ إلى الله وأستَغفِرُه كلَّ يوم مئةَ مَرَّةٍ». فقلتُ: اللهمَّ إني أستغفِرُك، [اللهمَّ إني أتوبُ إليكً] ثِنتانِ؟ قال: هو ما أقولُ لكَ(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه \_ وهو الأغرُّ بن يسار المزني، كما جاء مسمّىً في روايات أخرى \_ فقد خرَّج له مسلم في «صحيحه»، وأما البخاري فقد خرَّج له في كتابه «الأدب المفرد». إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وهو مكرر ما سلف برقم (١٨٢٩٣).

## حديث رَجْلٍ من صحايب النِّبيُّ

٢٣٤٨٩ حدثنا إسماعيلُ، حدثنا سعيدٌ الجُرَيْري، عن أبي نَضْرة

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢) و(ق): أعجمي.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق): ولا لأحمر.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: إسماعيل: هو ابن عُليَّة، وسعيد الجريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٣/ ١٠٠ من طريق أبي قلابة القيسي، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر قال: خطبنا رسول الله ﷺ وسط أيام التشريق. . . فذكره مختصراً.

### حديث رَجْلٍ من صحايب النّبيّ الله

٢٣٤٩٠ حدثنا إسماعيلُ، حدثنا محمد بن إسحاقَ، عن يزيد بن أبي حَبيب، قال:

كان مَرْقَدُ بِنُ عبد الله لا يَجِيءُ إلى المسجد إلا ومعه شيءٌ يَتصدَّقُ به، قال: فجاءَ ذاتَ يوم إلى المسجد ومعه بصلٌ، فقلت له: أبا الخَيْرِ، ما تريدُ إلى هذا، يُنتِنُ عليك ثوبك! قال: يا ابنَ أَخي، إنّه والله ما كان في منزلي شيءٌ أتصدَّقُ به غيرُه، إنه حدَّثني رجلٌ من أصحاب النبيِّ عَيْلٍ، عن النبيِّ قال: «ظِلُّ المؤمِنِ يومَ القِيامَةِ صَدَقَتُه»(١).

<sup>=</sup> وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٧٦٢)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وفي باب قوله: «إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي... إلا بالتقوى» عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٧٣٦).

وعن عقبة بن عامر، سلف برقم (١٧٣١٣).

وعن أبي ذَرِّ، سلف برقم (٢١٤٠٧).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وقد سلف برقم (١٨٠٤٣) عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق دون القصة.

## حديث رَجْلٍ من صحايب البِّي اللَّهِ

٢٣٤٩١ حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا عطاءُ بن السائب، عن عَرْفَجة

عن رجل من أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ () أنه ذكر رمضان، فقال: «تُفتَحُ فيه أبوابُ الجَنَّة، وتُغلَقُ فيه أبوابُ النَّارِ، وتُصفَّدُ فيه الشياطينُ، ويُنادِي فيه مُنادٍ كُلَّ لَيلَةٍ: يا باغِيَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا باغيَ الشَّرِّ أقصِرْ، حتى يَنقَضِيَ رمضانُ () .

٢٣٤٩٢ حدثنا إسماعيلُ، عن الجُرَيْري، عن أبي صخرِ العُقَيلي

حدثني رجلٌ من الأعراب قال: جَلَبتُ جَلُوبةً إلى المدينة في حياة رسولِ الله على فلما فرغتُ من بَيْعتي، قلتُ: لأَلْقَينَ هٰذا الرجلَ، فلأسمعنَّ منه. قال: فتلقّاني بين أبي بكرٍ وعمر يمشون فتبعتُهم في أقفائهم، حتى أتوا على رجلٍ من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها، يُعزِّي بها نفسَه على ابن له في الموت، كأحسن الفيثيان وأجمله، فقال رسول الله على في أنشُدُكَ بالذي أنزَلَ التوراة، هل تَجدُ في كتابكَ ذا صِفتي ومَخْرَجي؟» فقال برأسه التّوراة، هل تَجدُ في كتابكَ ذا صِفتي ومَخْرَجي؟» فقال برأسه

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي ﷺ» سقط من (م) و(ظ٢) و(ق)، وأثبتناه من (ظ٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن.

وقد سلف الحديث برقم (١٨٧٩٤) و(١٨٧٩٥) من طريقين عن عطاء بن السائب، به.

لهكذا؛ أي: لا، فقال ابنه: إي (() والذي أنزَلَ التوراة، إنَّا لَنَجِدُ في كتابنا صفتَك ومَخْرجَك، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّك رسولُ الله. فقال: «أقيموا اليهود عن أُخِيكُم» ثم وَلِيَ كَفَنَه وجَننَه والصلاة عليه (٢)(٢).

فقد أخرجه \_ فيما ذكره الحافظ ابن حجر في «التعجيل» \_ الحسن بن سفيان في «مسنده»، وابن خزيمة، وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» من طريق سالم بن نوح عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي صخر العقيلي، وربما قال عبد الله ابن قدامة، قال: قدمت المدينة على عهد النبي على بجارية أبيعها. . الحديث. وسالم بن نوح ليس بذاك القوي وله أوهام، وهذا من أوهامه، حيث أدخل فيه بين الجريري وأبي صخر عبد الله بن شقيق. وجعل أبا صخر صحابياً، وهو بذلك خالف من هو أوثق منه، وهو إسماعيل ابن عُليَّة الثقة الثبت.

وأخرجه ابن سعد ١٨٥/١ من طريق الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي صخر العقيلي قال: خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله على الله فذكره، إلا أن فيه: يقرؤها على ابن أخ له. والصلت بن دينار متروك الحديث.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨/ ٢٣٤، وقال: رواه أحمد، وأبو صخر لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٩٥١)، وإسناده ضعيف. وعن أنس عند البيهقي في «الدلائل» ٦/ ٢٧٢، وإسناده ضعيف أيضاً. وانظر حديث أنس السالف برقم (١٣٩٧٧).

<sup>(</sup>١) تحرفت في (م) إلى: إني.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ق): ثم ولي كفنه وحنَّطه وصلى عليه، والجَنن: الدفن والسَّتر.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لجهالة أبي صخر العُقيلي، فإنه لم يرو عنه من طريق صحيح غير سعيد بن إياس الجُريري، ومع ذلك ذكره ابن حبان في «ثقاته» ٣/ ٤٥٧، وقد اختلف في صحبته كما في «تعجيل المنفعة» (١٣١١) من أجل أنه روي عنه بإسقاط الأعرابي. ولا يصحُّ.

#### مدير شريعل

٣٣٤٩٣\_ حدثنا إسماعيلُ، حدثنا خالدٌ الحذَّاءُ، عن القاسم بن رَبِيعةَ، ه/ ٤١٢ عن عُقْبة بن أَوْس \_ وقال إسماعيلُ مرةً: يعقوب بن أَوْس \_

عن رجلٍ من أصحاب النبيِّ عَلَيْ قال: خَطَبَ رسولُ الله عَلَيْ اللهُ وَمَنَ الفَتْح \_ وقال مرةً: يومَ فَتْح مكة \_ فقال: «لا إله إلا الله وحده، وحده، صَدَقَ وَعْده، ونصَرَ عبده، وهَزَمَ الأَحزابَ وحده، ألا إنَّ كُلَّ مَأْثُرةٍ تُعَدُّ وتُدْعى، ودم ومالٍ، تحتَ قَدَمَيَّ هاتينِ، إلا سِدَانةَ البيتِ، أو سِقايَة الحاجِّ، ألا وإنَّ قَتِيلَ خَطَإِ العَمْدِ \_ قال خالدٌ: أو قال: قتيلَ الخطإِ شِبْهِ العمدِ \_ قَتِيلَ السَّوطِ والعَصَا، مئةٌ من الإبلِ، منها أربعونَ في بُطُونِها أولادُها»(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وقد سلف برقم (١٥٣٨٨) عن هشيم، عن خالد الحذاء.

#### مديب يرجل

٢٣٤٩٤\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّان، عن مجالدٍ، عن عامر، عن المُحَرَّر بن أبي هُرَيرة

عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «مَن أُصِيبَ بشيءٍ في جَسَدِه، فتركهُ للهِ، كان كَفَّارةً له»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف مجالدٍ: وهو ابن سعيد. عامر: هو ابن شراحيل الشَّعبي.

ولهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد.

تنبيه: هكذا هو في نسخنا الخطية مرفوع إلى النبي ﷺ لكن كلُّ من أورده عن الإمام أحمد أورده موقوفاً، منهم المنذري في «الترغيب والترهيب» ٣٠٦/٣، والهيثمي في «المجمع» ٢/٢٠٢، وابن كثير في «تفسيره» ٣/١١٧.

وفي الباب عن عبادة بن الصامت، سلف برقم (٢٢٧٠١)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وقوله: «من أصيب بشيء في جسده فتركه لله» قال المناوي: فلم يأخذ عليه دية ولا أرشاً، كان كفارة له، أي: من الصغائر.

#### *حديب يرجل*

٢٣٤٩٥ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن هشامٍ، حدثني يحيى بنُ أبي كَثِير، عن أبي إبراهيم الأنصاريِّ

أَن أَبَاه حدَّثه (۱) أَو أُخبرَه: أَنه سمع النبيَّ ﷺ يقول في الصلاة على الميِّت: «اللهُمَّ اغفِرْ لِحَيِّنا ومَيِّتنا، وشاهِدِنا وغائبِنا، وذَكرِنا وأُنْثانا، وصَغيرِنا وكَبيرِنا»(۱).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ الخطية: "عن أبي إبراهيم الأنصاري أنه أتاه فحدثه» والمثبت من نسخة على هامش (ظ٥)، وهو الصواب الموافق لما سلف (١٧٥٤٣) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، أبو إبراهيم وأبوه لا يعرفان. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

وقد سلف برقم (١٧٥٤٤) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام.

#### حديب يرجل

٢٣٤٩٦ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدثنا أبو غِفَار، حدثني عَلْقمة بن عبد الله المُزَني

حدثني رجلٌ من قومي، أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن كَانَ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ، فَلْيُكرِمْ ضَيْفَه ـ ثلاث مِرارٍ - مَن كَانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ، فَلْيُحسِنْ إلى جارِه ـ ثلاث مِرارُ (۱) -، مَن كَانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خيراً أَو لِيَسكُتْ (۱).

قوله: «ثلاث مرار» ليس في (م).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أبو غفار: اسمه المثنّى بن سعد الطائي. وقد سلف برقم
 (۲۰۲۸۵) من طريق قتادة عن علقمة بن عبد الله المزني.

#### مديب شيرجل

٢٣٤٩٧\_ حدثنا يحيى، حدثنا شُعْبةُ، حدثني عَمْرو بن مُرَّة قال: سمعت مُرَّةَ قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت في (م) إلى: أو إناثاً.

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه المبهم، وجهالة الصحابي لا تضر، وقد سُمِّي في طريق ضعيف عبد الله بن مسعود كما سيأتي. =

= يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُرَّة: هو ابن شراحيل الهمداني المعروف بمُرَّة الطَّيِّب.

وأخرجه مسدَّد في «مسنده» كما في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٩١، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٩٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد \_ ورواية النسائى مختصرة.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٢) من طريق وهب بن جرير ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن شعبة، به.

وسلف أوله برقم (١٥٨٨٦) عن وكيع، عن شعبة.

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٧) عن إسماعيل بن توبة، عن زافر بن سليمان، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرَّة، عن مرَّة، عن عبد الله بن مسعود... فذكره مختصراً.

وفي الباب مفرَّقاً عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٣٦).

وعن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٣٩).

وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٤٧٨).

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٩١) و(٩٢٩٢).

وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٢٠) و(١١٧٦٢).

#### مديث! بيأيوب الأنصاري<sup>«</sup>

٢٣٤٩٨ \_ حدثنا عليُّ بن عاصمٍ، حدثنا عبدُ الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن عثمان بن جُبَير

عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: عِظْني وأُوجِز. فقال: «إذا قُمْتَ في صلاتِكَ فصلِّ صلاةً مُودِّع، ولا تَكَلَّمْ بكلامٍ تَعتَذِرُ منه غَداً، وأَجمِعِ الإياسَ مِمَّا في يَدِ النَّاس»(٢).

(۱) قال السندي: هو خالد بن زيد أبو أيوب، أنصاري خزرجي نجَّاري، معروف باسمه وكنيته، من السابقين، شَهِدَ العقبة وبدراً وما بعدها، ونزل عليه النبي عَلَيْهُ لما قَدِمَ المدينة، فأقام عنده حتى بَنَى بيوته ومسجده، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، وشَهِدَ الفتوح وداوَمَ الغزوات، واستخلفه عليٌّ على المدينةِ لمَّا خرج إلى العراق، ثم لَحِقَ به وشهد معه قتال الخوارج.

لَزِمَ أبو أبوب الجهادَ بعد النبي ﷺ إلى أن توفّي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين، وقيل: إحدى، وقيل: اثنين وخمسين، وهو الأكثر، في خلافة معاوية، وأميرهم يومئذٍ يزيد بن معاوية، ودُفن في أصل حِصْن القسطنطينية.

(۲) إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم وجهالة عثمان بن جبير، ومع جهالته فقد اضطرب في إسناده.

وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (٢٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٦٢/١ من طريق عاصم بن علي بن عاصم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عثمان بن جبير، عن جده، عن أبي أيوب.

تحرف عثمان بن جبير في مطبوع «الأمثال» إلى: عثمان بن خثيم، وتحرف في المطبوع من «الحلية» إلى: عمى بن جبير.

٢٣٤٩٩ حدثنا حسنُ بن موسى، حدثنا عبد الله بن لَهِيعةَ، حدثنا حُيي بن عبد الله المَعافِري، عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلِي قال:

كنًّا في البحر وعلينا عبدُ الله بن قيس الفَزَاري، ومعنا أبو ١٣/٥

= وأخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (١٠٢) من طريق أبي عبيد، عن علي بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عثمان بن جبير، عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري.

وأخرجه ابن ماجه (٤١٧١)، والمزي في ترجمة عثمان بن جبير من "تهذيب الكمال» ٣٤٧/١٩ من طريق الفضيل بن سليمان، والطبراني في «الكبير» (٣٩٨٧) من طريق عبد الرحمٰن بن المبارك العيشي، والطبراني أيضاً من طريق محمد بن موسى الحرشي، وفي (٣٩٨٨) من طريق محمد بن عبد الله المخزومي، أربعتهم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به كإسناد أحمد.

وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» ٢١٦/٦ من طريق يزيد، عن ابن خثيم، عن عثمان بن جبير، عن أبيه، عن جده، عن أبي أبوب.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، عند الحاكم ٣٢٦-٣٢٦ وصححه ووافقه الذهبي، فوهما، فإن فيه محمد بن أبي حميد، وهو متفق على ضعفه صاحب مناكير.

وعن ابن عمر، عند الطبراني في «الأوسط» (٤٢٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٥٢)، و«الزهد الكبير» للبيهقي (٥٢٤). قال الهيثمي في «المجمع» ٢٢٩/١٠ فيه من لم أعرفهم.

وعن أنس عند البيهقي في «الزهد الكبير» (٥٢٣)، وإسناده ضعيف جداً، فيه محمد بن يونس الكديمي وهو متروك، وشبيب بن بشر وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث.

وله طريق آخر عن شبيب بن بشر عن أنس ليس فيها الكديمي، أخرجها الضياء في «المختارة» (٢١٩٩)، واقتصر على قوله: «إياك وما يُعتذر منه».

وقد روي نحوه موقوفاً على سعد بن عمارة السعدي \_ وهو صحابي كان ينزل المدينة \_ عند الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٤٥٩)، وسنده حسن.

أيوبَ الأنصاريُّ، فمَّرَ بصاحب المقاسِم وقد أَقَامِ السَّبْيَ، فإذا امرأةٌ تَبْكي، فقال: ما شَأْنُ لهذه؟ قالوا: فَرَّقُوا بينها وبينَ ولدِها. قال: فأخذَ بيدِ ولدِها حتى وَضَعَه في يدِها، فانطَلَقَ صاحبُ المقاسِم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسَلَ إلى أبي أيوب فقال: ما حَمَلَك على ما صنعت؟ قال: سمعتُ رسول الله أيوب فقال: همَن فَرَّقَ بينَ والدةٍ ووَلَدِها، فَرَّقَ اللهُ بينَه وبينَ الأُحبَّةِ يومَ القيامَةِ»(١).

وأخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» ص٢٧٠ عن النضر بن عبد الجبار وعثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، بهذا الإسناد ـ دون القصة.

وأخرجه الترمذي (١٢٨٣) و(١٥٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٨٠) والدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم ٢/ ٥٥، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٥٦)، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، به ـ دون القصة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه الدارمي (٢٤٧٩) من طريق الليث بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن جنادة، عن أبي عبد الرحمٰن الحبلي، به. وعبد الرحمٰن بن جنادة لهذا لم نتبيَّته.

وأخرجه البيهةي في «السنن» ١٢٦/٩، وفي «شعب الإيمان» (١١٠٨١) من طريق بقية بن الوليد، عن خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب الأنصاري، به ـ دون القصة. وفيه بقية وهو ضعيف يعتبر به، ثم إنه منقطع، فإن العلاء بن كثير ـ وهو ثقة ـ لم يدرك أبا أيوب.

وسيرد مختصراً برقم (٢٣٥١٣)، إلا أنه قيده بالبيع.

<sup>(</sup>١) حسن بمجموع طرقه وشواهده، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وحيي بن عبد الله المعافري، وقد توبعا. أبو عبد الرحمٰن الحبلي: اسمه عبدالله بن يزيد.

٠٠٠٠٠ حدثنا يزيدُ بن عبد رَبِّه، حدثنا محمد بن حَرْب، حدثني أبو سَلَمة، عن يحيى بن جابرٍ، قال: سمعتُ ابنَ أخي أبي أيوبَ الأنصاريِّ يَذكُر

عن أبي أيوب، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إنّها ستُفتَحُ عليكم الأمصارُ، وسيضرِبُونَ عليكم فيها بُعُوثاً، يُنكِرُ الرّجلُ منكم البَعْثَ، فيتَخلّصُ من قومه ويَعْرِضُ نَفْسه على الرّجلُ منكم البَعْثَ، فيتَخلّصُ من قومه ويَعْرِضُ نَفْسه على القبائلِ يقولُ: مَن أَكْفِيهِ بَعْثَ كذا وكذا، ألا وذلك الأجيرُ إلى آخِر قَطْرةٍ مِن دَمِهِ (۱).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (٢٢٥٠). وإسناده ضعيف.
 وعن علي بن أبي طالب عند أبي داود (٢٦٩٦)، وسنده منقطع. وانظر حديث علي في «المسند» برقم (٨٠٠).

وعن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٩٠)، وسنده ضعيف.

وعن ضميرة بن أبي ضميرة عند البيهقي ٩/ ١٢٦. وسنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ابن أخي أبي أيوب: وهو أبو سَورة، وقال البخاري: منكر الحديث يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها، وقال أيضاً: لا يعرف له سماع من أبي أيوب. أبو سلمة: هو سليمان بن سُليَم الكلبي.

وأخرجه أبو داود (٢٥٢٥)، والشاشي في «مسنده» (١١٣٠)، والطبراني في «الشاميين» (١٣٨٠)، والبيهقي ٢٧/٩ من طرق عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وسقط من مطبوع «الشاميين» محمد بن حرب.

وفي كراهية أخذ الأجرة على الغزو انظر حديث يعلى بن أُمية فيما سلف برقم (١٧٩٥٧).

قوله: «سيضربون عليكم بعوثاً» أي: يقرِّر الأمراء عليكم جيوشاً منكم تخرج للغزو.

٢٣٥٠١\_ حدثنا عليُّ بن بَحْر، هو ابن بَرِّي، حدثنا محمد بن حَرْب الخَوْلاني، حدثنا أبو سَلَمة سليمانُ، عن يحيى بن جابر الطائي، أخبرني ابنُ أَخي أبي أيوب الأنصاريِّ:

أنه كتب إليه أبو أيوب يُخبِرُه: أنه سمع رسولَ الله ﷺ، فذكره (١٠).

٢٣٥٠٢ حدثنا المقرىءُ، حدثنا حَيْوة بن شُرَيح، حدثنا بَقِيَّة، حدثني بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدان، حدثنا أبو رُهْم السَّمَعي

أن أبا أيوب حدَّثه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن جاءَ يَعبُدُ اللهُ كَالَةُ ، ويطومُ اللهُ كَالَةُ ، ويطومُ اللهُ كَا يُشرِكُ به شيئاً، ويُقِيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويصومُ رمضانَ، ويَجتَنِبُ الكَبائرَ، فإنَّ له الجَنَّةَ».

وسأَلوه ما الكبائرُ، قال: «الإشراكُ بالله، وقتلُ النَّفْسِ المسلمةِ، وفِرارُ يومَ الزَّحْفِ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه.

وأحرجه الطبراني في «الشاميين» (١٣٨٠) من طريق على بن بحر، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن بمجموع طرقه، بقية \_ وهو ابن الوليد \_ ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وهو في لهذا الحديث متابع، وباقي رجاله ثقات. المقرىء: هو أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن يزيد المكي، وأبو رُهْم السمعي: هو أحزاب بن أسيد.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٨٥)، وفي «الشاميين» (١١٤٤) عن أبي زرعة عبد الرحمٰن بن عمرو الدمشقي، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٧١)، والنسائي في «المجتبي» ٧/ ٨٨،=

٣٣٥٠٣ حدثنا الحَكَم بن نافع، حدثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن ضَمْضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد، أن أبا رُهْم السَّمَعي كان يُحدِّث أن أبا رُهْم السَّمَعي كان يُحدِّث أن أبا أيوب الأنصاريَّ حدَّثَه، أن النبيَّ عَيِّا كان يقول: "إنَّ

=وفي «الكبرى» (٣٤٧٢) و(٨٦٥٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨٩٦)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٨٥)، وفي «الشاميين» (١١٤٤) من طرق عن بقية بن الوليد، به ـ وبعضهم لم يذكر فيه السؤال عن الكبائر.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٨٦) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن عبيد، عن أبى رهم، به. ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف.

وأخرجه ابن حبان (٣٢٤٧)، وابن منده في «الإيمان» (٤٧٨)، والحاكم ٢٣/١ من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن عُبيد الله بن سلمان الأغر وعند ابن حبان: عَبُد الله بن سلمان ، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري. وفيه فضيل بن سليمان، وهو ضعيف يعتبر به، وتساهل ابن منده والحاكم فأطلقا الصحة على إسناده. وأما عَبْد الله وعُبيد الله، فكلاهما ابن سلمان الأغر، وكلاهما روى عنه، ولم يذكر ابن حبان فيه السؤال عن الكبائر.

وسيأتي برقم (٢٣٥٠٦) عن زكريا بن عدي، عن بقية.

وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٣٥٢٣) و(٢٣٥٣٨) و(٢٣٥٠٠) و(٢٣٥٦٠) و(٢٣٥٩٤).

وللشطر الأول انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٥١٥). وحديث معاذ ابن جبل السالف برقم (٢٢٠٠٩).

وحديث عبد الله اليشكري عن رجل من أصحاب النبي ﷺ السالف أيضاً برقم (١٥٨٨٣).

وللشطر الثاني في الكبائر انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩). كُلَّ صلاةٍ تَحُطُّ ما بينَ يَدَيْها من خَطِيئةٍ "(١).

٢٣٥٠٤\_ حدثنا حسن، حدثنا ابنُ لَهِيعة، حدثنا ابن هُبَيْرة، عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلِي

أن أبا أيوب الأنصاريَّ قال: أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بقَصْعةٍ فيها بصلُّ، فقال: «إنِّي لستُ بصلُّ، فقال: «إنِّي لستُ كمِثْلِكم»(٢).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٧٩)، وفي «الشاميين» (١٦٣٨) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٨٠) و(٣٨٨١)، وفي «الشاميين» (٢١٠) و(١٥٥٠) و (١٥٥٠)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٢٠، وتمام الرازي في «فوائده» (٢٣٤) و (٢٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٩٨/١ من طريق مكحول، عن أبي رهم، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٢٩).

وعن عثمان بن عفان، سلف برقم (٤٥٩).

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالله بن الهيعة.

حسن: هو ابن موسى الأشيب، وابن هبيرة: هو عبد الله، وأبو عبد الرحمٰن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد.

وأخرجه ابن خزيمة (١٦٧٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٩/٤، وابن حبان (٢٠٩٢)، والطبراني (٣٩٩٦) و(٤٠٧٧) والحاكم ١٣٥/٤ من طريق بكر بن سوادة، عن سفيان بن وهب الخولاني، عن أبي أيوب الأنصاري، بنحوه مطولًا. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة صدوقان، وحسَّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» والهيثمي في «المجمع» الممالة على المراهيب والهيثمي في المحمع» الممالة على المحمع الممالة على المالة الما

٢٣٥٠٥ حدثنا حسنُ بن موسى، حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، حدثنا أبو قبيل، عن عبد الله بن ناشِرٍ من بني سَرِيع قال: سمعت أبا رُهْمٍ قاصً أهل الشام يقول:

سمعتُ أبا أيوب الأنصاريَّ يقول: إنَّ رسول الله عَلَيْ خرج ذاتَ يوم إليهم، فقال لهم: "إنَّ ربَّكم خَيَّرني بينَ سَبعينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَفُواً بغير حساب، وبينَ الخبيئةِ عندَه لأُمَّتي " فقال له بعضُ أصحابه: يا رسول الله أَيَخْبأُ ذٰلكَ ربُّك عز وجل؟ فدخل رسولُ الله عَلَيْ ثم خرج وهو يُكبِّرُ، فقال: "إنَّ ربيِّي زادَني معَ كُلِّ أَلْفٍ سَبعينَ أَلْفاً والخَبيئةَ عندَه ".

قال أبو رُهْم: يا أبا أيوب، وما تَظُنُّ خبيئة رسول الله عَلَيْهُ!! فأكلَه الناسُ بأفواهِهم، فقالوا: وما أنتَ وخبيئة رسولِ الله عَلَيْهُ!! فقال أبو أيوب: دَعُوا الرجل عنكم أُخبِرْكم عن خبيئة رسول الله عليه كما أظنُّ، بل كالمُستيقنِ: إنَّ خبيئة رسول الله عليه أن يقول: ربِّ مَن شَهدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، مُصدِّقاً لسانهُ قلبَه، أدخِلْه الجنة (۱).

وسيأتي بنحوه مطولًا من طريق جبير بن نفير برقم (٢٣٥٠٧)، ومن طريق أفلح مولى أبي أيوب برقم (٢٣٥١٧)، ومن طريق جابر بن سمرة برقم (٢٣٥٢٥) و (٢٣٥٣٧). ومن طريق أبي سورة برقم (٢٣٥٢٦) ومن طريق أبي رُهُم السمعي برقم (٢٣٥٧٠)، كلهم عن أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن ناشر لا يعرف، وفات الحافظين الحسيني وابن حجر أن يذكراه. أبو قبيل: هو حيي بن هانيء المعافري. =

٢٣٥٠٦ حدثنا زكريًا بن عَدِي، أخبرنا بَقيَّةُ، عن بَحِيرٍ، عن خالد بن مَعْدانَ، أن أبا رُهْم السَّمَعي حدَّثَهم

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن عَبَدَ اللهَ لا يُشْوِكُ به شيئاً، وأقامَ الصَّلاةَ، وآتَى الزَّكاةَ، وصامَ رمضانَ، هُ الجَنْبُ الكبائِرَ، فله الجنَّةُ» أو «دَخَلَ الجنَّةَ» فسأَلَه: ما الكبائرُ؟ فقال: الشِّركُ بالله، وقَتْلُ نَفْسِ مُسلِمةٍ، والفِرارُ يومَ الزَّحْفِ»(۱).

٢٣٥٠٧ حدثنا زكريا بن عَدِي، أخبرنا بقيَّةُ، عن بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدانَ، عن جُبَير بن نُفَيْر

شواهده عنده.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٣٦٢ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وفيه: عباد بن ناشرة.

وأخرجه الطبراني (٣٨٨٢) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي رهم، عن عباد بن ناشرة عن أبي أيوب. فقلب الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٠/ ٣٧٥، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عباد بن ناشرة من بني سريع، ولم أعرفه، وابن لهيعة ضعَّفه الجمهور.

وأورده أيضاً ٢/١٠، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفي إسنادهما ضعف. ويغني عن هذا الحديث حديثُ أبي أمامة السالف برقم (٢٢١٥٦)، وانظر

قال السندي: قوله: «وبين الخبيئة» أي: الشفاعة التي خَبَأُها النبيُّ عَيْلُ للأمة ليوم الحساب.

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن بمجموع طرقه، وقد سلف برقم (۲۳۵۰۲) عن أبي عبد الرحمٰن المقریء عن بقیة بن الولید.

عن أبي أيوب قال: لمَّا قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْ المدينة اقترَعَتِ الأنصارُ أَيُّهِم يُؤوي رسولَ الله عَلَيْ فقرَعَهم أبو أيوب، فآوى رسولَ الله عَلَيْ طعامٌ أهدى لأبي رسولَ الله عَلَيْ طعامٌ أهدى لأبي أيوب، قال: فدَخَلَ أبو أيوب يوماً، فإذا قصْعةٌ فيها بَصَل، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أرسَلَ به رسولُ الله. قال: فاطّلعَ أبو أيوب إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله، ما منعك من هذه القصْعة؟ قال: «رأيتُ فيها بَصَلاً» قال: ولا يَحِلُ لنا البصلُ؟ القصْعة؟ قال: «رأيتُ فيها بَصَلاً» قال: ولا يَحِلُ لنا البصلُ؟ قال: «بَلَى، فكُلُوهُ، ولكن يَغْشاني ما لا يَغْشاكم» وقال حَيْوة: «إنّه يَغْشاني ما لا يَغْشاكم» وقال حَيْوة:

٢٣٥٠٨\_ حدثنا حَيْوة بن شُرَيح، حدثنا بقيَّةُ، حدثني بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدانَ، عن المِقْدام بن مَعْدِي كَرِبَ

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، أن النبيُّ ﷺ قال: «كِيلُوا طَعامكم يُبارَكُ لكم فيهِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل بقية: وهو ابن الوليد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٢٩)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٩١)، وفي «الشاميين» (١١٤٩) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد ـ وهو عند بعضهم مختصر.

وحيوة المذكور في آخر الحديث: هو ابن شُريح الحمصي شيخ الإمام أحمد. وانظر ما سلف برقم (٢٣٥٠٤).

قوله: «يغشاني» أي: ينزل عليَّ من الملائكة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا سند حسن في المتابعات والشواهد من أجل بقية:وهو ابن الوليد، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.

٢٣٥٠٩\_ حدثنا عبدُ الجبَّار بن محمدٍ، حدثنا بقيَّةُ، عن بَحِير، فذكر مثلَهُ(١).

۲۳۵۱۰ حدثنا هَيثَم \_ يعني ابن خارجةَ \_ حدثنا ابن عيَّاش، عن بَحِير ابن سعد، عن خالد بن مَعْدانَ، عن المِقدام بن مَعْدي كَرِبَ

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «كِيلُوا طَعامَكُم يُبارَكُ لكم فيهِ»(١).

٢٣٥١١\_ حدثنا يحيى بنُ إسحاقَ، أخبرنا ابن لَهِيعة، عن عُبَيد الله بن أبي جعفرٍ، عن عَمْرو بن الأَسْود، عن أبي أيوب.

قال: وحدثنا عليُّ بن إسحاق، أخبرنا عبدُ الله، أخبرنا ابنُ لَهِيعة،

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (۲۲۳۲)، والطبراني في «الكبير» (۳۸۵۹)، وفي «الشاميين» (۱۱۲۹)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹۷).

والبيهقي في «السنن» ٦/ ٣٢ من طرق عن بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. وانظر الروايتين التاليتين.

وقد سلف الحديث برقم (١٧١٧٧) عن عبد الرحمٰن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب. دون ذكر أبي أيوب. وإسناده صحيح. وانظر شرحه هناك.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا سند حسن في المتابعات والشواهد كسابقه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش: وهو إسماعيل.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٥٩)، وفي «الشاميين» (١١٢٩) من طريق سعيد بن منصور، وأبو نعيم في «الحلية» ٢١٧/٥ من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وانظر سابقيه.

عن عُبَيد الله بن أبي جعفرٍ، حدَّثه عن عَمْرو بن الأُسود

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله على: «يَدُ اللهِ مع القاضِي حينَ يَقْضِي، ويَدُ اللهِ مع القاسِمِ حينَ يَقْسِمُ»(١).

٢٣٥١٢ حدثنا يحيى بنُ غَيْلانَ، حدثنا رِشْدِين، أخبرني عَمْرو بن الحارثِ، عن بُكَيْر، عن أبي (٢) إسحاقَ مولى بني هاشم حدَّثه:

أنهم ذَكَرُوا يوماً ما يُنتَبذُ فيه، فتنازعوا في القَرْع، فمَرَّ بهم أبو أيوبَ الأنصاريُّ، فأرسَلُوا إليه إنساناً، فقال: يا أبا أيوبَ، القرعُ يُنتبَذُ فيه؟ قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يَنْهى عن كل مُزَفَّتِ يُنتَبذُ فيه. فرَدَّ عليه القرع، فرَدَّ أبو أيوب مثلَ قوله الأولُ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، تفرّد به عبد الله بن لهيعة، وهو سيّىء الحفظ. عبدالله: هو ابن المبارك.

وأخرجه الشاشي في «مسنده» (١١٤١)، والبيهقي ١٣٢/١٠ من طريق يحيى ابن إسحاق السيلحيني، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٩٣/٤، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

وروي: «الله مع القاضي ما لم يَحِف» انظر ما سلف في مسند معقل بن يسار برقم (٢٠٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: ابن.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضُعيف. رشْدين ـ وهو ابن سعد ـ ضعيف، لكنه قد توبع، وأبو إسحاق مولى بني هاشم جهَّلُه ابن السكن، وقال الذهبي في «الميزان» ٤/ ٤٨٩: لا يعرف، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول.

عمرو بن الحارث: هو المصري، وبكير: هو ابن عبدالله بن الأشج.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» كتاب الكني ص٥ عن أحمد بن عيسي، =

٢٣٥١٣\_ حدثنا يحيى، حدثنا رِشْدِين، حدثني حُيي بن عبد الله، رجل من يَحْصُبَ، عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلِي

عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَن فَرَّقَ بينَ الولَدِ ووالِدِه في البَيْع، فَرَّقَ اللهُ بينَه وبينَ أُحِبَّتِه يومَ القِيامَةِ»(١).

٢٣٥١٤\_ حدثنا إسحاقُ بنُ عيسى، أخبرنا مالكُ، عن إسحاقَ بن عبدالله، عن رافع بن إسحاقَ مولى أبي طَلْحة

أنه سمع أبا أيوب الأنصاريَّ يقول وهو بمِصْر: واللهِ ما أدري كيف أَصنَعُ بهذه الكَرايِيسِ \_ يعني الكُنْفُ \_ وقد قال رسول الله

<sup>=</sup> والطبراني في «الكبير» (٤٠٠٠) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥٨/٥، وقال ـ بعد أن نسبه لأحمد والطبراني ـ: وأبو إسحاق مولى بني هاشم مستور، وفيه رشدين بن سعد، وفيه ضعف، وقد وثق.

قال السندي: حاصله أنه إن كان مزفَّتاً، فهو مما يُنهَى عنه، أو حاصله أنه ما سمع في القرع بخصوصه، بل سمع في المزفّت على عمومه قرعاً كان أم لا، والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ثبت عن النبي على النهي عن الانتباذ في المزفّت والقَرع معاً في غير ما حديث، انظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٤٦٥)، ولهذا النهي منسوخ بحديث بريدة كما سلف التنبيه عليه في غير موضع.

<sup>(</sup>١) حسن بمجموع طرقه وشواهده، ولهذا إسنّاد ضعيف لضعف رشدين ـ وهو ابن سعد ـ وحيي بن عبد الله. يحيى: هو ابن غَيْلان، وأبو عبد الرحمٰن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد.

وقد سلف في سياق قصة برقم (٢٣٤٩٩) من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله دون قوله: «في البيع».

عَلَيْهِ: «إذا ذَهَبَ أَحدُكم إلى الغائطِ أَو البولِ، فلا يَستَقِبلِ القِبْلةَ ولا يَستَدبرْها»(١).

٢٣٥١٥\_ حدثنا إسحاقُ بنُ عيسى، حدثني ليثٌ، حدثني محمَّد بن قيس قاصُّ عمر بن عبد العزيز، عن أبي صِرْمةَ

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطبَّاع، وإسحاق بن عبد الله: هو ابن أبي طلحة الأنصاري.

وهو عند مالك في «الموطأ» ١٩٣/١، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٥، والنسائي ١/٢١-٢٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٢/٤، والشاشي في «مسنده» (١١٥١)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٣١).

وأخرجه الطبراني (٣٩٣٣) من طريق محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن عبد الله، به.

وسيأتي برقم (٢٣٥١٩) من طريق همام، و(٢٣٥٩٩) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله، به.

وأخرجه الشاشي (١١٥٤)، والطبراني (٣٩٣٤) من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رجل، عن أبي أيوب

قال الدارقطني في «العلل» ٦/٦١: والقول قول مالك ومن تابعه.

وسيأتي بنحوه بالأرقام (٢٣٥٧٤) و(٢٣٥٣٦) و(٢٣٥٧٧) و(٢٣٥٧٩) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب.

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٠٦).

ويزاد على شواهده هناك حديث جابر في «المسند» برقم (١٤٨٧٢).

الكراييس، بياءين مثناًتين: يعني بيوت الخلاء، وتصحف في (م) إلى: الكرابيس، بالباء الموحّدة.

عن أبي أيوب الأنصاري، أنه قال حين حَضَرَتْه الوفاةُ: قد كنتُ كَتَمتُ عنكم شيئاً سمعتُه من رسول الله ﷺ يقول: «لولا أنّكم تُذنِبونَ، لَخَلَقَ اللهُ قوماً يُذنِبُون، فيَغفِرُ لهم»(١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٠/١٣، وعبد بن حميد (٢٣٠)، ومسلم (٢٧٤٨) (٩)، والترمذي (٣٥٣٩)، وأبو عوانة في التوبة \_ كما في "إتحاف المهرة" ١٨٠/٤ \_ والشاشي (١١٥٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧١٠٠) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٣٩٩١) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، عن محمد بن قيس، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي صرمة، عن أبي أيوب. فزاد عبد الله بن صالح \_ وهو سيىء الحفظ \_ محمد بن كعب في الإسناد، قال المزي في «تحفة الأشراف» ١٠٨/٣ بعد أن ذكر طريق عبد الله بن صالح: وهو أشبه بالصواب ممن أسقط محمد بن كعب والله تعالى أعلم!!

وأخرجه مسلم (٢٧٤٨) (١٠) من طريق عياض بن عبد الله الفِهْري، عن إبراهيم ابن عبيد بن رفاعة، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي صرمة، عن أبي أيوب. وعياض بن عبد الله فيه لين.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٣٥٩٩) من طريق عبد الرحمٰن بن أبي الرجال، والطبراني (٣٩٩٢)، والخطيب في «تاريخه» ٢١٧/٤ من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي أيوب. لم يذكر أبا صرمة في الإسناد. وعمر مولى غفرة ضعيف.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٨٢)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. ليث: هو ابن سعد، وأبو صِرْمة: صحابي مختلف في اسمه، مشهور بكنيته.

٢٣٥١٦\_ حدثنا أبو جعفر المَدَائني، أخبرنا عَبَّاد بن العَوَّام، عن سعيد ابن إياس، عن أبي الوَرْد، عن أبي محمد الحَضْرمي

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: لمَّا قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة ١٥/٥ نَزَل عليَّ فقال لي: "يا أبا أيُّوب، ألا أُعلَّمُكَ؟» قال: قلتُ: بلى يا رسول الله. قال: "ما مِن عبدٍ يقولُ حينَ يُصبحُ: لا إله إلاّ اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمدُ، إلاّ كَتَبَ اللهُ له بها عشرَ حَسناتٍ، ومَحَا عنه عشرَ سَيِّناتٍ، وإلاّ كُنَّ له عندَ الله عَدْلَ عشرِ رقابٍ مُحرَّرِينَ، وإلاّ كانَ في جُنَّةٍ مِن الشيطانِ حتَّى يُمسِي، ولا قالها حينَ يُمْسِي إلاّ كذلك». قال: فقلت لأبي محمد: أنت سمعتَها من أبي أيوب؟ قال: آللهِ لَسمعتُه من

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الورد ـ وهو ابن ثمامة القشيري ـ وأبي محمد الحضرمي . أبو جعفر المدائني: هو محمد بن جعفر البرَّاز . وأخرجه الطبراني (٤٠٨٩) من طريق بشر بن المفضل، عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد .

وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني أيضاً (٣٩٨٦) من طريق عبد ربه بن ربيعة، عن أبي الورد بن أبي بردة (!) عن غلام أبي أيوب، عن أبي أيوب. والإسناد إلى عبد ربه ضعيف.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤)، والطبراني (٤٠٩٣) من طريق أبي عبد الرحمٰن القاسم مولى عبد الرحمٰن بن يزيد بن معاوية، عن أبي أيوب.

وعلَّقه البخاري بإثر (٦٤٠٤)، فقال: ورواه أبو محمد الحضرمي، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ.

٢٣٥١٧\_ حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ، حدثنا ثابتٌ \_ يعني أبا زيد \_ حدثنا عاصمٌ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن أَفلحَ مولى أبي أيوبَ

<sup>=</sup> وسيأتي من طرق عن أبي أيوب بالأرقام (٢٣٥١٨) و(٢٣٥٤٦) و(٢٣٥٦٨) و(٢٣٥٨٣).

وانظر الكلام على اختلاف الألفاظ في الروايات المتعددة في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر ٢٠٠١-٢٠٥.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٠٨).

وعن البراء، سلف برقم (١٨٥١٦).

وعن ابن عياش الزرقي، سلف برقم (١٦٥٨٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو سعيد مولى بني هاشم: =

٢٣٥١٨ حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الرازي، حدثنا سَلَمةُ بن الفَضْل، حدثني محمد بن إسحاق، عن يزيد بن جابر، عن القاسم بن مُخيمرة، عن عبد الله بن يَعِيشَ

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قالَ إِذَا صَلَّى الصُّبحَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وحدَه لا شَريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، عشرَ مَرَّاتٍ، كُنَّ كعَدْلِ

وأخرجه مسلم (٢٠٥٣) (١٧١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٨٧)، وأبو عوانة (٨٣٩٠)، والطبراني (٣٩٨٤)، والدارقطني في «العلل» 7/111، والبيهقي في «دلائل النبوة» 7/1000 من طريق أبي النعمان محمد ابن الفضل، وأبو عوانة (٨٣٩١) من طريق محمد بن الصلت، كلاهما عن عبد الله ابن الحارث، بهذا الإسناد. ورواية محمد بن الصلت مختصرة.

ورواه عمرو بن أبي قيس \_ فيما أخرجه الدارقطني في «العلل» ١١٢/٦ \_ عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري. وعمرو بن أبي قيس صدوق قد يخطىء في حديثه وقد خالف هنا من هو أوثق منه.

قال الدارقطني ٦/ ١١١: وقول ثابت أبي زيد أشبه بالصواب وقد أخرجه مسلم في «الصحيح».

وأخرجه بنحوه مطولًا الطبراني (٣٩٨٦) من طريق أبي الورد بن أبي بردة (!) عن غلام أبي أيوب، عن أبي أيوب.

وانظر ما سلف برقم (٢٣٥٠٤).

<sup>=</sup> هو عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبيد البصري، وثابت أبو زيد: هو ابن يزيد الأحول، وعاصم: هو الأنصاري الأحول، وعبد الله بن الحارث: هو الأنصاري البصري.

أَربع رِقاب، وكُتِبَ له بهنَّ عشرُ حَسَنات، ومُجِيَ عنه بِهنَّ عشرُ سَيِّئاتٍ، ومُجِيَ عنه بِهنَّ عشرُ سَيِّئاتٍ، ورُفِعَ له بِهنَّ عشرُ دَرَجاتٍ، وكُنَّ له حَرَساً مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمْسِى، وإذا قالَها بعدَ المغرب فمِثلُ ذٰلك»(١).

٢٣٥١٩ ـ حدثنا عفَّانُ، حدثنا همَّام، أخبرنا إسحاقُ ابنُ أخي أنس، عن رافع بن إسحاق

عن أبي أيوبَ أنه قال: ما ندري كيف نَصنَعُ بكَراييسِ مصرَ وقد نهانا رسولُ الله على أن نستقبلَ القِبْلتينِ ونَستدبِرَهما! وقال همَّام: يعنى الغائطَ (٢) والبولَ (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يعيش جهَّله الحسيني وابن حجر، ومع ذلك فقد حسَّن لهذا الإسناد ابن حجر في «الفتح» ۲۰۰/۱۱ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند غير المصنف.

وأخرجه ابن حبان (٢٠٢٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان بإثر (٢٠٢٣)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٩٢)، وفي «الشاميين» (٦٣٣) و (٣٥٨٥) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن إسحاق، عن يزيد بن يعش، به.

قال ابن حبان: سمع لهذا الخبر يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم ابن مخيمرة جميعاً، وهما طريقان محفوظان.

وفي الباب ما يقويه انظر ما سلف برقم (٢٣٥١٦)

<sup>(</sup>٢) في (ظ٥): الخلاء.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. همّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وإسحاق ابن أخي أنس:
 هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك
 لأمه أمّ سُليم.

٢٣٥٢٠ حدثنا سعيدُ بن منصور \_ يعني الخُراسانيَّ \_ حدثنا عبدُ الله ابن عبدِ العزيز اللَّيْثي، قال: سمعتُ ابنَ شِهابٍ يقول: أَشهَدُ على عطاءِ ابن يزيد اللَّيْثي أنه حدَّته

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، عن رسول الله على أنه قال: «ما مِن رجلٍ يَغرِسُ غَرْساً، إلَّا كَتَبَ اللهُ له مِن الأجرِ قَدْرَ ما يَخرُجُ مِن ثَمَرِ ذُلكَ الغِرَاسِ»(١).

٢٣٥٢١ حدثنا قُتيبة بن سعيدٍ، حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبيبٍ، عن أسلمَ أبي عِمْران

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «بادِرُوا بصلاةِ المغربِ قبلَ طُلُوعِ النَّجْمِ»(٢).

وسلف الحديث برقم (٢٣٥١٤) من طريق مالك عن إسحاق.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد العزيز الليثي.

وأخرجه الطبراني (٣٩٦٨) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة في التوكل \_ كما في "إتحاف المهرة" ٤/ ٣٧٩ \_ والشاشي (١١١٢)، والطبراني (٣٩٦٨) من طرق عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي، به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٦٧ وقال: رواه أحمد، وفيه: عبد الله ابن عبد العزيز الليثي وثقه مالك وسعيد بن منصور، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب بغير هذه السِّياقة عن معاذ بن أنس، سلف برقم (١٥٦١٦).

وعن السائب بن خلاد، سلف برقم (١٦٥٥٨). وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، قتيبة بن سعيد قد مشَّى جماعةٌ من =

٢٣٥٢٢\_ حدثنا قُتيبة بن سعيدٍ، حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبيبٍ، عن راشدٍ اليافِعي، عن حبيب بن أَوْس

عن أبي أيوب الأنصاريِّ أنه قال: كنَّا عند النبيِّ عَلَيْ يُوماً، فقرَّبَ طعاماً، فلم أرَ طعاماً كان أعظمَ بركةً منه أولَ ما أكلْنا، ولا أقلَّ بركةً في آخرِه، قلنا: كيف هذا يا رسولَ الله؟ قال: ٥/٢١٤ «لأنَّا ذَكَرْنا اسمَ اللهِ حِينَ أَكَلْنا، ثم قَعَدَ بَعْدُ مَن أَكَلَ ولم يُسَمِّ، فأكلَ معه الشَّيطانُ»(١).

=أهل العلم حديث ابن لهيعة من طريقه، ثم هو متابعٌ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. غير أسلم أبي عمران ـ وهو ابن يزيد التُجيبي ـ فقد روى له أصحاب «السنن» سوى ابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه الشاشي في «مسنده» (١١٢٩) من طريق قتيبة بن سعيد، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبير» (٤٠٥٨) من طريق سعيد بن أبي مريم، والدارقطني ٢٦٠/١ من طريق معلى بن منصور، كلاهما عن ابن لهيعة، به.

وأخرجه الطبراني (٤٠٥٩) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وعبد الحميد بن جعفر صدوق.

وأخرجه أيضاً (٤٠٥٧) من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، عن أبي أيوب قال: كنا نصلي المغرب حين تَجِبُ الشمس. وسيأتي برقم (٢٣٥٨٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن رجل، عن أبي أيوب، ولهذا الرجل المبهم هو أسلم أبو عمران.

وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٥٣٤).

(۱) إسناده ضعيف، راشد اليافعي ـ وهو ابن جندل ـ وحبيب بن أوس كلاهما ليس له إلا راو واحد، وابن لهيعة سيىء الحفظ، وقد مشَّى بعض أهل العلم حديثه من رواية قتيبة عنه.

٢٣٥٢٣\_ حدثنا عفَّانُ حدثنا همام (١)، حدثنا عاصمٌ، عن رجلٍ من أهل مكة:

أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش الذي غَزَا فيه أبو أيوب، فدَخَلَ عليه عند الموت، فقال له أبو أيوب: إذا مِتُ فاقرُؤُوا على الناس مني السلام، فأخبرُوهم أني سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «مَن ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شيئاً، جَعَلَه اللهُ في الجنيّة»، ولينطَلِقُوا بي فليبعِدُوا بي في أرض الرُّوم ما استطاعُوا. فحديّث الناسَ لمّا مات أبو أيوب، فاستلاَم الناسُ، وانطَلقُوا بجنازَته (۱).

<sup>=</sup> وأخرجه المزي في ترجمة راشد اليافعي من «تهذيب الكمال» ٩/٥ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٨٩) عن قتيبة، به.

وأورده الهيثمي في «المجمع ٢٣/٥، وقال: رواه أحمد وفيه راشد بن جندل وحبيب بن أوس، وكلاهما ليس له إلا راوٍ واحد، وبقية إسناده رجال الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن.

وانظر في باب التسمية على الطعام حديثَ جابرِ السالف برقم (١٤٧٢٩).

<sup>(</sup>۱) قوله: «حدثنا همام» سقط من (م) و(ظ۲) و(ق).

<sup>(</sup>٢) صحيح بمجموع طرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المكّي. همام: هو ابن يحيى العوذي، وعاصم: هو ابن أبي النَّجود، والمعروف أيضاً بعاصم بن بهدلة.

وأخرجه ابن سعد ٣/ ٤٨٥ عن عمرو بن عاصم، عن همام، بهذا الإسناد.

وأخرج نحو لهذه القصة دون المرفوع ابن سعد أيضاً عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب السختياني، عن محمد، عن أبي أيوب الأنصاري. ومحمد سواء كان ابن سيرين أو ابن المنكدر. فكلاهما روايته عن أبي أيوب منقطعة.

٢٣٥٢٤\_ حدثنا محمَّد بن جعفرٍ قال: أَمْلَى عليَّ مَعمَّرُ بن راشدٍ، أخبرنا الزُّهْري، عن عطاءِ بن يزيد

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أَتَى أَحَدُكم الغائطَ، فلا يَستَقبِلنَّ القِبْلةَ، ولكنْ لِيُشرِّقْ أَو لِيُغرِّبْ».

فلما قَدِمْنا الشامَ وَجَدْنا مراحيضَ جُعِلَت نحو القِبْلة، فننحرفُ ونستغفرُ الله(١٠).

<sup>=</sup> وسيأتي من طريق أبي ظبيان برقمي (٢٣٥٦٠) و(٢٣٥٩٤).

وسلف المرفوع منه ضمن حديث (٢٣٥٠٢) من طريق أبي رهم السمعي عن أبي أيوب.

قال السندي: «فاستلام» بهمزة بعد اللام، أي: لبسوا السلاح.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي ١/٢٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (١٤١٧) من طريق وهيب بن خالد، والطبراني في «الكبير» (٣٩٣٦)، وفي «الأوسط» (١٣٦٥) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن معمر، به.

وسيأتي من طريق معمر برقم (٢٣٥٣٦) و(٢٣٥٧٧)، ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري برقم (٢٣٥٧٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٠٥٠، والبخاري (١٤٤)، وابن ماجه (٣١٨) وأبو عوانة (٥٠٧)، والطبراني عوانة (٥٠٧) و(٥٠٨)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٣ه-٣٩٤)، وفي «الأوسط» (٧٦٠٩)، والدارقطني في «العلل» ٦/٨٩، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١٦٨/١ من طرق عن الزهري،

٢٣٥٢٥\_ حدثنا محمَّد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن سِمَاك بن حَرْب، عن سَمُرةَ

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أُتِيَ بطعامٍ أَكَلَ منه، وبَعَثَ بفَضْلِه إليَّ، وإنه بَعَثَ يوماً بقَصْعةٍ لم يَأْكُلُ منها شيئاً، فيها ثُومٌ، فسألتُه: أحرامٌ هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهُ ما كَرِهتَ(١).

= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٧٥) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي أيوب. ولهذا الطريق غير محفوظ، وقد تفرد به يزيد بن زريع عن معمر.

وأخرجه الطحاوي ٢٣٢/٤، والشاشي (١١٢٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٢١) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي أيوب. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» ١/٤٣: وهو خطأ، الصحيح عن الزهري عن عطاء بن يزيد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩١٧)، وفي «الصغير» (٥٥٢)، والدارقطني في «السنن» ١/٠١، وفي «العلل» ١١٦/٦ من طريق ورقاء بن عمر، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب.

وانظر ما سلف برقم (٢٣٥١٤).

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل سِماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث.

وأخرجه مسلم (٢٠٥٣) (١٧٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٨٣)، وأبو عوانة (٨٣٨٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٣٥٣٧) عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة.

وقد سلف في مسند جابر بن سمرة برقم (٢٠٨٩٧) من طريق سعيد بن عامر =

٢٣٥٢٦ـ حدثنا محمَّد بن عُبيد، حدثنا واصلٌ الرَّقَاشي، عن أبي سَوْرة

عن أبي أيوب: أنَّ رسول الله عَلَيْ كان إذا أُتِي بطعام نالَ منه ما شاءَ اللهُ أن يَنالَ، ثم يَبعَثُ بسائرِه إلى أبي أيوب وفيه أثرً يدِه، فأتِي بطعام فيه الثُّوم، فلم يَطْعَمْ منه رسولُ الله عَلَيْ شيئاً، وبَعَثَ به إلى أبي أيوب، فقال له أهله، فقال: أَدنُوه مني، فإنِّي وبَعَثَ به إلى أبي أيوب، فقال له أهله، فقال: أَدنُوه مني، فإنِّي أحتاجُ إليه. فلما لم يرَ أثرَ يدِ رسول الله علي فيه، كَفَّ يدَه منه، وأتى رسولَ الله علي فيه، كَفَّ يدَه منه، وأتى رسولَ الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي أيل منه؛ قال: «فيه تلكَ النُّومَةُ فيستأذِنُ علي جبريلُ» قال: فاكُلُ منه يا رسولَ الله؟ قال: «نعَم فكُلْ»(١).

٢٣٥٢٧\_ حدثنا وَكيعٌ، عن واصلٍ الرَّقاشي، عن أبي سَوْرة

<sup>=</sup>عن شعبة، وبرقم (۲۰۸۸۸) و(۲۰۸۹۸) و(۲۰۹۹۰) و(۲۰۹۳) و(۲۱۰۲۳) من طریق حماد ابن سلمة، كلاهما عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يه إذا أُهدي له طعامٌ... فذكره، وجعله من حديث جابر بن سمرة، والمحفوظ أنه من حديثه عن أبي أيوب.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۵۰٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، واصل بن السائب الرقاشي وأبو سَوْرة \_ وهو ابن أخي أبي أيوب \_ مجمع على تضعيفهما، وأبو سورة لا يعرف له سماع من أبي أيوب فيما قاله البخاري.

لكن متن الحديث قد صحَّ من غير لهذا الطريق، انظر الإحالة إلى طرقه فيما سلف برقم (٢٣٥٠٤).

عن أبي أيوب، وعن عطاء، قالا: قال رسول الله ﷺ: «حَبَّذا المُتَخلِّلُونَ» قيل: وما المُتخلِّلُونَ؟ قال: «في الوُضوءِ والطَّعامِ»(١). ٢٣٥٢٨ـ حدثنا سفيانُ، عن الزُّهْري، عن عطاءِ بن يزيدَ

عن أبي أيوب يَذكرُ فيه النبيَّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فوقَ ثلاثٍ، يَلتُقِيانِ، فيَصُدُّ هٰذا ويَصُدُّ هٰذا، وخَيرُهُما الذي يَبْدأُ بالسَّلام»(٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١، وعبد بن حميد (٢١٧)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٦١) و (٢٠٩٤)، وابن عدي في «الكامل» //٢٥٤٧ من طرق عن واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن أبي أيوب وحده \_ وهو عند بعضهم مطوّل. وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٥٤١).

وله شاهد مختصر من حديث أنس رفعه: «حبَّذا المتخللون من أمتي» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٥٩٦). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٣٥: وفيه محمد ابن أبي حفص الأنصاري، ولم أجد من ترجمه. قلنا: وفيه رقبة بن مصقلة عن أنس، وهو منقطع.

وانظر في تخليل الأصابع حديث ابن عباس السالف برقم (٢٦٠٤).

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الطيالسي (٥٩٢)، والحميدي (٣٧٧)، وابن أبي شيبة ٥٢٩، والبخاري في «الصحيح» (٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠)، والترمذي (١٩٣٢)، وأبو عوانة في البر والصلة وفي الطهارة كما في «إتحاف المهرة» ٤/٣٧٨، والطبراني في «الكبير» (٣٩٥١-٣٩٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

جاء عند البخاري عقبه: وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات، وقال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً كسابقه. عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو من جهته مرسل.

٢٣٥٢٩ حدثنا سفيانُ، عن زيد بن أَسلمَ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، قال:

اختلف المسور وابن عباس \_ وقال مرة : امترَى \_ في المُحرِم يَصُبُ على رأسِه الماء . قال : فأرسَلُوا إلى أبي أيوب : كيف رأيت رسولَ الله على يَغْسِلُ رأسَه ؟ فقال : هكذا ؛ مُقبِلًا ومُدبِراً ، وصَفَه سفيانُ (۱) .

٢٣٥٣٠ حدثنا أبو معاويةَ، حدثنا الحَجَّاج، عن الزُّهْري، عن حَكِيم ابن بَشير

وسيأتي برقم (٢٣٥٧٦) و(٢٣٥٨٤).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥١٩)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. المِسوَر: هو ابن مَخْرمة.

وأخرجه الحميدي (٣٧٩)، والدارمي (١٧٩٣)، ومسلم (١٢٠٥) (٩١) وابن الجارود (٤٤١)، وابن خزيمة (٢٦٥٠)، والطبراني (٣٩٧٧)، والدارقطني ٢/ ٢٧٢ من طريق سفيان، بهذا الإسناد \_ وهو عند بعضهم مطوَّل.

وأخرجه مطولاً الطبراني (٣٩٧٨)، والحاكم ٤٦٢/٣ من طريق ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا، فذكره.

وأخرجه الطبراني أيضاً (٣٩٨٠) من طريق الربيع بن أبي مالك، عن ابن حنين، عن أبي أيوب قال: رأيت النبي على يغسل رأسه وهو محرم.

وسیرد مطولًا برقم (۲۳۵٤۸) و(۲۳۵۷۸).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٩)، وأبوعوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» ٤/ ٣٧٨، والطبراني (٣٩٥٥–٣٩٥٩) و(٣٩٧٤). من طرق عن الزهري، به.

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أفضَلَ الصَّدَقةِ الصَّدَقةُ على ذي الرَّحِمِ الكاشِح»(١).

٢٣٥٣١\_ حدثنا سفيانُ، عن عَمْرو، عن عبد الرحمٰن بن السَّائبةِ، عن عبد الرحمٰن بن سُعادٍ

عن أبي أيوب أن النبيَّ عَيْكِيُّ قال: «الماءُ من الماءِ»(٢).

وحديث أبي أيوب الأنصاري هذا أخرجه الطبراني في «الكبير». (٥٠٠٥)، وفي «الأوسط» (٣٣٠٣) عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن يوسف، عن أبي معاوية \_ وهو محمد بن خازم \_ بهذا الإسناد.

وقد أخرجه الطبراني بهذا الإسناد نفسه في «الكبير» (٣١٢٦) إلا أنه جعله من حديث الزهري، عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام.

وأخرجه كذلك (٣١٢٦)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١٢/٢-١٣ من طريق عبد الله بن نمير، عن الحجاج بن أرطاة، به.

وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه عند حديث حكيم بن حزام السالف.

الكاشح: المُعْرض الذي يطوي كشحه عن صاحبه، والكَشْح: ما بين الخاصرة إلى الضِّلَع الخَلْف من الإنسان.

(۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف لجهالة عبد الرحمٰن بن السائبة ـ
 ویقال: السائب ـ وعبد الرحمٰن بن سعاد. سفیان: هو ابن عیینة، وعمرو: هو ابن دینار.

(٤,01)

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، حجاج \_ وهو ابن أرطاة \_ مدلًس وقد عنعن، وقيل: لم يسمع من الزهري، وقوله في لهذا الإسناد: «حكيم بن بشير عن أبي أيوب الأنصاري» خطأً منه، فإنه لا يعرف حكيم بن بشير إلا في لهذا الحديث، وصوابه: الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن حكيم بن حزام، وقد سلف برقم (١٥٣٢٠)، وروي عن حجاج بن أرطاة هكذا على الصواب.

٢٣٥٣٢\_ حدثنا أبو معاويةً، حدثنا عُبَيدة، عن إبراهيم، عن سَهْم بن مِنْجاب، عن قَزَعة، عن القَرْثَع

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: أَدمَنَ رسولُ الله ﷺ أربع رَكَعاتٍ عند زَوَالِ الشمسِ، قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما لهذه الرَّكَعاتُ التي أراك قد أَدمَنتُها؟ قال: «إِنَّ أَبوابَ السَّماءِ تُفتَحُ عندَ زَوالِ الشمس، فلا تُرتَجُ حتَّى تُصَلَّى الظُّهرُ، فأُحِبُّ أَن يَصْعَدَ لي فيها خيرٌ الله قال: قلتُ: يا رسولَ الله، تَقرأُ فيهنَّ يَصْعَدَ لي فيها خيرٌ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، تَقرأُ فيهنَّ

٤١٧/٥

وسيأتي (٢٣٥٧٥).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٩٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن أن عروة بن الزبير أخبره عن أبي أيوب. وسنده صحيح.

وقد سلف الحديث برقم (٢١٠٨٧) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبي أيوب خالد بن زيد عن أُبيِّ بن كعب قال: سألت رسول الله ﷺ، قلت: الرجل يجامع أهله، فلا ينزل، قال: «يغسل ما مسَّ المرأة منه، ويتوضأ، ويصلى».

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٤٣). وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: قوله: «الماء» أي: وجوب الاغتسال بالماء «من الماء» أي: من خروج الماء المعهود، لا بمجرد الجماع بلا إنزال، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر ثم نُسخ، وقيل: هذا في الاحتلام.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٦٠٧)، والنسائي ١١٥/١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٥٤، والمزي في ترجمة عبد الرحمٰن بن السائب من «تهذيب الكمال» ١٣٠/١٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

كلِّهنَّ؟ قال: قال: «نَعَم» قال: قلتُ: ففيها سلامٌ فاصلٌ؟ قال: «لاً» (١٠).

(١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عُبيدة: وهو ابن مُعتَّب الضبي، ولاضطرابه كما سيأتي، وقرثع الضبي ليس بذاك القوي. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وقزَعة: هو ابن يحيى البصري.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» بإثر (٢٨٧)، والدارقطني في «العلل» ١٢٩/٦ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد ـ وهو عند الدارقطني مختصر.

وأخرجه الحميدي (٣٨٥)، وابن ماجه (١١٥٧)، وابن خزيمة (١٢١٤)، وابن خزيمة (١٢١٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٣٣٥، والطبراني في «الكبير» (٤٠٣٢) و(٤٠٣٣) و و(٤٠٣٤)، والبيهقي ٢/٨٨٤، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١/١٦٨-١٦٩ من طرق عن عُبيدة بن معتِّب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٨٧) من طريق هشيم، عن عُبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القرثع - أو عن قزعة، عن قرثع - عن أبي أيوب.

وأخرجه عبد بن حميد (٢٢٦)، والبيهقي ٢٨٨/٢ من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، والطبراني (٤٠٣١)، والخطيب في «الموضح» ١٦٩/١ من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عبيدة به، إلا أنهما أسقطا من إسناده قزعةً، وحديث محمد بن فضيل مختصر.

ورواه شعبة عن عبيدة، فاختلف عليه: فرواه جماعة عنه ـ كرواية أبي معاوية وغيره ـ أخرجه الطيالسي (٥٩٧)، وابن خزيمة (١٢١٤)، والطحاوي ٢٣٥٥، وابن عدي في «الكامل» ١٩٩١/٥، وتمام في «فوائده» (٣٨٠)، والخطيب في «الموضح» ١٦٨/١. منهم محمد بن جعفر.

ورواه محمد بن جعفر، عن شعبة عند أبي داود (١٢٧٠)، ومن طريقه الخطيب في «الموضح» ١٦٧/١، فأسقط منه قزعة.

ورواه محمد بن جعفر أيضاً عند ابن خزيمة (١٢١٤) عن شعبة، عن عبيدة، =

=عن سهم بن منجاب، عن رجل، عن قرثع، عن أبي أيوب. فأسقط منه إبراهيم النخعي، ولم يسمِّ الراوي عن قرثع.

وأخرجه الطبراني (٤٠٣٦) من طريق المفضل بن صدقة، عن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن القرثع، عن أبي أيوب.

والمفضَّل بن صدقة، ضعيف، وقد خالفه الأعمش فيما سيأتي برقم (٢٣٥٥١) فرواه عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب. قاله شريك النخعى عنه، وشريك سبىء الحفظ، وعلى بن الصلت لهذا مجهول.

ورواه الثوري فيما سيأتي برقم (٢٣٥٦٥) عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن رجل، عن أبي أيوب.

ورواه أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة ١٩٩/٢ عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع، عن أبي أيوب. فأسقط الواسطة بين المسيب وأبي أيوب.

وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الموطأ» ص١٠٦، عن بكير بن عامر البجلي، عن إبراهيم النخعي والشعبي، عن أبي أيوب، وبكير ضعيف، والإسناد بين إبراهيم والشعبي وبين أبي أيوب منقطع.

وأخرجه الطبراني (٣٨٥٤)، والحاكم ٣/ ٤٦١ من طريق عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن أبي أيوب نحوه مطولًا، وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن زَحْر وعلى بن يزيد.

وفي الباب عن عبد الله بن السائب بنحوه، سلف برقم (١٥٣٩٦)، وإسناده صحيح، وانظر تتمة شواهده هناك.

قال السندي: «أدمَن» أي: واظَبَ أربع ركعات، لا يَبعُد أن تكون هي سنةً الظهر.

«فلا تُرتَجُ» على بناء المفعول، من الإرتاج، بتخفيف الجيم، أي: فلا تُغلق.

عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن صامَ رَمَضانَ، ثم أَتْبَعَه سِتّاً من شَوّالٍ، فذلكَ صِيامُ الدَّهْرِ»(١).

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، سعد بن سعيد ـ وهو ابن قيس الأنصاري أخو يحيى من رجال مسلم، وهو حسن الحديث، وقد توبع، وياقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الترمذي (٧٥٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۹۱۸) و(۷۹۱۹) و(۷۹۲۱)، والحميدي (۳۸۱) وابن أبي شيبة ۹۷۳، وعبد بن حميد (۲۲۸)، والدارمي (۱۷۵۶)، ومسلم (۱۱۹۵)، وأبو داود (۲۲۳۳)، والنسائي في «الكبرى» (۳۸۹۳)، وابن خزيمة (۲۱۱۶)، وأبو عوانة في الصيام - كما في "إتحاف المهرة» ٤/ ۳۸۲ - والطحاوي في "شرح مشكل الآثار» (۲۳۲۱) و (۲۳۶۲)، والشاشي (۱۱۶۳)، وابن جبان (۲۳۳۶)، والطبراني في «الكبير» (۲۳۶۷) و (۲۳۹۰–۳۹۱۱)، وفي «الأوسط» (۲۳۳۶)، وفي «السنن في «الكبير» (۲۲۶)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۲۹۲۹، وفي «السنن» ٤/ ۲۹۲، والبغوي (۱۷۸۰) من طرق عن سعد بن سعيد، به. ووقع في بعض المصادر تحريفات تصحح من هنا.

وأخرجه الحميدي (٢٨٠)، ومن طريقه الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٤٢) عن سفيان بن عيينة، عن سعد بن سعيد، به موقوفاً. قال الحميدي: فقلت لسفيان، أو قيل له: إنهم يرفعونه، قال: اسكت عنه، قد عرفتُ ذلك.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩١٢)، وفي «الأوسط» (٤٩٧٦) من طريق حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعد بن سعيد، به.

قال حفص: ثم لقيت سعداً فحدثني. قلنا: وقد أخرجه الطبراني (٢٣٤٥) من طريق حفص، عن سعد بن سعيد.

وأخرجه الحميدي (٣٨٢) عن إسماعيل بن إبراهيم الصائغ، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٦٦)، وأبو عوانة، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٤٦) =

= والطبراني في «الكبير» (٣٩١٤) و(٣٩١٥) من طريق عبد الملك بن أبي بكر، والطبراني (٣٩١٣) من طريق ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، ثلاثتهم عن يحيى ابن سعيد، عن عمر بن ثابت، به. لم يذكروا سعداً في الإسناد.

وأخرجه الطحاوي (٢٣٣٧) من طريق ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن سعد، بن سعيد، به.

وأخرجه الشاشي (١١٤٥)، والطبراني (٣٩٠٤) من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٣٨) من طريق محمد بن سلمة، والشاشي (١١٤٢) من طريق النضر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن سعد بن سعيد، به.

وأخرجه الطحاوي (٢٣٣٩) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن عمر بن ثابت، به. لم يذكر سعداً في الإسناد.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ١٠٨/٦، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/٥٧ من طريق عمرو بن عبد الغفار، عن الحسن بن صالح وسفيان الثوري، عن سعد ابن سعيد به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٦٢) من طريق إسحاق بن منصور، والشاشي (١١٤٤)، والطبراني (٣٩٠٥) من طريق عبيد الله بن موسى، والطبراني أيضاً (٣٩٠٥) من طريق وكيع، ثلاثتهم عن الحسن بن صالح، عن محمد بن عمرو، عن سعد بن سعيد، به. فزاد محمد بن عمرو بين الحسن وبين سعد. قال الدارقطني في «العلل» ٢- ١٠٩: وهو الصواب.

قال إسحاق عند النسائي: عمرو بن ثابت، وهو خطأ، والصواب عمر بن ثابت، كما قال النسائي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٦٥)، والطحاوي (٢٣٤٧) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب موقوفاً.

وأخرجه النسائي (٢٨٦٧) من طريق عثمان بن عمرو الحراني، عن عمر بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أيوب، مرفوعاً. وعثمان بن عمرو فيه ضعف، وزيادة ابن المنكدر فيه غير محفوظ.

٢٣٥٣٤\_ حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن مَرْتَد بن عبد الله اليَرَني، قال:

قَدِمَ علينا أبو أيوب غازياً وعُقْبةُ بن عامرٍ يومئذٍ على مصرَ، فأخّرَ المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال ما هٰذه الصلاة يا عُقْبة؟ فقال: شُغِلنا. قال: أما والله ما بي إلا أن يَظُنَّ الناسُ أنك رأيتَ رسولَ الله عَلَيْ يَصِنعُ هٰذا، أما سمعتَ رسولَ الله عَلَيْ يَصِنعُ هٰذا، أما سمعتَ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «لا تَزالُ أُمّتي بخيرٍ - أو على الفِطْرةِ - ما لم يُؤخّرُوا المغربَ إلى أن تَشتَبكَ النُّجومُ (١٠)؟»

<sup>=</sup> وأخرجه الحميدي (٣٨١)، والدارمي (١٧٥٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والنسائي (٣٨٦٣)، وابن خزيمة (٢١١٤)، والطحاوي (٢٣٤٤)، والشاشي (٣١٦٤)، وابن حبان (٣٦٣٤)، والطبراني (٣٩١١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، به.

وأخرجه الطحاوي (٢٣٤٣) من طريق الدراوردي، عن صفوان بن سليم وزيد ابن أسلم، عن عمر بن ثابت، به.

وسيأتي الحديث برقم (٢٣٥٥٦) و(٢٣٥٦١).

وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ، سلف برقم (٢٢٤١٢). وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث فيما سلف في مسند عقبة برقم (١٧٣٢٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُليَّة.

وأخرجه الحاكم ١٩٠/١، وعنه البيهقي ١/ ٣٧٠ من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (٣٣٩) من طريق إسماعيل ابن عُلية، به \_ وانظر ما بعده. وانظر الحديث السالف برقم (٢٣٥٢١).

٢٣٥٣٥ عدثنا محمَّد بن أبي عَدِي، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيدُ بن أبي حَبِيب، عن مَرْثَد بن عبد الله قال:

قَدِمَ علينا أبو أيوبَ وعُقْبةُ بن عامر يومئذٍ على مصرَ، فذكر مثلَه (١).

٢٣٥٣٦ حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عطاءِ بن يزيدَ

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أَتَى أَحدُكم الله ﷺ: "إذا أَتَى أَحدُكم الله الله عَلَيْ قُ وَلَيْغرِّبْ».

قال أبو أيوب: فلمَّا أَتَيْنا الشام، وَجَدْنا مقاعدَ تستقبلُ القِبْلةَ، فجعلنا ننحرفُ ونستغفرُ اللهَ عز وجل<sup>(٢)</sup>.

٢٣٥٣٧ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شُعْبةَ، حدثني سِماكُ، عن جابر ابن سَمُرة

عن أبي أيوبَ: أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أكلَ طعاماً بَعَثَ بفَضْلِه إلى أبي أيوب، قال: فأُتِيَ يوماً بقَصْعةٍ فيها ثُومٌ، فبَعَثَ بها، قال: يا رسولَ الله أَحَرامٌ هو؟ قال: «لا ولْكنِّي أكرَهُ رِيحَهُ» قال: فإنِّى أكرهُ ما تكرَهُ ".

<sup>(</sup>١) إسناده حسن كسابقه.

وسيأتي مكرراً برقم (٢٣٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُليّة.

وقد سلف برقم (۲۳۵۲٤) عن محمد بن جعفر، عن معمر.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل سماك: وهو بن حرب.

۲۳۵۳۸\_ حدثنا یحیی، حدثنا عَمْرو بن عثمانَ، قال: سمعتُ موسی ابن طَلْحة

أنَّ أبا أيوب أخبره: أنَّ أعرابياً عَرَضَ للنبيِّ عَلَيْ وهو في مسيرٍ، فأَخَذَ بخِطَام ناقته \_ أو بزمام ناقته \_ فقال: يا رسولَ الله \_ أو يا محمَّدُ \_ أخبرني بما يُقرِّبُني من الجنة، ويباعِدُني من النار. قال: تَعْبُدُ اللهَ ولا تُشرِكُ به شيئاً، وتُقِيمُ الصَّلاة، وتُؤتي النّار. قال: تَعْبُدُ الله ولا تُشرِكُ به شيئاً، وتُقِيمُ الصَّلاة، وتُؤتي النّار.

وانظر (۲۵۲۵).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعمرو ابن عبد الله بن مَوْهَب التَّيمي مولاهم.

وأخرجه أبو عوانة (٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٩)، ومسلم (١٣) (١٢)، وأبو عوانة كلال (٢٣)، وأبو عوانة (٣)، والشاشي في «مسنده» (١١٢٤-١١٢٧)، وابن حبان (٣٧٪)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٤٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/٤٧٣، والبيهقي في «الشعب» (٧٩٤٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٨) من طرق عن عمرو بن عثمان، به، وهو عند بعضهم مطوّل.

وأخرجه مسلم (١٣) (١٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٢٦) من طريق أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، به.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو عوانة (٨٣٨٩) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٠٥٣) (١٧٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٨٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.

٢٣٥٣٩ عن شُعْبة، حدثني عَوْن بن أبي جُحَيفة، عن أبيه، عن البَرَاءِ

عن أبي أيوب: أنَّ النبي ﷺ خَرَجَ بعدما غَرَبَت الشمسُ، فسمع صوتاً، فقال: «يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورها»(١).

٠٤ ٢٣٥٤ حدثنا محمَّد بن عُبيَد، حدثنا واصلٌ، عن أبي سَوْرةَ

عن أبي أيوب: أنَّ رسول الله ﷺ كان يَسْتاكُ من الليل مرتين أو ثلاثاً، وإذا قام يُصلِّي من الليل صَلَّى أربع ركَعاتٍ لا يتكلَّمُ،

وأخرجه البخاري (١٣٧٥)، ومسلم (٢٨٦٩)، والنسائي ١٠٢/، وأبو عوانة في «البعث» كما في «إتحاف المهرة» ٤/٣٥٤، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (٨٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٨٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٧٥، ومسلم (٢٨٦٩)، والشاشي (٣٧٥-١٠٩٦)، وابن حبان (٣١٢٤)، والطبراني (٣٨٥٦)، والآجري في «الشريعة» ص٣٦١، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (٨٦) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني بنحوه (٣٨٥٧) من طريق عبد الجبار بن عباس الشّبامي، عن عون بن أبي جحيفة، به.

وسيأتي برقم (٢٣٥٥٥).

وفي الباب عن عائشة، سيرد برقم (٢٤١٧٨).

<sup>=</sup> وسيأتي برقم (۲۳۵۵۰) من طريق شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبيه عن موسى بن طلحة.

وانظر الحديث السالف برقم (٢٣٥٠٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جُحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي، والبراء: هو ابن عازب، فهذا الحديث فيه ثلاثة من الصحابة يروون عن بعض. وهم أبو جحيفة، والبراء وأبو أيوب.

وهو عند عبد الله بن أحمد في «السنة» (١٣٣٣).

ولا يَأْمُرُ بشيءٍ، ويُسلَّمُ بين كل ركعتينِ (١).

٢٣٥٤١ وبه: أن رسول الله على كان إذا توَضَّأَ تَمضمَضَ ومَسَحَ لحيتَه من تحتها بالماءِ(٢).

(۱) إسناده ضعيف جداً من أجل واصل \_ وهو ابن السائب \_ وأبي سَوْرة ابن أخي أبي أيوب، فإنه مجمع على تضعيفهما، ثم إن أبا سورة لهذا قيل: لا يعرف له سماع من أبي أيوب.

وأخرجه عبد بن حميد (٢١٩)، والطبراني (٤٠٦٦) و(٤٠٦٧) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ عن أبي خالد الأحمر، عن واصل، به. وسقط اسم أبي أيوب من المطبوع، وجاء فيه: أبو سورة ابن أخي أبي أيوب.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٩٩ و ٢٧٢، وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه واصل بن السائب، وهو ضعيف.

وللسواك إذا قام من الليل، انظر حديث حذيفة بن اليمان السالف برقم (٢٣٢٤٢). وحديث ابن عباس، عند مسلم (٢٥٦).

وللصلاة من الليل انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣١٦٩).

(٢) إسناده ضعيف جداً كسابقه.

وأخرجه عبد بن حميد (٢١٨)، والترمذي في «العلل الكبير» ١١٥/١، والشاشي في «مسنده» (١١٣٧) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٤٣٣)، والطبري في «تفسيره» ٦/١٢١، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/٣٢، وابن عدي ٧/٢٥٤٧ من طريق محمد بن ربيعة، والطبراني في «الكبير» (٤٠٦٨) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، كلاهما عن واصل الرقاشي، به: أن النبي على توضأ وخلّل لحيته. وحديث يحيى الأموي مطوّل.

قال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن لهذا الحديث، فقال: لهذا لا شيء، فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ قال: لا أدري ما تصنع به، عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب.

وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٣٠، بعد أن نسبه لأحمد: وفيه واصل بن السائب، وقد أجمعوا على ضعفه.

٢٣٥٤٢ حدثنا وَكِيع، حدثنا قُريش بن حيَّان، عن أبي واصلِ قال: لَقِيتُ أبا أيوب الأنصاريَّ فصافَحني، فرأَى في أظفاري طولًا، فقال: قال رسول الله ﷺ: «يَسأَلُ أَحدُكم عن خَبر السَّماء، وهو يَدَعُ أَظفارَه كأَظافِيرِ الطَّيرِ يَجتَمعُ فيها الجنابةُ والخَبَثُ والتَّفَثُ!».

ولم يَقُل وكيعٌ مرةً: الأنصاري. قال غيره: أبو أيوب العَتكي. قال أبو عبد الرحمٰن: قال أبي: يسبِقُه لسانه \_ يعني وكيعاً \_ فقال: لَقِيتُ أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو أبو أيوب العَتكِي(١).

<sup>=</sup> وفي تخليل اللحية انظر «نصب الراية» للزيلعي ٢٦-٢٦، وحديث عثمان ابن عفان في «صحيح ابن حبان» (١٠٨١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة أبي واصل: واسمه سلمان \_ وقيل: سليمان، وقيل: سليمان، وقيل: سليم \_ بن فرُّوخ ثم إنه مرسل، فإن أبا أيوب لهذا ليس هو الأنصاريَّ صاحبَ رسول الله على فيما قاله غير واحد من أهل العلم كما سيأتي، بل هو أبو أيوب العتكي الأزدي: واسمه يحيى بن مالك، وهو تابعي ثقة من رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وقريش بن حيان: هو العجلي.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٢٨/٤ من طريق وكيع، بهذا الإسناد، إلا أنه قال في نسب أبي أيوب: الهجري.

وأخرجه الشاشي (١١٣٩)، وابن عدي ١١٦٢/٣ من طريق عبد الرحمٰن بن المبارك، والشاشي (١١٤٠) من طريق سليمان بن حرب، وأيضاً (١١٤٠)، والطبراني (٤٠٨٦)، والبيهقي ١/١٧٥ من طريق أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ثلاثتهم عن قريش بن حيان، به.

قال عبد الرحمٰن بن المبارك عند ابن عدي: عن أبي أيوب الأنصاري، ولم ينسبه الشاشي. وقال أبو الوليد الطيالسي عند الطبراني: عن أبي أيوب الأنصاري، =

٢٣٥٤٣\_ حدثنا يزيدُ، حدثنا أبو مالكِ \_ يعني الأَشجعيَّ \_ حدثنا موسى بن طَلْحة

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إِنَّ أَسلَمَ ٥/٤١٨ وغِفارَ ومُزَيْنةَ وأَشجَعَ وجُهَيْنة ومَن كانَ ١٨/٥ مِن بني كَعْبٍ، مَواليَّ دُونَ النَّاس، واللهُ ورسولُه مَوْلاهُم»(٢٠).

= ولم ينسبه الشاشي والبيهقي، وكذا لم ينسبه سليمان بن حرب عند الشاشي.

و کفت و پارخی (۱۲۲۶) وأخرجه الطيالسي (٩٩٥)، ومن طريقه البيهقي ١/ ١٧٥-١٧٦ عن قريش بن حيان، عن واصل بن سليم (!) قال: أتيت أبا أيوب الأزدي. فذكره، وتحرف في مطبوع البيهقي واصل إلى وائل.

قال البيهقي: ولهذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري.

وقال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» ٢/ ٢٨٨: في حديث أبي داود الطيالسي لهذا خطأ، ليس هو واصل بن سليم، إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو من أصحاب النبي على هو أبو أيوب يحيى بن مالك العتكي من التابعين. وانظر تتمة كلامه.

وقد جاء في الصحيح في تقليم الأظفار أنها من الفِطرة انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٥٩٨٨).

- (١) في (م) و(ق): وكان، بإسقاط (مَن).
- (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي \_ وهـو سعد بن طارق \_ فمن رجال مسلم. يزيد: هـو ابن هارون.

وأخرجه مسلم (٢٥١٩)، والترمذي (٣٩٤٠)، وأبو عوانة في المناقب كما في «إتحاف المهرة» ٤/ ٢٥٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧٢٤)، والطبراني (٣٩٢٧)، والحاكم ٤/٢٨، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ٣٧٤ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

٢٣٥٤٤ حدثنا وَكِيع، حدثنا هشام بن عُرُوة، عن أُبيه

عن أبي أيوب أو عن زيدِ بن ثابتٍ: أن النبيَّ ﷺ قَرَأَ في المغربِ بالأعراف في الركعتينِ (١٠).

٢٣٥٤٥\_ حدثنا يزيدُ، حدثنا سفيان بن حُسَين، عن الزُّهْري، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثي

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُوتِرْ بخَمْسٍ، فإنْ لم تَستطِعْ فبِواحدةٍ، فإنْ

<sup>=</sup> وجاء عند مسلم والترمذي: «الأنصار» بدل «أسلم».

وجاء عند مسلم «بني عبد الله» وعند الترمذي: «بني عبد الدار» بدل «بني كعب».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٥٠٤)، ومسلم (٢٥٢٠)، وقد سلف برقم (١٠٠٤٠) و(١٠٢٤٥).

وانظر شواهده في الموضع الأول لحديث أبي هريرة برقم (٧٩٠٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٦٩، وابن خزيمة بإثر الحديث (٥١٨)، والطبراني في «الكبير» (٤٨٢٣) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. ورواية ابن خزيمة فيها قصة، وسقط من مطبوع الطبراني عروة بن الزبير.

وقد سلف الحديث برقم (٢١٦٠٩) عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة: أن زيد بن ثابت أو أبا أيوب قال لمروان: ألم أرَكَ قصرتَ سجدتي المغرب؟! رأيت النبي على يقرأ فيها بالأعراف.

(۱) حديث صحيح، سفيان بن حسين \_ وإن تكلم بعض أهل العلم في روايته عن الزهري \_ قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥، والدارمي (١٥٨٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٩١، والشاشي (١١١١)، والدارقطني ٢٣/٢، والحاكم ١٣٣/١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٦٣)، والدارقطني ٢٣/٢ من طرق عن سفيان بن حسين، به.

وأخرجه الدارمي (١٥٨٣)، وابن ماجه (١١٩٠)، وأبو داود (١٤٢٢)، وأخرجه الدارمي (١٥٨٣)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠٧) و(٢٤١٠) والنسائي 7/70, والطحاوي (٢٩٦١)، وابن حبان (٢٤٠٧) و(٣٩٦٥) و(٣٩٦١) و(٣٩٦١)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٦١)، والدارقطني 7/77-77 و7/7 و7/7 و7/7 و7/7 من سبع طرق عن الزهري، به \_ زاد بعضهم في أوله «الوتر حق» \_ وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطيالسي (٩٩٥)، والنسائي ٣/ ٢٣٨-٢٣٩، والدارقطني ٢/ ٢٤، والحاكم ٣٠٣/١، والبيهقي ٣/ ٢٧ من ثلاث طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب موقوفاً.

وزواه سفيان بن عيينة عن الزهري، واختلف عليه: فروي عنه مرفوعاً عند الطبراني (٣٩٦٦)، والدارقطني ٢/٢٢، والحاكم ٣٠٣/١.

وروي عنه موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٥، والنسائي في «المجتبى» ٣/ ٢٩٨، وفي «الكبرى» (١٤٠٢)، والطحاوي ٢٩١/١. قال النسائي عقبه في «الكبرى»: الموقوف أولى بالصواب، والله أعلم!

ورواه معمر عن الزهري فاختلف عليه أيضاً: فروي عنه مرفوعاً عند الطحاوي
 ١/ ٢٩١، والدارقطني ٢٣/٢، والحاكم ٣٠٣/١.

۲۳۰٤٦ حدثنا يزيدُ، أخبرنا داودُ، عن عامرٍ، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن أبي أيوب، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن قالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، عشر مَرَّاتٍ، كُنَّ له كعَدْلِ عِتْقِ عشر رقابٍ» أَو «رَقَبَةٍ»(١).

وفي باب الإيتار بخمس انظر حديث عائشة، الآتي برقم (٢٥٧٠٢) وحديث أم سلمة الآتي برقم (٢٦٦٤١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود وهو ابن أبي هند \_ فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١/١٠ و٢٠/ ٤٦٠، وحسين المروزي في زياداته على «زهد» ابن المبارك (١٠٩٨)، والشاشي في «مسنده» (١٠٩٨) و(١٠٩٩) و(١٠٩٨) و(١٠٩٨) و(١٠١٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٠١٦) و(٤٠١٩)، والبيهقي في «الدعوات» (١١٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وروي عنه موقوفاً عند عبد الرزاق (٤٦٣٣)، والدراقطني في «العلل» ٦/٩٩،
 وقال الدارقطني: والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه.

قال الحاكم: لا أشكُّ أن الشيخين تركا لهذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، لهذا مما لا يُعلِّل مثل لهذا الحديث، والله أعلم.

وفي باب الإيتار بواحدة انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩٢).

وحديث ابن عباس وابن عمر السالف برقم (٢٨٣٦).

وفي باب الإيتار بثلاث انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٧١٤) و (٢٧٢٠).

٣٣٥٤٧ حدثنا محمَّد بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبة، عن منصور، عن هلالِ بن يسافٍ، عن رَبِيع بن خُثَيم، عن عَمْرو بن ميمونٍ، عن امرأة عن أبي أبوب، عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: ﴿ قُلْ هو اللهُ أَحَدُ ﴾ ثُلُثُ القُرآنِ »(١).

= وأخرجه حسين المروزي (١١٢٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٠٦)، والطبراني (٤٠١٦) و(٤٠١٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٩٥) من طرق عن داود بن أبي هند، به

وأخرجه الطبراني (٤٠١٨) من طريق حماد بن زيد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى بنحو ما سيأتي بإثر الرواية (٢٣٥٨٣).

وأخرجه الترمذي (٣٥٥٣)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١١٢)، والشاشي (١٠٩٧) و(١١٠٠)، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٧٥) من طريق محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، والشاشي (١١٠٣) من طريق إسماعيل ابن أبي خالد، كلاهما، عن الشعبي، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن أبي أيوب. وفيه: «كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل» وقيّد بعضهم الذّكر بعد صلاة الغداة.

وانظر ما سلف برقم (٢٣٥١٦).

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لإبهام المرأة، وللاضطراب في سنده. فقد اختُلف فيه على هلال بن يساف:

فرواه منصور \_ وهو ابن المعتمر \_ عنه، واختلف عليه:

فرواه شعبة كما في هذه الرواية، وهي أيضاً عند النسائي في «الكبرى» (١٠٥١)، والدارقطني في «العلل» ٢/١٠٨، وأبي نعيم في «الحلية» ١٦٨/٧ - ١٦٨ عنه، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن امرأة، عن أبي أيوب، مرفوعاً.

ورواه زائدة بن قدامة كما سيرد (٢٣٥٥٤)، وإسرائيل عند الدارمي (٣٤٣٧)، =

ورواه جرير بن عبد الحميد عند النسائي في «الكبرى» (١٠٥١٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٢٧) عنه، عن هلال، عن الربيع، عن امرأة، عن أبي أيوب مرفوعاً.

ورواه فضيل بن عياض عند النسائي (١٠٥١٨)، والطبراني (٤٠٢٨) عنه، عن هلال، عن عمرو بن ميمون، عن ربيع بن خثيم، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب مرفوعاً.

ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عند النسائي (١٠٥١٩)، والطبراني (٤٠٢٩) عنه، وقال: عن رِبْعي (هو ابن حراش)، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلي، عن امرأة، عن أبي أيوب مرفوعاً. قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/١٣٧: ربعي لا يصحُّ. وقال النسائي وأبو حاتم كما في «العلل» ٢/ ٨٠-٨١: هذا خطأ، وقال الدارقطني في «العلل» ٢/ ١٠٢: وهم فيه.

ورواه حصين بن عبد الرحمٰن، عن هلال، واختلف عليه:

ورواه هشيم عند النسائي (١٠٥٢١)، وأبي عبيد في «فضائل القرآن» ص١٤٣-١٤٤ عنه، عن هلال، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بن كعب، عن رجل من الأنصار، عن النبي على وجاء عند أبي عبيد: أبي بن كعب أو رجل من الأنصار.

ورواه هشيم أيضاً عند النسائي (١٠٥٢٢) عنه، عن ابن أبي ليلي، عن أبي بن كعب، مرفوعاً.

ورواه إبراهيم النخعي عند النسائي (١٠٥١١)، وابن الضُّريس في «فضائل =

=القرآن» (٢٤٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٢١١)، وأبي نعيم في «الحلية» ٢/ ١١٧ و٧/ ١٦٨ عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله، عن النبي على الله المحلية»

ورواه منذر الثوري عند النسائي (١٠٥١٤) عن الربيع بن خثيم، عن الأنصاري، قوله.

ورواه الشعبي، واختلف عليه فيه:

فرواه إسماعيل بن أبي خالد عند الطبراني (٤٠٢٤)، وعبد الله بن أبي السفر عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» ص١٤٣، والطبراني (٤٠٢٥)، والدارقطني في «العلل» ٢/٢٠، وأبي نعيم في «الحلية» ٧/١٦، وزكريا بن أبي زائدة عند الدارقطني في «العلل» ٢/٣٠، والبيهقي في «الشعب» (٢٥٤٣) ثلاثتهم عنه، عن ابن أبي ليلي، عن أبي أيوب مرفوعاً.

وأعاده زكريا بن أبي زائدة عند النسائي (١٠٥٢٣) بالإسناد ذاته، إلا أنه وقفه على أبي أيوب.

ورواه عبد الله بن عون عند النسائي (١٠٥٢٤) عنه، عن عمرو بن ميمون، عن أبي أيوب، قوله.

ورواه سفيان الثوري وغير واحد كما سلف برقم (١٧١٠٦) عن أبي قيس عبد الرحمٰن بن ثُرُوان، عن عمرو بن ميمون، عن أبي مسعود مرفوعاً. قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ٢٥٥: وهو عندي خطأ، والصواب فيه حديث منصور، عن هلال، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن امرأة، عن أبي أيوب.

قال الدارقطني في «العلل» ١٠٢/٦، بعد أن ذكر الاختلاف في إسناد الحديث: والحديث حديث زائدة، عن منصور، وهو أقام إسناده وحفظه.

وأخرجه النسائي (١٠٥٣٠) من طريق عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى ابن طلحة، عن أبي أيوب، قوله.

وانظر أحاديث الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٦١٣).

٢٣٥٤٨ حدثنا عبدُ الرحمٰن بن مَهْدي، حدثنا مالكُ، عن زيد بن أَسَلَمَ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنيَن، عن أَبيه قال:

اختلَفَ المِسورُ بن مَخْرَمة وابنُ عباس في المُحرِم يَغسِلُ رأسَه، فقال ابن عباس: يَغسِلُ، وقال المِسوَر: لا يَغسِل، فأرسَلُوني إلى أبي أيوب، فسأَلتُه فصَبَّ على رأسِه الماء، ثم أَقبَلَ بيديه وأُدبَرَ بهما، ثم قال: هٰكذا رأيتُ النبيَّ ﷺ فَعَل (۱).

٢٣٥٤٩ حدثنا وَكِيع، حدثنا شعبةُ، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن عبد الله ابن يزيدَ

عن أبي أيوب: أنَّ رسول الله ﷺ جَمَعَ بين المغرب والعشاءِ بالمُزدَلِفَة (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند مالك في «الموطأ» ٣٢٣/١ مطولًا، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢٨٨١، والبخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥) (٩١)، وأبو داود (١٨٤٠)، وابن ماجه (٢٩٣٤)، والنسائي ١٢٨/٥-١٢٩، وأبو عوانة في الحج ـ كما في «إتحاف المهرة» ٣٦٣/٤ ـ وابن حبان (٣٩٤٨)، والطبراني (٣٩٧٦)، والبيهقي في «السنن» ٢٣/٥، وفي «معرفة السنن والآثار» (٩٧٠١)، والبغوي (١٩٨٣).

وسلف مختصراً برقم (٢٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو الخَطْمي، صحابي صغير.

وأخرجه الطيالسي (٥٩٠)، والدارمي (١٨٨٣)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٤٨٠)، والشاشي (١١١٦) و(١١٢٢)، والطبراني (٣٨٦٩) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

۲۳۵٥ حدثنا بَهْز، حدثنا شُعبة، حدثنا محمَّد بن عثمان بن عبدِ الله
 ابن مَوْهَب، وأَبوه (۱) عثمانُ بن عبد الله، أنهما سمعا موسى بن طَلْحةَ

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، أخبرْني بعملٍ يُدخِلُني الجنة. فقال القومُ: ما لَه ما لَه؟ فقال رسول الله على: «أَرَبُّ ما لَه؟» قال: «تَعبُدُ الله لا تُشرِكُ به شيئاً، وتُقِيمُ الصَّلاة، وتُؤتي الزَّكاة، وتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْها». قال: كأنَّه كان على راحلته (٢٠).

وأخرجه الطبراني (٣٧١٤) من طريق غيلان بن جامع، وبرقم (٣٧١٥) من طريق جابر بن يزيد الجُعْفي، كلاهما عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن خزيمة بن ثابت، بنحوه. جعله من حديث خزيمة بن ثابت، وهو غير محفوظ، فإن جابراً الجعفي ضعيف، وأما طريق غيلان، فقد رواه عنه قيس بن الربيع، وقد ضعّفه غير واحد.

وأخرجه الطحاوي ٢١٣/٢ من طريق محمد بن عبد الرحمٰن ـ وهو ابن أبي ليلى ـ عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء، جعله من حديث البراء، ولا يصح، فإن ابن أبي ليلى سيىء الحفظ.

قال الدارقطني في «العلل» ٦/ ١١٥: والصواب حديث أبي أيوب الأنصاري. وسيأتي بالأرقام (٢٣٥٧٣) و(٢٣٥٧٣) و(٢٣٥٧٣). وانظر أحاديث الباب عند حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٥٢).

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي ٢/٣/٢ من طريق غيلان، والشاشي (١١٢٠)، والطبراني (٣٨٦٢) من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن عدي بن ثابت، به.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ظ٢): «وأبو» بإسقاط الهاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين على وهم وقع في إسناده فقد وَهَّمَ =

٢٣٥٥١\_ حدثنا يحيى بنُ آدمَ، حدثنا شَريكٌ، عن الأعمش، عن المسيَّب بن رافع، عن عليِّ بن الصَّلْت

=البخاري ومسلم والدارقطني وآخرون شعبة في قوله: محمد بن عثمان بن عبد الله، والمحفوظ عمرو بن عثمان كما سلف برقم (٢٣٥٣٨)، وقال النووي: اتفقوا على أنه وهم من شعبة، وأن الصواب عمرو، والله أعلم. انظر «فتح الباري» ٣/ ٢٦٥. بهز: هو ابن أسد العَمِّي.

وأخرجه المزي في ترجمة محمد بن عثمان من «تهذيب الكمال» ٢٦/٨٩-٩٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٩٨٣)، وتعليقاً عقب (١٣٩٦)، ومسلم (١٣) (١٣)، والنسائي ١/ ٢٣٤، وابن حبان (٣٢٤٦)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٩٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٦٤/، والمزي في «التهذيب» بأصبهان» (٩٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» الإسناد. وفي رواية البخاري (٩٨٣): «حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب» ولم يسمّه. وسقط شعبة من مطبوع «طبقات المحدثين» لأبي الشيخ.

وأخرجه ابن حبان (٣٢٤٥)، والطبراني (٣٩٢٥) من طريق محمد بن كثير العبدي، عن شعبة، عن عثمان بن عبد الله وحده، عن موسى بن طلحة، به.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٩٤٣) من طريق أبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، عن شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله وحده، عن موسى بن طلحة، به.

وأخرجه البخاري (١٣٩٦) عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن ابن عثمان، عن موسى بن طلحة، به. ولم يسمّه.

وانظر الحديث السالف برقم (١٥٨٨٣).

تنبيه: أورد الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ٦٠/٦ لهذا الحديث طريقاً لم يَرِدُ في شيءٍ من نسخنا الخطية، وهو: محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو ابن عثمان، عن موسى بن طلحة.

عن أبي أيوب الأنصاري: أنه كان يصلِّي أربع رَكَعاتِ قبلَ الظهر، فقيل له: إنك تُدِيمُ هٰذه الصلاة ! فقال: إني رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يفعله فسألتُه، فقال: "إنَّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السَّماء، فأحبَبْتُ أَنْ يَرتَفِعَ لي فيها عملٌ صالحٌ "(۱).

٢٣٥٥٢ حدثنا أبو عبد الرحمٰن، حدثنا حَيْوةُ، أخبرني أبو صَحْر، أن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله

أخبرني أبو أيوب الأنصاريُّ: أنَّ رسول الله عَلَيْ ليلةَ أُسرِيَ به مَرَّ على إبراهيم، فقال: «مَن مَعَك يا جِبْريل؟ قال: هذا محمدٌ. فقال له إبراهيمُ: مُرْ أُمَّتكَ فَلْيُكثِرُوا من غِراسِ الجَنَّة، فإنَّ تُرْبَتَها طَيِّبةٌ، وأَرْضَها واسعةٌ. قال: وما غِراسُ الجَنَّة؟ قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي ـ سيِّيء الحفظ، وعلي بن الصلت مجهول.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٩٩، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦/٩٧٦ - ٢٧٩، والطبراني (٤٠٣٨) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (١٢١٥)، وابن حبان في «الثقات» ١٦٣/٥-١٦٣ والطبراني (٤٠٣٧)، والبيهقي ٢/ ٤٨٩ من طريقين عن شريك، به.

قَالَ أَبن خزيمة في «صحيحه» ٢٢٣/٢: ولست أعرف علي بن الصلت لهذا، ولا أدري من أي بلاد الله هو، ولا أفهم ألقي أبا أيوب أم لا، ولا يحتج بمثل لهذه الأسانيد ـ علمي ـ إلا معاندٌ أو جاهل.

وسيأتي برقم (٢٣٥٦٥) من طريق سفيان عن الأعمش، ولم يسمِ الراوي عن أبي أيوب.

وسلف برقم (٢٣٥٣٢) من طريق القرثع عن أبي أيوب.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عبد الله بن عبد الرحمٰن مجهول الحال معروف النسب، =

= فجدُّه هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، تفرَّد بالرواية عنه أبو صخر حدوق، صخر حدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو عبد الرحمٰن: هو عبد الله بن يزيد

المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح المصري.

وقد حسَّن لهذا الإسناد المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٤٤٥.

وأخرجه الشاشي في «مسنده» (١١١٤)، وابن حبان (٨٢١)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٩)، وفي «الدعاء» (١٦٥٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان (٢٥٧)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» ١٠٠/١ من طريق أبي عبد الرحمٰن المقرىء، بهذا الإسناد. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٩٨)، والبيهقي (٦٥٨) من طريق عبد الله ابن وهب، عن أبي صخر، به. وسقط سالم بن عبد الله من مطبوع الطبراني.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الكبير» (١٣٣٥٤)، وفي «الدعاء» (١٦٥٨)، ولفظه: «أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها، طيب ترابها، فأكثروا من غراسها: لا حول ولا قوة إلا بالله». وإسناده ضعيف لضعف اثنين من رواته.

وروي حديث أبي أيوب بغير لهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ١٦/٥٥، وعبد بن حميد (٢٣١)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٠٠) من طريق المطلّب بن عبد الله بن حنطب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: لقيت أبا أيوب فقال لي: ألا آمرك بما أمرني به رسول الله على: «أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة». وإسناده حسن، وحسّنه ابن حجر في «المطالب العالية» ٣/ ٢٦١.

وأخرجه كذلك الطبراني في «الكبير» (٣٨٩٩)، وفي «الأوسط» (١٩٦٤) من طريق خارجة بن عبد الله بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن أبي أيوب، وإسناده ضعيف.

ويشهد له بهذا اللفظ غير ما حديث، انظر ما سلف في مسند أبي هريرة برقم (٧٩٦٦)، وهو بهذا اللفظ صحيح. ٢٣٥٥٣\_ حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شعبةَ، وحدثني عديُّ بن ثابتٍ. ومحمدُ بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن عديِّ بن ثابت، عن عبد الله بن

عن أبي أيوب: أنَّ رسول الله عَلَيْ جَمَعَ بين الصَّلاتينِ بجَمْع (۱).

وفيه أيضاً دون قصة لُقيِّ إبراهيم عن ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» (٨٤٧٠)، وفي «الدعاء» (١٦٧٦). وإسناده ضعيف.

وبنحوه من حديث جابر عند الترمذي (٣٤٦٤)، وصححه ابن حبان (٨٢٦)، بلفظ: «من قال: سبحان الله وبحمده، غُرِست له به نخلة في الجنة». ورجاله ثقات.

وعن معاذ بن أنس الجهني، سلف برقم (١٥٦٤٥)، وسنده ضعيف، وانظر تتمة شواهده هناك.

(١) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعبد الله بن يزيد: هو الخَطْمي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٢٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۵٤۹).

وجَمْع: هي المُزدَلِفَة.

<sup>=</sup> وفي باب غراس الجنة حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «لَقِيتُ إبراهيم ليلةَ أُسرِي بي فقال: يا محمد، أقرىء أمَّتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غِراسها: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر». أخرجه الترمذي (٣٤٦٢) وحسَّنه، مع أن فيه عبد الرحمٰن بن إسحاق أبا شيبة الواسطي، وهو ضعيف.

٢٣٥٥٤ حدثنا عبدُ الرحمٰن بن مَهْدي، عن زائدة بن قُدَامة، عن منصورٍ، عن هلال بن يسافٍ، عن الرَّبيع بن خُثَيم، عن عَمْرو بن ميمون، ٥/ ٤١٩ عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، عن امرأةٍ من الأنصار

عن أبي أيوب، عن النبيِّ ﷺ قال: «أَيَعجز<sup>(ر)</sup> أُحدُكم أَنْ يَقْرأَ ثلثَ القُرآنِ في لَيلَةٍ، فإنَّه مَن قَرأً ﴿قُلْ هُو اللهُ أُحدُّ. اللهُ الصَّمَدُ ﴾ في لَيلَةٍ، فقد قَرأً لَيلتَئذٍ ثُلثَ القُرآنِ ١٠٠٠.

٢٣٥٥٥ حدثنا محمَّد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، عن عَوْن بن أبي جُحَيفة، عن أبيه، عن البراء

<sup>(</sup>١) في (م): أيعجب.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه برقم (٢٣٥٤٧).

وأخرجه الترمذي (٢٨٩٦)، والنسائي في «المجتبى» ٢/ ١٧٢، وفي «الكبرى» (١٠٦٨) و(١٠٥١٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٧/ ٢٥٥-٢٥٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هٰذا حديث حسن، ولا نعرف أحداً روى هٰذا الحديث أحسن من رواية زائدة، . . . وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات لهذا الحديث عن منصور، فاضطربوا فيه.

قلنا: وقد بسطنا الاختلاف فيه في الرواية السالفة برقم (٢٣٥٤٧).

وأحرجه عبد بن حميد (٢٢٢)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٣/ ١٠٩، وابن الضريس في "فضائل القرآن» (٢٥٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/١١٧، والبيهقي في «الشعب» (٢٥٤٤)، وابن عبد البر في «التهميد» ٧/ ٢٥٥-٢٥٦ من طرق عن زائدة، به.

زاد فيه البيهقي: «ومن قال: لا إله إلا الله...» الجديث، وقد سلف برقم (17077).

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ حين وَجَبَتِ الشمسُ، قال: فسمع صوتاً، فقال: «يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبورها»(١).

٢٣٥٥٦ حدثنا محمَّد بن جعفرٍ، حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ وَرْقاءَ يحدِّث عن سَعْد بن سعيدٍ، عن عمر بن ثابتٍ

عن أبي أيوب، أن رسول الله على قال: «مَن صامَ رَمَضانَ وستّاً مِن شَوَّالِ، فقد صامَ الدَّهرَ»(٢).

٢٣٥٥٧\_ حدثنا محمَّد بن جعفر وحَجَّاج، قالا: حدثنا شعبة، عن محمَّد بن أبي ليلي، عن أُخيه عيسى، عن أُبيه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٢٨٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۵۳۹).

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل سعد بن سعيد الأنصاري.ورقاء: هو ابن عمر اليَشكُري.

وأخرجه الطبراني (٣٩٠٣) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٦٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٤٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٩٤)، ومن طريقه الطبراني (٣٩١٦) عن ورقاء، به.

وأقحم في مطبوع الطبراني اسم يحيى بن سعيد بين سعد وعمر بن ثابت، وهو خطأ، ولعل صوابه: عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد.

وانظر (۲۳۵۳۳).

عن أبي أيوب، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إذا عَطَسَ أَحدُكم فَليَقُل: الحمدُ لله على كُلِّ حالٍ، وَليَقُل الذي يَرُدُّ عليه: يَرحمُكَ الله، وَليَقُل الذي يَرُدُّ عليه على حَجَّاج: الله، وَليَقُلْ هو: يَهدِيكَ الله ويُصلحُ بالكَ». قال حجَّاج: «يَهدِيكُم الله ويُصلحُ بالكُم»(۱).

٢٣٥٥٨\_ حدثنا محمَّد بن عُبَيد، حدثنا محمد بن إسحاقَ، عن طَلْحة ابن عُبيد الله \_ يعني ابنَ كَرِيزِ \_

عن شيخٍ من أهل مكة من قُريشٍ، قال: وَجَدَ رجلٌ في ثوبه

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وكان يضطرب في لهذا الحديث، يقول أحياناً: عن أبي أيوب عن النبي عن النبي وقد سلف برقم (٩٧٢) و(٩٧٣) و(٩٧٣). حجاج: هو ابن محمد الأعور.

وأخرجه الترمذي بإثر (٢٧٤١) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٩١)، والدارمي (٢٦٥٩)، والترمذي (٢٧٤١)، والنسائي وأخرجه الطيالسي (٢٩٤)، والدارمي (٢٦٥)، والواليوم والليلة» (٢١٣)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١١٠٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠١٠)، والشاشي في «مسنده» (١١٠٥)، والطبراني (٤٠٠٩)، والحاكم ٢٦٦٤، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ١٦٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٣٤٢) و(٩٣٣٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٤٢) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي من طريقين آخرين عن شعبة برقمي (٢٣٥٨٧) (٢٣٥٨٨). .

وأخرجه الشاشي (١١٠٦) من طريق صالح بن عمر، والبيهقي (٩٣٣٨) من طريق عدي بن عبد الرحمٰن، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٦٣١)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، فيصح به الحديث، وذكرنا أحاديث الباب هناك.

قَمْلةً، فأَخَذَها ليَطرَحَها في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: «لا تَفعَلْ، ارْدُدْها في ثَوبِكَ حتَّى تَخرُجَ من المسجدِ»(١).

٢٣٥٥٩ حدثنا بَهْز بن أَسَد، حدثنا حمَّاد ـ يعني ابن سَلَمة ـ، حدثنا إسحاق \_ عن رافع بن إسحاق

عن أبي أيوب الأنصاريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَستَقبلُوا القِبْلةَ بفُرُوجِكُم ولا تَستَدبرُوها»(٢).

٢٣٥٦٠ حدثنا ابن نُمَير، عن الأعمش، قال: سمعتُ أبا ظَبْيان.

ويَعْلَى، حدثنا الأعمشُ، عن أبي ظَبْيان قال:

غَزَا أبو أيوب الرُّومَ، فمَرِضَ فلمَّا حُضِرَ، قال: إذا أنا مِتُ فاحمِلُوني، فإذا صافَفْتُم العدوَّ فادفِنُوني تحت أقدامِكم، وسأُحدِّ ثُكم حديثاً سمعتُه من رسولَ الله عَلَيْ، لولا حالي هذا ما حدَّثتُكُموهُ، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَن ماتَ لا يُشرِكُ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلِّس ولم يصرح بالتحديث.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٠/٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه، وهو مدلس.

وفي الباب عن رجل من الأنصار، سلف برقم (٣٣٤٨٥).

وانظر حديث أبي أمامة السالف برقم (٢٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني (٣٩٣٢) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۵۱۶).

بالله شيئاً، دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

٢٣٥٦١ حدثنا ابن نُمير، حدثنا سَعْد بن سعيد الأنصاريُّ أخو يحيى ابن سعيدٍ، أخبرني عمرُ بن ثابت رجل من بني الحارث

أخبرني أبو أيوب الأنصاريُّ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن صامَ رَمَضَانَ، ثم أَتْبَعَه سِتًا مِن شَوَّالٍ، فذَاكَ صِيامُ الدَّهْرِ»(٢).

وأخرجه الشاشي (١١٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٤٣) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٠ عن عيسى بن يونس، والطبراني (٤٠٤١) من طريق زائدة، كلاهما عن الأعمش، به.

وأخرجه ابن سعد ٣/ ٤٨٤–٤٨٥، والطبراني في «الكبير» (٤٠٤٤) و(٤٠٤٥) من طريق أبي معاوية، وابن سعد أيضاً عن عبد الله بن نمير، والطبراني (٤٠٤٢) من طريق جرير، ثلاثتهم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أشياخه، عن أبي أيوب.

وسيأتي برقم (٢٣٥٩٤) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش.

وقال الذهبي في «السير» ٢/٤١٢، بعد أن أورد الحديث من طريق الأعمش، عن أبي أيوب: إسناده قوي.

وأورده الذهبي فيه من طريق جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: أتيت مصر فرأيت الناس قد قفلوا من غزوهم، فأخبروني أنهم كانوا عند انقضاء مغزاهم حيث يراهم العدوُّ حضر أبا أيوب الموتُ. . . فذكره .

وسلف من طريق رجل من أهل مكة عن أبي أيوب برقم (٢٣٥٢٣).

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل سعد بن سعيد الأنصاري.

<sup>(</sup>۱) صحيح بمجموع طرقه، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا ظبيان ـ واسمه حصين بن جندب الجَنْبي ـ لم يحضر ذلك من أبي أيوب، إنما رواه عن أشياخ له حضروا ذلك منه. ابن نمير: هو عبد الله، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.

٢٣٥٦٢\_ حدثنا ابن نُمَير، حدثنا يحيى، عن عَدِي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي

عن أبي أيوب الأنصاريِّ: أنه صَلَّى مع رسول الله ﷺ في حَجَّة الوَدَاع صلاة المغرب والعِشاءِ الآخرةِ بالمُزدلِفَة (١٠).

٢٣٥٦٣\_ حدثنا يحيى بنُ آدمَ، حدثنا حَنَش بن الحارث بن لَقِيطٍ النَّخَعي الأشجَعي، عن رياح بن الحارث قال:

جاء رَهْطٌ إلى على بالرَّحْبةِ فقالوا: السلامُ عليك يا مَوْلانا. قال: كيف أكونُ مولاكم وأنتم قومٌ عربٌ؟! قالوا: سَمِعْنا رسولَ الله عَلَيْ يوم غَدِير خُمِّ يقول: «مَن كنتُ مَوْلاهُ، فإنَّ هٰذا مَوْلاهُ».

<sup>=</sup> وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن ثابت من «التهذيب» ٢٨٤/٢١ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۱٦٤)، وابن ماجه (۱۷۱٦) من طریق ابن نمیر، به. وانظر (۲۳۵۳۳).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري.

وأخرجه الحميدي (٣٨٣)، والدارمي (١٥١٦)، والبخاري (١٦٧٤)، ومسلم (١٢٨٧)، وابن ماجه (٣٠٢٠)، والنسائي في «المجتبى» ٥/٢٦٠، وفي «الكبرى» (١٢٨٧)، وأبو عوانة في الصلاة كما في «إتحاف المهرة» ٤/٣٦٧، والشاشي (١١١٨) و(١١١٩)، والطبراني (٣٨٦٠–٣٨٦٨)، والبيهقي ٥/١٢٠ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٢٣٥٦٦) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وانظر (٢٣٥٤٩).

قال رِيَاح: فلما مَضَوْا تبعتُهم، فسألتُ من هُؤلاءِ؟ قالوا: نَفَرٌ من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاريُّ(١).

٢٣٥٦٤ حدثنا أبو أحمد، حدثنا حَنش، عن رِيَاح بن الحارث قال: رأيتُ قوماً من الأنصار قَدِمُوا على عليٍّ في الرَّحْبة، فقال مَن القوم؟ قالوا: مَوالِيكَ يا أميرَ المؤمنين، فذكر معناه(٢).

٢٣٥٦٥\_ حدثنا عبدُ الله بن الوليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الأعمشُ، عن رجل

عن أبي أيوب قال: كان النبيُّ عَلَيْ يُصلِّي قبلَ الظُّهر أربعاً، فقيل له: إنك تُصلِّي صلاةً تُدِيمُها! فقال: «إنَّ أبوابَ السَّماءِ تُفتَحُ إذا زالَتِ الشَّمسُ، فلا تُرتَجُ حتَّى يُصَلَّى الظُّهرُ، فأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لي إلى السَّماءِ خيرٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٢٠/١٢، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٥٥)، والطبراني (٤٠٥٢) و(٤٠٥٣) من طريق شريك، عن حنش بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٤٠٥٣) من طريق شريك، عن الحسن بن الحكم، عن رياح بن الحارث، نحوه. وشريك سيىء الحفظ.

وفي الباب عن علي، سلف برقم (٩٥٠).

وعن زيد بن أرقم، سلف برقم (٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح كسابقه. أبو أحمد: هو محمد بن عبدالله الزبيري.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي أيوب، وقد=

٢٣٥٦٦ قرأتُ على عبد الرحمٰن: مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عديِّ بن ثابتٍ الأَنصاري، عن عبد الله (١) بن يزيد الخَطْمي

أن أبا أيوب الأنصاريَّ أخبره: أنه صَلَّى مع رسول الله ﷺ في حجَّةِ الوَدَاع المغربَ والعشاءَ جميعاً بالمُزدَلفَة (٢٠).

=سمَّاه شريك عن الأعمش فيما سلف برقم (٢٣٥٥١): عليّ بن الصلت، وهو مجهول.

وعبد الله بن الوليد: هو العَدَني، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٨١٤)، وابن خزيمة (١٢١٥)، والبيهقي ٢/ ٢٨٩ من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وانظ ما سلف برقم (٢٣٥٣٢).

(١) تحرف في (م) إلى: عبيد الله.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي، ويحيى ابن سعيد: هو الأنصاري.

وهو في «الموطأ» ٢٩١/١، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٤٤١٤)، والنسائي في «المجتبى» ٢٩١/١، وفي «الكبرى» (١٥٧٦)، والشاشي (١١١٧) والطبراني (٣٨٦٣)، والبيهقي ٥/١٢٠، وأبو محمد البغوي في «شرح السنة» (١٩٣٦).

وأخرجه ابن حبان (٣٨٥٨) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد، به. لم يذكر عديَّ بن ثابت في الإسناد، كما نص عليه الحافظ في "إتحاف المهرة» ٢٦٧/٤، ويستدرك عدي بن ثابت من "الموطأ» (١٣٤٩) برواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، ومن "شرح السنة» للبغوي، فقد أخرجه من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك.

وقد سلف برقم (٢٣٥٦٢) عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصارى، وانظر (٢٣٥٤٩).

٢٣٥٦٧\_ حدثنا عَتَّاب بن زيادٍ، حدثنا عبدُ الله، أخبرنا عبد الله بن لَهِيعة، حدثني يزيد بن أبي حَبِيب: أنَّ أَسلمَ أبا عمران التُّجِيبي حدثه

أنه سمع أبا أيوب الأنصاريَّ يقول: صَفَفْنا يومَ بدرٍ، فندَرَت مناً نادِرةٌ أمامَ الصف، فنظَرَ رسول الله ﷺ إليهم، فقال: «مَعِي» وكذا.

قال مَعمَر: فبَدَرَت منَّا بادرةٌ، وقال: صففنا يومَ بدر(١٠).

٢٣٥٦٨ حدثنا أبو اليَمَان، حدثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن صَفْوان بن عَمْرو، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي رُهْم السَّمَعي

وأخرجه الشاشي في «مسنده» (١١٢٨) من طريق أحمد بن جميل المروزي، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٤٠٥٦) من طريق عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، به، في سياق خبر غزوة بدر.

وسيأتي برقم (٢٣٥٦٩).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ٧٣-٧٤، وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن.

قوله: «فندرت منَّا نادرة» تقدَّم منا بعضُ المقاتِلة أمام الصف.

"معي معي" أي: كونوا معي، أي: في الموقف الذي أختاره لكم بلا تقدُّم وتأخُّر عن ذٰلك.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، عبد الله بن لهيعة \_ وإن كان سيىء الحفظ \_ قد مشّى بعض أهل العلم حديثه من رواية عبد الله \_ وهو ابن المبارك \_ عنه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي على أنه قال: «مَن قال حينَ يُصبِحُ: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، يُحْيي ويُمِيتُ وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، عشرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ الله له بكلِّ واحدةٍ قالها عشرَ حَسَناتٍ، وحَطَّ اللهُ عنه بها عشرَ سَيِّئاتٍ، ورَفَعَه الله بها عشرَ دَرَجاتٍ، وكُنَّ له كَعُشْرِ وقاب، وكُنَّ له مَسْلَحةً من أوَّلِ النَّهارِ إلى آخِرِه، ولم يَعْمَلْ يَوْمَئذُ عَمَلًا يَقْهَرُهنَّ، فإنْ قال حينَ يُمْسِي، فمِثلُ ذٰلكَ "().

٢٣٥٦٩ حدثنا موسى بنُ داود، حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبيب، أنَّ أَسلمَ أبا عمرانَ حدَّثهم

أنه سمع أبا أيوب يقول: صَفَفْنا يومَ بدرٍ، فبكرَت مناً بادرةٌ أمامَ الصفِّ، فنظَر إليهم النبيُّ ﷺ فقال: «مَعِي مَعِي»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات. أبو اليمان: هو الحَكَم بن نافع، وأبو رُهم السِّمعي: اسمه أحزاب ابن أَسيد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٨٨٣) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً فيه (٣٨٨٣)، وفي «الشاميين» (٩٢٨) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به.

وأخرجه مختصراً في «الكبير» (٣٨٨٤) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ربيعة بن مطير، عن أبي رهم، عن أبي أيوب.

وانظر ما سلف برقم (٢٣٥١٦).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، ابن لهيعة سيىء الحفظ، لكن روى عنه لهذا الحديث عبدالله بن المبارك، وروايته عنه صالحة فيما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقد سلف من طريقه برقم (٢٣٥٦٧).

٠٧٣٥٧٠ حدثنا يونسُ، حدثنا ليثٌ، عن يزيدَ، عن أبي الخَيْر، عن أبي رُهْم السَّمَاعي

أن أبا أيوب حدَّثه: أن نبيَّ الله عَلَيْ نزلَ في بيتنا الأسفل، وكنت في الغُرْفة فأهريق ماءٌ في الغرفة، فقمتُ أنا وأمُّ أيوب بقطيفةٍ لنا نتبعُ الماء شفقةً [أن] يخلُصَ الماء إلى رسول الله عليه، فنزلت إلى رسول الله عله وأنا مُشفِقٌ، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس يَنبَغِي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر النبي عله بمتاعه فنقل، ومتاعه قليلٌ، فقلت: يا رسول الله، كنت تُرسِلُ إليَّ بالطعام، فأنظُرُ فإذا رأيتُ أثر أصابِعك وضعتُ يدي فيه، حتى إذا كان هذا الطَّعامُ الذي أرسلت به إليَّ فنظرت يدي فيه، حتى إذا كان هذا الطَّعامُ الذي أرسلت به إليَّ فنظرت فيه، فلم أرَ فيه أثر أصابِعك! فقال رسول الله على «أبيني، وأمَّا فيه بَصَلًا، فكرُوه» في مَا أَنْ آكُلهُ مِن أَجلِ المَلكِ الذي يأتِيني، وأمَّا فيه بَصَلًا، فكرُوه» في أن آكُلهُ مِن أجلِ المَلكِ الذي يأتِيني، وأمَّا فيه بَصَلًا، فكرُوها أنْ آكُلهُ مِن أجلِ المَلكِ الذي يأتِيني، وأمَّا أنتم فكلُوه» في أنت من أجلِ المَلكِ الذي يأتِيني، وأمَّا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رُهْم السَّماعي ـ ويقال: السَّمَعي، وهو المشهور ـ فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة مخضرم، واسمه أحزاب بن أسيد. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وليث: هو ابن سعد، ويزيد: هو ابن أبي حبيب، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٠٥، والشاشي في «مسنده» (١١٣٤)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ٩٥ من طريق يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد \_ والحديث عند ابن أبي شيبة مختصر.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٨٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢٣٩/٤، والطبراني في «الكبير» (٣٨٧٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٥١٠، وابن الأثير ٢/ ٩٥ من طرق عن الليث بن سعد، به.

٢٣٥٧١ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التَّيْمي، عن عبد الله بن كَعْب بن مالكِ

عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمعةِ، ومَسَّ من طِيبِ إِنْ كَانَ عندَه، ولَبِسَ من أَحسَنِ ثِيابِه، ثم خَرَجَ حتى يأتيَ المسجد فيركع إِنْ بَدَا له، ولم يُؤذِ أحداً، ثم أَنصَتَ إِذا خَرَجَ إِمامُه حتَّى يُصَلِّي، كانت كَفَّارةً لما بينها وبينَ الجُمُعةِ الأُخرى».

وقال في موضع آخر: إن عبد الله بن كَعْب بن مالك السَّلَمي

ورواه محمد بن إسحاق فاضطرب فيه، فهو في «مغازيه» كما في «سيرة ابن هشام» ٢/ ١٤٤ عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن أبي رُهْم، عن أبي أيوب.

وأخرجه من طريق ابن إسحاق على لهذا الوجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٨٦).

وأخرجه الطبراني (٣٨٥٥)، والحاكم ٣/ ٤٦١-٤٦١ من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن أبي أيوب. فذكر فيه مكان أبي رُهْم أبا أمامة، وهو غير محفوظ.

وانظر ما سلف برقم (۲۳۵۰٤).

تنبيه: وقع هنا بإثر لهذا الحديث قول أبي عبد الرحمٰن عبد الله بن أحمد في ركعتي السنة بعد صلاة المغرب، وليس هنا موضعه، وقد جاء على الصواب بإثر حديث محمود بن لبيد الآتي في مسنده برقم (٢٣٦٢٨).

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي ٢٣٩/٤ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

حدثه، أن أبا أيوب صاحب رسول الله عَلَيْ حدثه، أنه سمع ٥/ ٢٦ رسول الله عَلَيْ يقول: «مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ» وزاد فيه: «ثمَّ خَرَجَ وعليه السَّكِينةُ حتَّى يأتى المسجد»(١).

٢٣٥٧٢ حدثنا بَهْز، حدثنا شعبةُ، حدثنا عديُّ بن ثابتٍ، عن عبد الله ابن يزيد

عن أبي أيوب الأنصاريّ، قال: جَمَعَ رسولُ الله ﷺ بين المغربِ والعشاءِ بجَمْع (٢).

۲۳۵۷۳ حدثنا أحمدُ بن الحَجَّاج، حدثنا عبد الله بن مُبارَك، أخبرنا سفيان، عن جابرٍ، عن عديٍّ بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمى

عن أبي أيوبَ الأنصاري عن النبيِّ ﷺ: أنه كان يُصلِّي المغربَ والعشاءَ بإقامةِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق وعمران بن أبي يحيى، ولهذا الأخير من رجال «التعجيل» (۸۱۵)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة» (٣٧)، وابن خزيمة (١٧٧٥)، والطبراني (٤٠٠٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٤٠٠٦) و(٤٠٠٧) من طريقين عن محمد بن إسحاق، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٤٨٤)، وذكرنا أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة، سلف برقم (١١٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بَهز: هو ابن أسد العمّي.وانظر (٢٣٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجُعفي. =

٢٣٥٧٤\_ حدثنا محمَّد بن عُبيد، حدثنا الأَعمشُ، عن المسيَّب بن رافع، عن عليِّ بن مُدْرِك قال:

رَأيتُ أَبِا أَيوبِ نَزَعَ خُفَّيهِ، فَنَظَروا إليه، فقال: أَمَا إني قدرأيتُ رسولَ الله ﷺ يَمسَحُ عليهما، ولكن حُبِّبَ إليَّ الوُضوءُ(١٠).

= سفيان: هو الثوري.

وأخرجه بنحوه الطبراني (٣٨٧٠) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، بهذا الإسناد. وبيَّن فيه أن الصلاة كانت بجَمْع. وانظر ما قبله.

وأما قوله: «بإقامةٍ» فإنه تفرَّد به جابر الجعفي في حديث أبي أيوب الأنصاري، وغيره لم يذكر الإقامة فيه، ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (١٤٥٢). وخالفه حديث أسامة بن زيد عند البخاري (١٦٧٢)، ومسلم (١٢٨٠)، وحديث جابر عند مسلم (١٢١٨)، ففيهما: أنه أقام لكل صلاةٍ. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم كما ذكر عند حديث ابن عمر، والقول الثاني هو المشهور.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطَّنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه الطبراني (٤٠٤٠) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (٤٠٣٩) من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب. وإسناده ضعيف، يحيى بن عيسى فيه ضعف، وشيخ الطبراني فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة متكلم فيه، وعلي بن الصلت مجهول. وصوابه: علي بن مدرك.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٦/١، والشاشي في «مسنده» (١١١٥)، والطبراني (٣٩٨٢)، والطبراني (٣٩٨٢) من طريق منصور بن زاذان، والطبراني (٣٩٨٢) من طريق الصلت بن دينار، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب، وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٩) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي أيوب، ولم يرفعه، وأسقط الواسطة بين ابن سيرين وأبي أيوب.

٢٣٥٧٥ حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني عَمْرو بن دينار، عن عبد الرحمٰن بن سعادٍ \_ وكان مَرْضيًا من أهل المدينةِ \_

عن أبي أيوب، أن النبيَّ ﷺ قال: «الماءُ من الماءِ»(١).

٢٣٥٧٦ حدثنا عبدُ الرزَّاق، حدثنا مَعمر، عن الزُّهْري، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيْشي

عن أبي أيوب الأنصاريِّ يَرْويهِ قال: «لا يَحِلُّ لِمُسلمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيّام، يَلتَقِيانِ فيَصُدُّ هٰذا ويَصُدُّ هٰذا، وخَيْرُهما الذي يَبْدأُ بالسَّلام»(٢).

<sup>=</sup> وأورد الحديث الحافظُ ابن حجر في «المطالب العالية» (١٠٠)، وقال بعد أن عزاه لابن أبي شيبة: صحيح. وأشار إلى صحته أيضاً في «فتح الباري» 1/ ٣٠٥.

وفي المسح على الخُفِّين انظر حديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (١٨١٣٤).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمٰن بن السائبة وعبد الرحمٰن بن سعاد.

وأخرجه الدارمي (٧٥٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۳۵۳۱).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في «المصنف» (٢٠٢٣)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (٢٢٣)، ومسلم (٢٥٦٠)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» ٤/ ٣٣٨، والطبراني (٣٩٤٩)، والبيهقي في «السنن» ١٠/٦٣، وفي «الشعب» (٦٦١٨).

وانظر (۲۲۵۲۸).

٢٣٥٧٧\_ حدثنا عبدُ الرزاق، حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيْشي

عن أبي أيوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أَتَى أحدُّكم الغائطَ، فلا يَسْتَقبِلِ القِبْلةَ ولا يَستَدبِرْها، ولكنْ لِيُشرِّقُ أَو لِيُغرِّبْ».

قال أبو أيوبَ: فلما قَلِمْنا الشامَ، وَجَدْنا مراحيضَ جُعِلَت نحوَ القِبْلة، فننحرفُ ونستغفرُ اللهُ(١).

۲۳۵۷۸ حدثنا محمَّد بن بَكْر، حدثنا ابن جُرَيْج. وحدثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج. ورَوْح، حدثنا ابن جُرَيج، أخبرني زيد بن أَسلمَ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين مولى آل عبَّاس ـ وقال روحٌ: مولى عباس ـ أنه أخبره عن أبيه عبد الله بن حُنين، قال:

كنتُ مع ابن عباس والمسور بالأَبُواءِ، فتحدَّثنا حتى ذَكَرْنا غَسلَ المُحرِم رأسَه، فقال المِسورُ: لا، وقال ابن عباس: بَلَى، فأرسَلني ابنُ عباس إلى أبي أيوب: يقرأُ عليك ابنُ أخيك عبدُ الله ابن عباس السلام، ويسألُك: كيف كان رسولُ الله عليه يَغسِلُ رأسَه مُحرِماً؟ قال: فَوجَدَه يغتسل بين قرَّني بئرٍ قد سَتَرَ عليه بثوب، فلما استَبَنْتُ له، ضَمَّ الثوب إلى صدره حتى بَدَا لي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة (٥٠٦)، وابن حبان (١٤١٦)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٣٥) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وانظر (۲۲۵۲۲).

وجهُه، ورأيتُه وإنسان قائمٌ يَصُبُّ على رأسه الماءَ، قال: فأشار أبو أيوب بيديهِ على رأسه، فأقبَلَ بهما وأُدبَرَ، فقال المِسوَرُ لابن عباس: لا أُمارِيكَ أبداً.

قال الحَجَّاج ورَوْح: فلما انتَسَبتُ له وسألتُه، ضَمَّ الثوبَ إلى صدره حتى بَدَا لى رأسُه ووجهُه، وإنسانٌ قائمٌ(١).

٢٣٥٧٩ حدثنا سفيانُ، عن الزُّهْري، عن عطاء بن يزيدَ الليثي

سمعتُ أبا أيوب يُخبِر عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تَستَقبِلُوا القِبْلةَ بِعائطِ ولا بَوْلٍ، ولْكنْ شَرِّقوا أَو غَرِّبوا».

قال أبو أيوب: فقَدِمْنا الشامَ فوَجَدْنا مراحيضَ جُعِلَت نحوَ القِبْلة، فنحرفُ ونستغفرُ الله(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن بكر: هو البُرْساني، وحجَّاج: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

وأخرجه أبو عوانة في الحج كما في «إتحاف المهرة» ٣٦٣/٤ من طريق روح ابن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٢٠٥) (٩٢)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة»، والطبراني (٣٩٧٩) من طرق عن ابن جريج، به.

وسلف مختصراً برقم (٢٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١/ ٢٨، والحميدي (٣٧٨)، والدارمي (٦٦٥)، والبخاري (٣٧٨)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي في=

۲۳۵۸۰ حدثنا حمَّاد بن خالدٍ، عن ابن أبي ذِئْب، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن رجلِ

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: «صَلُّوا المغربَ لفِطْرِ الصَّائم، وبادِرُوا طلوعَ النُّجومِ»(١).

٢٣٥٨١ حدثنا يزيد، أخبرنا الحَجَّاج بن أَرْطاةَ، عن مكحولٍ. وحدثنا محمدُ بن يزيد، عن حَجَّاج، عن مكحولٍ (٢) قال:

= «المجتبى» ١/ ٢٢ - ٢٣، وابن خزيمة (٥٧)، وأبو عوانة (٥٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٢، والشاشي (١١١٣)، والطبراني (٣٩٣٧)، والبيهقي ١/ ١٥، وابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ٣٠، والبغوي في «شرح السنة» (١٧٤)، والحازمي في «الاعتبار» ص٢٤ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

قال الحميدي: قيل لسفيان: فإن نافع بن عمر الجمحي لا يسنده! فقال: لكني أحفظه وأسنده كما قلت لك.

وانظر (۲۳۵۲٤).

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرجل المبهم الذي يروي عن أبي أيوب، وهو أسلم بن يزيد أبو عمران كما جاء مسمَّى فيما سلف برقم (٢٣٥٢١)، وهو ثقة من رجال «السنن». ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي.

وأخرجه الطيالسي (٦٠٠) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. بلفظ: كان رسول الله على يصلي المغرب فِطرَ الصائم مبادرة طلوع النجم.

وأخرجه ابن أبي شبية ١/ ٣٢٩-٣٣٠ عن معاوية بن هشام، عن ابن أبي ذئب، عن أبي حبيبة (!) أنه بلغه عن أبي أيوب الأنصاري، فذكر الحديث.

وسلف برقم (۲۳۵۲۱).

(٢) قوله: «وحدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن مكحول» أُشير إلى حذفه=

قال أبو أيوب: قال رسول الله ﷺ: «أُربعٌ مِن سُنَنِ المُرسَلِينَ: التَّعطُّرُ، والنِّكاحُ، والسِّواكُ، والحَياءُ»(١).

= في (ظ٥)، ولم يذكر هٰذا الطريق الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ٦/ ٥٩- ٦٠، وابن كثير في «جامع المسانيد» ٥/ ورقة ٥١، لكن رواية محمد بن يزيد لهٰذا الحديث معروفة عند أهل العلم، فقد أشار إليها الترمذي بإثر الحديث (١٠٨٠)، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة ليس بذاك القوي، وهو مدلس وقد عنعن، ومكحول عن أبي أيوب مرسل، بينهما في لهذا الحديث ـ كما سيأتي ـ أبو الشّمال بن ضباب، وهو مجهول. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن يزيد: هو الكّلاعي الواسطي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٠، وعبد بن حميد (٢٢٠) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد \_ وقال فيه: «الحنَّاء» بدل «الحياء».

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٩٠) عن يحيى بن العلاء، عن الحجاج بن أرطاة، نحوه ـ وقال فيه: الختان.

وأخرجه الترمذي (١٠٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٨٠٥)، وفي «الشاميين» (٣٥٩٠) من طريق حفص بن غياث، والترمذي بإثر (١٠٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٨٠٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٧١٩) من طريق عباد بن العوام، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن أبي الشمال بن ضِباب، عن أبي أيوب. قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب!

قال الترمذي: روى لهذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح.

وفي الباب عن مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده عند البزار (٥٠٠ ـ كشف الأستار)، والدولابي في «الكنى والأسماء» ٢/١، ولفظه: «خمس من =

٢٣٥٨٢\_ حدثنا محمَّد بن أبي عَدِي، عن محمد بن إسحاق، حدثني ٤٢٢/٥ يزيدُ بن أبي حَبِيب، عن مَرْثَد بن عبد الله قال:

قَدِمَ علينا أبو أبوبَ وعُقْبةُ بن عامر يومئذٍ على مصر، فأخَّرَ المغرب، فقام إليه أبو أبوب، فقال: ما لهذه الصلاةُ يا عُقْبةُ؟ قال: شُغِلْنا. قال: أما والله ما بي إلَّا أن يَظُنَّ الناسُ أنك رأيتَ رسولَ الله عَلَيْ يَصنعُ لهذا؟ أما سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا تَزالُ أُمَّتِي بخَيرٍ - أو على الفِطْرةِ - ما لم يُؤخِّرُوا المغربَ إلى أنْ تَشتَبكَ النُّجومُ »؟(١)

٢٣٥٨٣\_ حدثنا رَوْح، حدثنا عمرُ بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عَمْرو بن ميمونِ

<sup>=</sup>سنن المرسلين: الحياء، والحلم، والحجامة، والسواك، والتعطُّر».

ومثله عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير» (١١٤٤٥)، وذكر فيه النكاح مكان السواك. وكلا الحديثين إسناده ضعيف لا تقوم به حُجَّة.

قوله: «والحياء» بالياء المثناة، وفي نسخة (ق) و«تفسير ابن كثير» ٢٨٩/٤: «والحناء» بالنون، قال السندي في «حاشيته»: قال العراقي في «شرح الترمذي»: في روايتنا بفتح الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحت، وصحّفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون.

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ٢٥٢/٤: روي في «الجامع» بالنون والياء، وسمعت أبا الحجَّاج الحافظ (يعني المِزِّي) يقول: الصواب أنه الخِتان، وسقطت النون من الحاشية، وكذُلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وهو مكرر (۲۳۵۳۵).

قال: «مَن قالَ: لا إِلٰه إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، عشرَ مِرارٍ، كانَ كمَن أَعتَقَ أَربَعَ رِقابٍ من وَلَدِ إسماعيل».

حدثنا رَوْح، حدثنا عمر بن أبي زائدة، حدثنا عبدُ الله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي، عن رَبيع بن خُثيْم بمثل ذلك. قال: فقلتُ للرَّبيع: ممَّن سمعته؟ فقال: من عَمْرو بن ميمون. فقلتُ لعمرو بن ميمون: ممَّن سمعته؟ فقال: من أبي ليلي: ممَّن سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاريِّ يحدُّثُه عن النبيِّ النبيِّ النبي الميان.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل عمر بن أبي زائدة. روح: هـو ابن عبادة، وأبو إسحاق: هـو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي.

وأخرجه أبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» ٣٦٩/٤ من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣) من طريق أبي عامر عبد الملك ابن عمرو، عن عمر بن أبي زائدة، به.

وأخرجه الطبراني (٤٠٢٣) من طريق حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن الربيع بن خثيم، عن ابن أبي ليلي، عن أبي أيوب.

وذكره البخاري تعليقاً بإثر (٦٤٠٤) عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، به \_ ولم يذكر الربيع بن خثيم فيه.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٢٠) من طريق زهير بن معاوية وإسرائيل، و(١٢١) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به عن أبي أيوب موقوفاً، ولم يذكر زيدٌ عبد الرحمٰن بن أبي ليلي.

وأخرجه الدارقطني في «العلل» ١٠٢/٦-١٠٣، والطبراني (٤٠٢٠) من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن أبي أيوب.

٢٣٥٨٤\_ حدثنا رَوْح، حدثنا مالكٌ وصالحٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أن عطاءَ ابن يزيد حدَّثَه

عن أبي أيوب، عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «لا يَحِلُّ لمُسلم أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فوقَ ثلاثٍ، يَلتَقِيانِ فَيَصُدُّ هٰذا ويَصُدُّ هٰذا، وخَيرُهما الذي يَبْدأُ بالسَّلام»(().

= وأخرجه حسين المروزي في زياداته على «زهد» ابن المبارك (١١٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١٣)، والشاشي في «مسنده» (١١٤٩)، والطبراني (٢٠٢١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٩٥) و(٥٩٥)، وابن حجر في «تغليق التعليق» ٥/ ١٥٢ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن الربيع بن خثيم، فذكره، ثم سأله الشعبي عمن سمعه. . . إلخ.

وأخرجه النسائي (١١٨)، والبيهقي في «الشعب» (٢٥٤٤) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو ابن ميمون، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب \_ وزاد في أوله: «من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾. . . » الحديث، وقد سلفت هذه الزيادة برقم (٢٣٥٥٤).

وخالف زائدة بن قدامة أبو المحيًّاة يحيى بن يعلى عند النسائي (١١٧) فرواه عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عبد الله بن مسعود قوله.

وهو من حديث ابن مسعود من طريق هلال بن يِساف عند النسائي (١١٤) و(١١٥) و(١١٦)، وأشار إليه البخاري عقب الحديث (٦٤٠٤).

وانظر ما سلف برقم (٢٣٥١٦).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة مالك، وقرينه صالح: هو ابن أبي الأخضر، وهو ضعيف. ٢٣٥٨٥\_ حدثنا عبدُ الملك بن عَمْرو، حدثنا كَثِير بن زيدٍ، عن داود ابن أبي صالح قال:

أقبَلَ مروانُ يوماً فوَجَدَ رجلًا واضعاً وجهَه على القبر، فقال: أتدري ما تصنعُ ؟ فأقبَلَ عليه فإذا هو أبو أيوب، فقال: نعم، جئتُ رسولَ الله على ولم آتِ الحَجَر، سمعتُ رسول الله على يقول: «لا تَبْكُوا على الدِّينِ إذا وَلِيَهُ أَهلُه، ولٰكِن ابْكُوا عليه إذا وَلِيهُ غيرُ أَهلِهِ»(١).

وانظر (۲۸ ۲۳۵).

(۱) إسناده ضعيف لجهالة داود بن أبي صالح، وكثير بن زيد مختلف فيه، حسَّن القول فيه جماعة، وضعَّفه آخرون، وفي متنه نكارة.

وأخرجه الحاكم ١٥/٤ من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو، بهذا الإسناد. وصحَّحه!

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٩٩)، وفي «الأوسط» (٢٨٦) و(٣٩٦٢) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال أبو أيوب الأنصاري... فذكره دون قصة. وشيخ الطبراني فيه: أحمد ابن رشدين المصري، وهو ضعيف.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في «إتحاف المهرة» ٣٧٨/٤ من طريق روح ابن عبادة، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في «الموطأ» ٢/٢-٩-٩٠٧، ومن طريقه أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٥٦٠)، وفي «الأدب المفرد» (٤٠٦)، ومسلم (٢٥٦٠)، وأبو داود (٤٩١١)، وأبو عوانة في البر والصلة ـ كما في «إتحاف المهرة» ٤/٣٧٨ \_، والشاشي في «مسنده» (١١١٩) و(١١١٠)، وابن حبان (٥٦٦٩) و(٥٦٧٠)، والطبراني (٣٩٥٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٨١)، والبيعقي في «الشعب» (١٦٦٧)، والبغوي (٣٥٢١).

٢٣٥٨٦\_ حدثنا أبو عبد الرحمٰن، حدثنا سعيدٌ \_ يعني ابن أبي أيوب \_ حدثني شُرَحْبيل بن شَرِيك المَعَافِري، عن أبي عبد الرحمٰن الحُبُلِي قال:

سمعت أبا أيوب الأنصاريَّ يقول: قال رسول الله ﷺ: «غَدُوةٌ في سَبيلِ الله أو رَوْحةٌ، خيرٌ ممَّا طَلَعَتْ عليه الشَّمسُ وغَرَبتْ»(١).

٢٣٥٨٧\_ حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن محمَّد بن أبي ليلى، عن أُخيه، عن أُبيه

عن أبي أيوب، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا عَطَسَ أَحَدُكم

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل ابن شريك المعافري، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. أبوعبد الرحمٰن شيخ المصنف: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وأبو عبد الرحمٰن الحبلي: اسمه أيضاً عبد الله بن يزيد المعافري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٤-٢٨٥، وعبد بن حميد (٢٢٥)، ومسلم (١٨٨٣)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٦٤)، وفي «الزهد» (٢٤٤)، والنسائي ٦/ ١٥، وأبو عوانة ٥/ ٤٨، والشاشي (١١٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٧٩) من طريق أبي عبد الرحمٰن المقرىء، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٨٨٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٠٧٨)، وفي «الأوسط» (٨٦٦٢) من طريق الليث، عن شرحبيل بن شريك، به.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (١٠٨٨٣)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.

فَلْيَقُل: الحمدُ لله على كلِّ حالٍ، وَلْيَقُل الذي يُشَمِّتُه: يَرْحَمُكم الله، وَلْيَقُل الذي يَرُكُم الله، وَلْيَقُل الذي يَرُدُّ عليه: يَهدِيكُم الله ويُصلح بالكُم »(١).

٢٣٥٨٨ حدثنا حُسَين، حدثنا شعبةُ، عن محمَّد بن عبد الرحمٰن بن أبي لَيلَى، عن أُخيه \_ قال: وقد رأيتُ أُخاه \_ عن أُبيه

عن أبي أيوب، عن النبيِّ عَلَيْهُ، فذَكَر مثلَه إلا أنه قال: «وَلَيَقُلْ هو: يَهدِيكُم اللهُ ويُصلِحُ بالكَ» أو قال: «يَهدِيكُم الله ويُصلِحُ بالكُم»(٢).

٢٣٥٨٩ حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر، حدثنا يزيدُ ابن أبي حَبيب، عن بُكير، عن أبيه، عن عُبيد بن تِعْلَى (٣)

عن أبي أيُّوب قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن صَبْر الدابَّة. قال أبو أيوب: لو كانت لي دجاجةٌ ما صَبَرْتُها(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي.

وقد سلف برقم (٢٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه.

حسين: هو ابن محمد بن بَهْرام المرُّوذي.

<sup>(</sup>٣) تصحف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: يعلى.

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والد بُكَير \_ واسمه عبد الله بن الأشج \_ فإنه لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان ١٤/٥، وهو غير مترجم في «الإكمال» و«التعجيل» مع أنه من شرطهما! أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلَد.

۲۳۵۹۰ حدثنا سُرَيْج، حدثنا ابن وَهْب، عن عَمْرو بن الحارث، عن بُكَيْر، عن ابن تِعْلَى (۱) قال:

غَزَوْنا مع عبد الرحمٰن بن خالد بن الوليد، فأُتِيَ بأُربعة أُعلاجٍ من العدوِّ، فأَمرَ بهم فقُتِلُوا صَبْراً بالنَّبُل، فبلَغَ ذٰلك أبا أيوب

= وأخرجه الدارمي (١٩٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/١٨٢، والشاشي في «مسنده» (١١٦٠) و(١١٦١)، والطبراني (٤٠٠١)، والبيهقي ٩/٧١ من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٥٦٠٩) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن عبيد بن تعلى، به. لم يذكر والد بكير.

وأخرجه الطبراني (٤٠٠٣) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، والطحاوي / ٢/ ١٨٢، والبيهقي ٢١/٩ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحاق، عن بكير بن عبد الله، عن أبيه، به. وسقط اسم يحيى من مطبوع الطبراني.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٨، والطبراني (٤٠٠٤) من طريق عبد الرحيم بن السلمان، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله، عن عبيد بن تعلى، به لم يذكر والد بكير في الإسناد.

/ وأخرجه الطبراني (٤٠٠٥) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن ابن تعلى، به.

قال المزي في «تهذيب الكمال» ١٩١/١٩: والصحيح قول من قال: عن أبيه. وين المري في «الله الكمال» وانظر ما بعده.

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٢٢)، وانظر تتمة أحاديث الباب ناك.

وصَبْر الدابَّة: أن تُمسَك حيَّةً ثم تُرمَى بشيءٍ حتى تموت.

(١) تحرف في (م) و(ظ٢) و(ق) إلى: أبي يعلى.

فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن قَتْل الصَّبرِ (١).

٢٣٥٩١ حدثني عَتَّاب، حدثنا عبدُ الله، حدثنا ابنُ لهيعة، حدثنا بُكَير ابن الأشجِّ، أن أباه حدَّثه، أن عُبيد بن تِعْلى حدثه

٥/٣٢٤ أنه سمع أبا أيوب يقول: نهَى رسولُ الله ﷺ عن صَبْر الله ﷺ عن صَبْر الله ﷺ

(۱) المرفوع منه صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، فإن فيه \_ على الصواب \_ بين بكير بن عبد الله وبين ابن تعلى والد بكير عبد الله بن الأشج، وهو مجهول كما سلف بيانه في الحديث السابق.

سريج: هو ابنُ النعمان، وابن وهب: اسمه عبد الله.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٦٦٧)، وعنه أبو داود (٢٦٨٧)، وأخرجه ابن حبان (٥٦١٠) من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما (سعيد وحرملة) عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٨٢ عن أحمد بن عبد الرحمٰن ابن وهب، والطبراني في «الكبير» (٤٠٠٢)، ومن طريقه المزي في ترجمة عبيد بن تعلى من «تهذيب الكمال» ١٩١/-١٩١، من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، به \_ وذكر فيه عبد الله بنَ الأشج، وقرن أحمد بن عبد الرحمٰن بعمرو بن الحارث ابنَ لهيعة، وسيأتي حديثه في الرواية التالية.

ا ظرالعلا للمارطر (٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقيه. عتَّاب: هو ابن زياد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه الطيالسي (٥٩٥) عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٨٢ من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، به

وانظر ما قبله.

٢٣٥٩٢ حدثنا أبو أحمدَ، حدثنا سفيانُ، عن ابن أبي ليلى، عن أبي ليلى

عن أبي أيوب: أنه كان في سَهْوة له، فكانت الغُولُ تَجِيءُ فَتَأْخُذ، فَشَكَاها إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: "إذا رَأَيتَها فقُلْ: باسْمِ الله، أجيبي رسولَ الله» قال: فجاءت، فقال لها، فأخذها، فقالت له: إنِّي لا أعودُ. فأرسَلَها، فجاءَ فقال له النبيُّ عَلَيْ: "ما فَعَلَ أسيرُك؟» قال: أخذتُها، فقالت لي: إنِّي لا أعودُ، فأرسلتُها. فقال: "إنَّها عائِدةٌ فأخذتُها مرتين أو ثلاثاً، كلَّ ذلك تقول: لا أعودُ، ويجيءُ إلى النبيِّ عَلَيْ فيقول: "ما فَعَلَ أسيرُك؟» فيقول: المؤذبُ فيقول: "إنَّها عائِدةٌ فأخذها فقالت: أخذتُها، فقول: "إنَّها عائِدةٌ فأخذها فقالت: أرسِلْني وأُعلَّمُك شيئاً تقولُه فلا يقربُك شيءٌ، آية الكُرْسي. فأتى ألبي في فيقول: "مَا فَعَلَ أَسِرُك؟». فقال: "أرسِلْني وأُعلَّمُك شيئاً تقولُه فلا يقربُك شيءٌ، آية الكُرْسي. فأتى النبي عَلَيْ فأخبره، فقال: "صَدَقتْ وهي كَذُوبُ "().

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى: واسمه محمد بن عبد الرحمٰن ابن أبي ليلى. أبو أحمد: هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثورى، وأخو محمد بن عبد الرحمٰن: اسمه عيسى.

وأخرجه الترمذي (٢٨٨٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧٨٧)، والطبراني (٤٠١١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١١٠٨)، والحاكم ٣/٤٥٩، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٥٤٥) من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!

وأخرجه الطبراني (٤٠١٢) و(٤٠١٣) و(٤٠١٤)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١١١٠) من طرق عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، بنحوه. ولا يخلو إسناد منها من ضعف.

٣٣٥٩٣ حدثنا يعقوبُ، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمَّد ابن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، فذكر هٰذا الحديث بإسناده، يعني: حديث الغُول. قال: أبو أيوب خالدُ بن زيدِ(۱).

٢٣٥٩٤\_ حدثنا أسودُ بن عامرٍ، أخبرنا أبو بكرٍ، عن الأعمشِ، عن أبى ظَبْيان قال:

= وأخرجه الحاكم ٣/ ٤٥٩ من طريق عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن أبي أبي أيوب، بنحوه. وفي إسناده ابن لهيعة، وهو سيىء الحفظ.

وأخرج الحاكم أيضاً ٣/٤٥٨-٤٥٩ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ نازلًا على أبي أيوب الأنصاري. . فذكر نحو هذه القصة . وإسناده ضعيف .

قال الحاكم عقب إخراجه الحديث: هذه الأسانيد إذا جمع بينها صارت حديثاً مشهوراً، والله أعلم.

وقال الذهبي عن طريق أحمد: هذا أجود طرق الحديث. قلنا: ومع ذلك فهو ضعيف.

وفي الباب عن أبي بن كعب عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٦٠)، وابن حبان (٧٨٤).

وعن أبي هريرة عند البخاري تعليقاً (٢٣١١)، ووصله النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٥٩).

وانظر تتمة أحاديث الباب في «صحيح ابن حبان» (٧٨٤).

السَّهوة، قال ابن الأثير في «النهاية»: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، شبيه بالمخدع والخِزانة، وقيل: هو كالصُّفَّة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء.

والغول: قال ابن الأثير: أحد الغِيلان، وهي جنس من الجن والشياطين.

(۱) إسناده ضعيف كسابقه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهرى.

غَزَا أبو أيوب مع يزيد بن معاوية قال: فقال: إذا أنا مِتُ فَالدَخِلُونِي أَرضَ العدوِّ فادفِنُونِي تحتَ أقدامكم حيث تَلْقُونَ العدوَّ. قال: ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن ماتَ لا يُشركُ بالله شيئاً، دَخَلَ الجَنَّةَ»(١).

٢٣٥٩٥\_ حدثنا يونُس بن محمدٍ وحُجَيْن، قالا: حدثنا ليثُ بن سَعْد، عن أبي الزُّبير، عن سفيان بن عبد الرحمٰن

عن عاصم بن سفيان الثّقفي: أنهم غَزَوْا غزوة السّلاسل، ففاتهُم الغَزوُ فرابَطُوا، ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعُقْبة بن عامر، فقال عاصم، يا أبا أيوب، فاتنا الغزوُ العام، وقد أُخبِرْنا أنه من صَلَّى في المسجد ـ وقال حُجَين: المساجدِ الأربعة ـ غُفِرَ له ذَنْبُه. فقال: ابنَ أَخي، أَدلُّكَ على أَيسرَ من ذلك، إني سمعتُ رسول الله على يقول: «مَن تَوَضَّا كما أُمِر، فَفِرَ له ما قَدَّم من عَمَلٍ». أَكذاكَ يا عُقْبة؟ قال: نعم أنه عنه أكذاكَ يا عُقْبة؟

<sup>(</sup>١) صحيح بمجموع طرقه كما سلف عند الروايتين (٢٣٥٢٣) و(٢٣٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) المرفوع منه صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، سفيان بن عبد الرحمٰن \_ وهو حفيد عاصم بن سفيان \_ روى عنه اثنان. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وجده عاصم صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. حجين: هو ابن المثنَّى، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم المكي.

وأخرجه عبد بن حميد (۲۲۷)، والدارمي (۷۱۷)، وابن ماجه (۱۳۹٦)، والنسائي في «المجتبى» ۱/۹۰، والشاشي (۱۱۳۱)، وابن حبان (۱۰٤۲)، =

٢٣٥٩٦ حدثنا حَسنٌ، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا الوليدُ بن أبي الوليدِ، عن أيوبَ بن خالدِ بن أبي أيوب الأنصاريِّ، حدَّثه عن أبيه

عن جدِّه أبي أيوب الأنصاريِّ صاحب رسول الله ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال له: «اكتُم الخِطْبة()، ثم تَوَضَّا فأحسِنْ وُضوءَكَ، وَصَلِّ ما كَتَبَ الله لكَ، ثمَّ احمَدْ رَبَّكَ ومَجِّدْه، ثمَّ قُل: اللهمَّ إنَّكَ تَقدِرُ ولا أَقدِرُ، وتَعلَمُ ولا أَعلَمُ، أنتَ عَلَّم

وجاء عند ابن ماجه والدارمي: سفيان بن عبد الله، زاد ابن ماجه: أظنه. قال المزي في «تحفة الأشراف» ٩١/٣ عن طريق ابن ماجه: كذا قال، والصواب: عن سفيان بن عبد الرحمٰن.

وأخرجه الطبراني (٣٩٩٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن علي بن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير، عن علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، عن أبي أيوب، به، مختصراً.

وأورد المزي في «التحفة» طريق الدراوردي، إلا أنه جعله عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، بدل على بن إبراهيم بن إسماعيل .

وله شاهد من حديث عثمان عند الطبراني في «الكبير» (١٤٩)، وأبي نعيم في «الحلية» ٨/٥. وسنده صحيح، وأصله في «الصحيحين»، وسلف برقم (٤١٨).

وفي الباب أيضاً عن عقبة بن عامر، سلف برقم (١٧٣١٤).

وفي باب فضل الوضوء فقط عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٢٠)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

(١) في (م) و(ظ٢): الخطيبة.

<sup>=</sup> والطبراني (٣٩٩٤)، والمزي في ترجمة سفيان من «تهذيب الكمال» ١٧٢/١١ - ١٧٢ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد \_ بعضهم يختصره.

الغُيوب، فإِنْ رَأَيتَ لي في فُلانَةَ ـ تُسَمِّيها بِاسْمِها ـ خيراً في دِيني وَدُنْيايَ وآخِرَتي، وإِنْ كانَ غيرُها خيراً لي منها في دِيني ودُنْيايَ وآخِرَتي فاقْضِ لي بها» أو قال: «فاقْدُرْها لي»(١).

٢٣٥٩٧\_ حدثنا هارونُ، حدثنا ابن وَهْب، أخبرني حَيْوةُ، أن الوليد أبن أبي (٢) الوليد أخبره، فذكره بإسناده ومعناه (٣).

حسن: هو ابن موسى الأشيَب، وابن لهيعة: هو عبد الله، وهو سيىء الحفظ، لكنه توبع في الطريق التالي.

وانظر ما بعده.

(٢) لفظة «أبي» سقطت من (م).

(٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف كسابقه. هارون: هو ابن معروف، وابن وهب: هو عبد الله، وحيوة: هو ابن شريح المصري.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٩١١، وابن خزيمة (١٢٢٠)، وابن حبان (٤٠٤٠)، والبيهقي حبان (٤٠٤٠)، والطبراني (٣٩٠١)، والحاكم ٣١٤/١ و٢/١٦٥، والبيهقي ٧/١٤٠ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وفي باب صلاة الاستخارة عن جابر، سلف برقم (١٤٧٠٧)، وانظر أحاديث الباب هناك.

تنبيه: وقع في (م) والنسخ الخطية بإثر لهذا الحديث: «مئة واثنا عشر حديثاً» وكأنه يشير إلى عِدَّة ما خرَّجه المصنف عن أبي أيوب من الأحاديث، والذي بين أيدينا في لهذا المسند مئة وحديث واحد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، أيوب بن خالد فيه لين ، وأبوه خالد مجهول، انفرد ابنه بالرواية عنه، وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن أبا أيوب جد أيوب بن خالد لأمه، فخالد والده زوج عمرة بنت أبي أيوب، انظر ترجمة أيوب بن خالد من «تهذيب الكمال» و«تهذيب التهذيب».

بعونه تعالى وتوفيقه تمَّ الجزء الثامن والثلاثون من «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ويليه الجزء التاسع والثلاثون وأوله: حديث أبي حميد الساعدي